سلساة كأن الشنة والخفاد (١٨)

تصنيف الإمام الحافظ أبي بكر مجدن المحسين الآجرت المؤن منة ٢٦ رَجِهُ اللهُ مَاكَ

> خَفِيْن وَمَنْ لِنَى أَبِي عَبُدَاللَّه عَادل بن عبُداللَّه آلَ حَمَّان عَنَاللَهُ عَنْهُ

> > المجكدالأول



# مَانِيْتُوْرَائِتُكِارِالْاَوْلَوْقُ

نسخة منوفرة مجانا - ليست للبيع

البنائين المنافعة الم

# حُقُوقُ الطَّبَعِ مَحِ فَهُوظَةُ الطَّبَعَةُ الأُولِيَ الطَّبَعَةُ الأُولِيَ المَّدِي المَاءِ مَر

نسخة متوفرة مجانا - ليست للبيع



سِلسِلَة كَنُبِ السُّنَّةِ وَالاعْنِقَادِ (١٢)

# البائل المائل ال

تصنيف الإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرُ مُحَدِّنِ أَلْحُسَين الآجرِّبِ اللُّوْفَاسَنَةَ ٢٦ رَجِهُ أَلَّهُ تَعَالَىٰ

تَحقِيْق وَتَسَلِيْق أَبِي عَبَداللَّه عَادل بن عبداللَّه آلَ حَمدان عَفَااللَّه عَنهُ

المجكلدالأول





للإبداع والتميز عنوان

تم التنضيد والإخراج بدار اللؤلؤة للطباعة والنشر

#### ——<del>}</del>——

## سِنْ أَنْ الْحَالَةُ لَالِحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالِةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ لَالْحَالَةُ الْحَالَةُ لَالِحِلْحَالِقُلْحِلْمُ الْحَالِقُلْحِلْمُ الْحَالِقُلْحُلْمُ الْحَالِقُلْحِلْمُ الْحَالِقُلْحُلُولِي الْحَالِقُلْحِلْمُ الْحَالِقُلْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لِلْحِل

إن الحمدَ لله نَحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن مُحمدًا عبده ورسوله.

#### أما بعد،

وهو كتابُ «الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحُسين بن عبد الله الآجري المتوفى سَنة: (٣٦٠هـ) كَاللَّهُ.

ويُعدُّ هذا السِّفر المُبارك أصلًا مِن أصول كتبِ أهل السُّنةِ والآثار المُسندة المُطوَّلة في تقرير عقيدة السلف الصالح أهل الحديث والأثر.

فقد جرَّد الإمامُ الآجري تَخْلَتْهُ فيه قلمه لنصرة دين الله تعالى، وإعلاء شرعه، وتقرير عقيدة السلف، والردِّ على مَن خالفها مِن أهل

<sup>(</sup>۱) المجموعة الأولى هي (۱۳) كتابًا للمصنف في شتّى الفنون، مع ملحق اشتمل على نقولات من (۱۳) كتابًا مفقودًا للمُصنّف.

مع مقدمة اشتملت على ترجمة للإمام الآجري تَخَلَّقُهُ وما قيل فيه، وفي آثاره العلمية، وقد اكتفيت بها عن تكرارها هاهنا.

ونشر هذا «الجامع» عن (دار اللؤلؤة) عام (١٤٤٠هـ).

البدع والضلال، فهو شجّى في حلق كل مُخالفٍ وضالٌ إلى يوم الدين.

فلا تزال أقلام أئمة السُّنة في كل عصر ومصر تقمع أهل الزيع والضلال الخارجين عن الصراط، السالكين مسالك الفُرقة والاختلاف، كما قال ابن القيم كَلِّللهُ وهو يُعدِّد مراتب الأقلام: (القلَمُ الجامع، وهو قلمُ الرَّدِ على المُبطلين، ورَفْعِ سُنَّةِ المُحِقِّين، وكشفِ أباطيل المُبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيانِ تناقُضِهم، وتهافُتِهم، وخروجِهم عن الحقِّ، ودخولهم في الباطل.

وهذا القَلَمُ في الأقلام نظيرُ الملوك في الأنام، وأصحابُه أهلُ الحُجَّةِ الناصِرون لما جاءت به الرُّسُل، المُحارِبون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحِكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الحِدال. وأصحابُ هذا القلم حربٌ لكلِّ مُبْطِل، عَدُوٌّ لكلِّ مُخالفٍ للرُّسُل، فهُم في شأنٍ، وغيرُهم من أصحاب الأقلام في شأنٍ) (١).اه.

#### \* منهج المصنف في الرد على المخالفين:

وقد سلك المُصنِّف وَ كُلَّلُهُ في كتابه هذا مسلك من سبقه من الأئمة في ردِّ الباطل بالوحي والآثار، مُجتنبًا طرق أهل الكلام المُحدث المُعقَّد والجدال والمراء والخصومات والقيل والقال، فكثيرًا ما يُقرِّر هذا بقوله: (هذه حُجّتنا: كتاب الله وَ الله المُحلق وسنة رسوله والله وسنة أصحابه، والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، مع تركنا للجدل والمراء).

<sup>(</sup>۱) «التبيان في أيمان القرآن» (ص٠٣١).

وهذه وصية الأئمة الكبار لمن أراد الرد على المخالفين من أهل الكلام، فهذا أبو الحارث يسأل إمام هذا الشأن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كَلْلله، فيقول له: إن هاهنا رجلًا يُناظر الجهمية، ويُبيِّن خطأهم، ويُدقِّق عليهم المسائل فما ترى؟

قال: لست أرى الكلام في شيءٍ من هذه الأهواء، ولا أرى لأحدٍ أن يُناظرهم، أليس قال معاوية بن قُرَّة: الخصومة تُحبطُ الأعمال.

والكلام الرَّدي، لا يدعو إلى خيرٍ، لا يُفلح صاحب كلامٍ، تَجَنَّبُوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسُّنن، وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام، والخوض مع أهل البدع، والجلوس معهم، وإنما السَّلامة في ترك هذا، لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه (۱).

- وقال محمد بن يحيى بن منده: سمعت رُسْتَه يقول: قيل لعبدالرحمن بن مهدي: إن فلانًا قد صنَّف كتابًا في السُّنة ردًّا على فلان.

فقال عبد الرحمن: ردًّا بكتاب الله، وسُنة نبيه ﷺ؟ قيل: بكلام. قال: ردَّ باطلًا بباطِل (٢).

فهذا هو (الدين) الذي أُمرنا به، وأُمرنا بنصره والذبِّ عنه، وهو الذي قال فيه الإمام حرب الكرماني كَفَلَسُهُ في عقيدته التي أدرك عليها علماء عصره ونقلوا إجماع من قبلهم من الأئمة عليها: (كتابُ الله كَابُ الله وَأَثَارٌ، وسُننٌ، ورواياتٌ صحاحٌ عن الثقاتِ بالأخبارِ الصحيحة القويةِ المعروفةِ المشهورة، يرويها الثِّقةُ الأولُ المعروف، عن الثاني الثقة المعروف، يصدِّقُ

<sup>(</sup>١) «الإبانة الكبرى» (٧٠٤).

<sup>(</sup>۲) «الحلية» (۹/ ۱۰ \_ ۱۱).

بعضُهم بعضًا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي على أو أصحابِ النبي ، أو التابعين، أو تابع التابعين، أو من بعدهم مِن الأئمةِ المعروفين المُقتدى التابعين، أو ما بعدهم مِن الأئمةِ المعروفين المُقتدى بهم، المُتمسّكين بالسُّنةِ، والمُتعلِّقين بالأثرِ، الذين لا يُعرَفون ببدعةٍ، ولا يُطعنُ عليهم بكذِب، ولا يُرمون بخلافٍ، وليسوا أصحاب قياسٍ، ولا رأي؛ لأن القياسَ في الدِّينِ باطلٌ، والرَّأي كذلك وأبطل منه.اه.

فلما كانت هذه طريقتهم، وهذا سبيلهم؛ صاروا مُتَّفقين غير مُختلفين، متوافقين غير متباينين، وهذا من أدلِّ الدلائل وأوضح البراهين على صدقهم وصحَّة عقيدتهم ومذاهبهم، كما قال السمعاني كَلَّلهُ: ومما يدلُّ على أن أهل الحديث هم على الحقِّ، أنك لو طالعت جميع كتبهم المُصنَّفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرةٍ واحدة، ونمطٍ واحدٍ، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في وان قلَّ ، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلبٍ واحد، وجرى على السنتهم، ونقلوه عن على الحقِّ دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَنَدَبُرُونَ الْقُرْءَانُ وَلَوْ

ولهذا أبى الله أن لا يكون الحقُّ والصوابُ إلَّا معهم ومع من سلك طريقهم، واقتفى آثارهم؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفًا عن سلفٍ، وقرنًا عن قرنٍ، بإسنادٍ مُتَّصلٍ إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب النبي على ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله الناس من الدين المستقيم، والصراط القويم إلَّا هذا الطريق الذي سلكه

#### أهل الاتباع للأثر(١).

فلهذا قال المُصنِّف كُلُّهُ: (علامة من أراد الله به خيرًا سلوك هذا الطريق: كتاب الله، وسُنن رسول الله كله، وسُنن أصحابه من ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل: الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلَّام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهبٍ يذُمه هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى).

فبيَّن في كتابه هذا عقيدة علماء السنة وأئمة الدين ليسلكها الخلف فيسعدوا ويفوزوا وينجوا في الدنيا والآخرة.

#### \* منهج المُصنّف في كتابه:

- المُصنّف تَخْلَتْهُ قسم كتاب «الشريعة» إلى أبوابٍ كبيرةٍ جامعة في (الأسماء والأحكام، والقرآن، والصفات، والقدر، والإيمان، والسيرة، والصحابة في) وغيرها.
- يبتدئ كل كتاب من هذه الكتب بمُقدِّمة خاصة به، وكأنَّه كتابٌ
   مُفرد، يُجمل فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويُحذِّر ممن خالفهم من الفرق الضالة.
- ثم يُقسِّم هذا الكتب إلى أبوابٍ كثيرة، يُورد تحت كل بابٍ منها الأدلة عليه من الكتاب، والسُّنة، وآثار سلف الأُمَّة، مع التعليق والشرح والبيان بعباراتٍ مختصرة سهلة متينة تُفيد العالم، وتُبصّر الجاهل، وبهذا الشرح امتاز كتاب «الشريعة» عن سائر كتب السنة المُتقدِّمة التي اقتصرت على ذكر الأسانيد والمتون من غير تعليق.

<sup>(</sup>١) انظر كتابه «الانتصار لأهل الحديث».

\* ولقد حذا حذوه تلميذُه أبو عبد الله عُبيد الله ابن بَطَّة العُكبري المتوفى سَنة: (٣٨٧ه) وَ الله في كتابه «الإبانة عن شريعة الفِرقة الناجية ومُجانبة الفِرق المذمومة»، وهو المعروف بكتاب «الإبانة الكُبرى»، فقد ألَّف هذا الكتاب كالمستخرج على كتاب «الشريعة»، مع توسُّع وتشعُّبِ في الأبواب وما يورده من الآيات والأحاديث والآثار، مع حسن تعليق وبيانٍ، ولقد ذكرتُ تحت كل بابٍ من أبواب «الشريعة» ما يشابهه من كتاب «الإبانة» حتى يظهر مدى التوافق والاختلاف بينهما.

#### \* منهج المُصنِّف في الاحتجاج بالأحاديث والآثار:

\* اعلم أن طريقة مُتقدِّمي علماء السُّنة في كتبهم: إيراد الأحاديث والآثار الصحيحة والضعيفة والتي في إسنادها مقال، وذلك من باب الاعتضاد، وذكر الشواهد والمتابعات للأصل الثابت المُتفق عليه بينهم، لا أنهم يحتجُّون بالأحاديث الضعيفة والواهية في إثبات العقيدة كما توهَّمه من تطاول عليهم حالًا أو مقالًا ممن تصدَّى لنشر كتبهم وتحقيقها.

فالآجري كَلِّللهُ سار على هذه الطريقة ونهج هذا المنهج كغيره من أئمة السُّنة، فقد أورد تحت كل بابٍ ما سمعه من الأحاديث والآثار والأخبار والأشعار والمنامات والإسرائيليات التي يُستأنس بها في تقرير ما أجمع عليه سلف الأُمَّة في عقائدهم.

- قال أبن تيمية كَلْلُهُ في «الصفدية» (١/ ٢٨٧): والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يُعْلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين؛ لأن ذلك يقوي بعضه بعضًا، كما تذكر المسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف، فثم أمورٌ تُذكر للاعتماد، وأمورٌ تُذكر للاعتضاد، وأمورٌ تذكر للاعتماد، وأمورٌ تذكر للاعتضاد، وأمورٌ تذكر للاعتماد، وأمورٌ تذكر للاعتماد، وأمورٌ تذكر للاعتماد، وأمورٌ تُذكر للاعتماد، وأمورٌ تذكر للاعتماد، وأمورٌ تذكر للاعتماد، وأمورٌ تذكر للاعتماد، وأمورٌ تُذكر للاعتماد، وأمورٌ تذكر للاعتماد، وأمورٌ تُذكر اللاعتماد، وأمورُ تُذكر للاعتماد، وأمورُ تُذكر اللاعتماد، وأمورُ تُذك

- وقال في «الانتصار لأهل الآثار» (١/ ٣٩): وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة، بل إمًّا في فرع من فروعه.اه.

- وقال في «بيان تلبيس الجهمية» (٣٥٦/٧): فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقًا، ولا يمنع أيضًا أن يكون له مِن الشَّواهد والمتابعات ما يُبيّن صحته.اه.

• ثم اعلم أن المُتقدِّمين من أئمة السُّنة والحديث كانوا يتساهلون في الحكم على الآثار المروية عن السلف صحَّةً وضعفًا، ولم يكونوا يتعاملون معها مُعاملة الأحاديث المرفوعة عن نبينا على فكانوا يغتفرون يسير الضعف إذا لم يكن في الأثر ما يُنكر، وكان له ما يعضده من النصوص الثابتة.

ولقد سار على هذا المنهج كثيرٌ من مُتأخِّري أهل السُّنة في نقلهم لهذه الآثار في كتبهم في الاعتقاد دون ذكر ما فيها من الضعف اليسير، فتراهم ينقلونها ويستدلون بها على أهل البدع ولا يُبيِّنون حكمها صحةً وضعفًا ما لم تُخالف نصوص الكتاب والسنة أو ما أجمعوا عليه.

- وقد تساهل المُصنف كُلُله في كتاب (فضائل الصحابة ولله فأورد فيه كثيرًا من الأحاديث الضعيفة بل شديدة الضعف، ولعلَّ عُذره في ذلك \_ والعلم عند الله \_ أنها في أبواب الفضائل التي كان كثير من الأئمة المُتقدِّمين يتساهلون في إيراد هذه الأحاديث فيها.
- ففي «الجامع لأخلاق الراوي» (١٢٦٦) عن سفيان الثوري كَاللهُ قال: خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة، فأما الحلال والحرام فلا تأخذوه إلّا عمن يعرف الزيادة فيه من النقص.
- وفيه أيضًا (١٢٦٧) عن عبد الرحمن بن مهدي كَثَلَّهُ أنه قال: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد

والرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال.

- وفي "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (٢٣١) قال العباس: سمعت أحمد بن حنبل وسُئل وهو على باب أبي النضر هاشم بن القاسم، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما تقول في موسى بن عبيدة الربذي، وفي محمد بن إسحاق؟

فقال: أما محمد بن إسحاق فهو رجل تُكتبُ عنه هذه الأحاديث، كأنه يعني: المغازي ونحوها.

فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا. وقبض أبو الفضل على أصابع يديه الأربع من كل يد، ولم يضم الإبهام.اه.

- وعقد ابن أبي حاتم رَخِلَتُهُ في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٠) بابًا في ذلك فقال: (باب في الأدب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف).

- وقال الخطيب في «الكفاية» (ص١٣٣): (باب التشدد في أحاديث الأحكام، والتجوز في فضائل الأعمال)، قد ورد عن غير واحدٍ من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المُتعلّقة بالتحليل والتحريم إلَّا عمن كان بريئًا من التهمة، بعيدًا من الظنَّة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ.

قال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنةٍ، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.اه.

- وقال في «الجامع» (٢/ ١٢٢): وينبغي للمُحدِّث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلَّا عن أهل المعرفة والحفظ، وذوي الإتقان والضبط، وأما الأحاديث التي تتعلق

بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ. اهـ.

ومنهم من توسَّع جدًّا في هذا الباب حتى روى أحاديث المتروكين والمُتَّهمين من الرواة في أبواب الفضائل، كحال ابن عبد البر.

- فقد قال في «جامع بيان العلم وفضله» (٩٣): هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به، وهو متروك الحديث، وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل، فيروونها عن كلِّ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام.اه.

\_ وقال (٢١٣): أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديمًا في روايتها عن كُلِّ، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام.اه.

\_ وقال في «الاستيعاب» (٣/ ١٣٩٣) مُعلِّقًا على حديث: إسناد هذا الحديث ضعيف، ولو كان فيه حُكمٌ لم أذكره؛ لأن رواته مجهولون، وعمارة بن زيد مُتَّهم بوضع الحديث، ولكنه في معنى حسن من أعلام النبوة، والأصول في مثله لا تدفعه، بل تُصحِّحه وتشهد له، والحمد لله.اه.

والمقصود من هذا كله بيان السبب الذي من أجله أورد المُصنّف تلك الأحاديث الضعيفة والواهية في أبواب الفضائل في كتابه هذا.

وبعد، فهذا كتابٌ جليل القدر، كثير النفع، سهل العبارة، لا يستغني عنه صاحب سُنة واتباع يريد الوقوف على ما كان عليه سلف الأُمَّة في أبواب الاعتقاد.

ولا يزال أهل العلم يقرؤونه ويتدارسونه، ويفيدون منه في مُصنَّفاتهم وردودهم على المخالفين، فهو غُصَّة في حلوق الخوارج والمُرجئة والمُعطلة والقدرية والرافضة وسائر أهل البدع والأهواء المُخالفين لأهل السنة والأثر، ولهذا يطعنون فيه، وفي مؤلِّفه كما فعل أبو

المعالي الجويني - المُلقَّب بإمام الحرمين - في بعض تآليفه، فقال بعد تصريحه بالآجري: (ونبغت ناشئة ضَروا بنقل المُشكلات، وتدوين المُتشابهات، وتبويب أبواب، ورسم تراجم، على ترتيب فطرة المُتشابهات، ورسموا بابًا في ضحك الباري، وبابًا في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه. تعالى الله عن قول الزائغين. .)، حتى قال: (وليس يتعمد جمع هذه الأبواب، وتمهيد هذه الأنساب إلّا مُشبّه على التحقيق، أو متلاعب زنديق)(۱).

وهذه الفرية هي سيمى الجهمية في كل مكان وزمان: افتراؤهم على أئمة السنة بالتشبيه والتجسيم فليس هو بغريبٍ على المُعطلة وافترائهم على أهل السنة والأثر.

ولقد دافع ابن تيمية كَلِّلُهُ عن الإمام الآجرى كَلِّلَهُ في هذا الافتراء، فقال في «التسعينية» (٩١٣/٣): (فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الأئمة، وما نقلوه وصنفوه، وقوله رجم بالغيب مِنْ مكانٍ بعيدٍ، فإن نقل هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث، مما يعرفه من له أدنى نصيب من معرفة هؤلاء الأئمة، وهذه الأحاديث من هؤلاء وأمثالهم أخذت، وهم الذين أدوها إلى الأمة، والكذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان، لكن قائله... كان قليل المعرفة بحال هؤلاء، وظنَّ أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل، الذين يسميهم المشبهة أو الزنادقة، وهؤلاء برآء عنده من ذلك، فتركب من قلة علمه بالحقِّ، ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام، الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى الرجال).اه.

<sup>(</sup>۱) نقلًا من كتاب «التسعينية» لابن تيمية (۳/ ۹۰۱).

- وقال (٣/ ٩٢٢): (ومن العجب أن الآجري يروي كتاب «الشريعة» له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم، فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يَخصِمهم، ولكن أبو المعالي.. كان قليل المعرفة بالآثار النبوية...) إلخ.

وأخيرًا أختم بما ختم به الآجري تَخْلَتُهُ كتابه هذا بقوله: (قد رسمت في هذا الكتاب \_ وهو كتاب «الشريعة» \_ من أوله إلى آخره ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاجٌ إلى عِلمه لفساد مذاهب كثير من الناس، ولِمَا قد ظهرَ كثير من الأهواءِ الضَّالَّة، والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل الحقِّ تقوى به نفوسهم، ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما علم منى الله على ذلك).

وصلَّى الله على نبينا وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

مبتك مظا عبد هبأ كاظ الله آل المحال مند ملا الله adelalhmdan@gmail.com



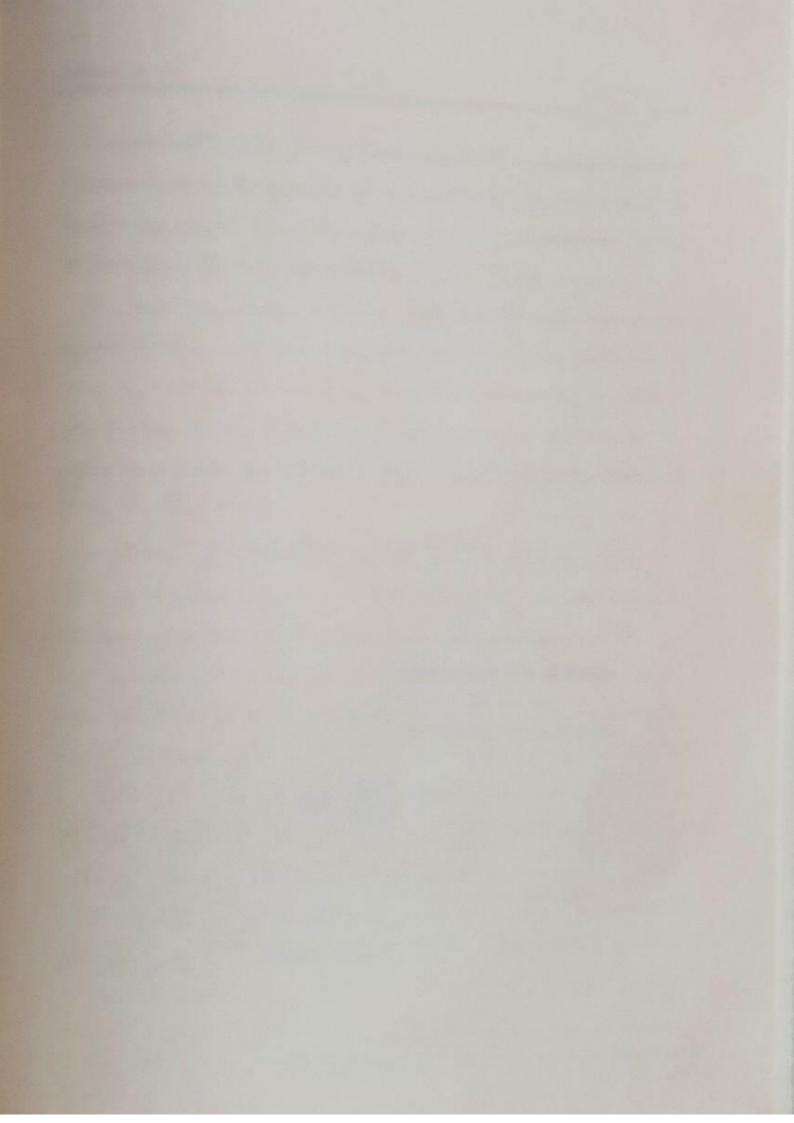

#### ——<del>}</del>——

#### نسبة الكتاب لمؤلّفه

لم يُشكك أحدٌ من أهل العلم \_ فيما أعلم \_ في صحَّة نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه، ومما يزيد ذلك تأكيدًا:

١ - الإسناد المتصل إلى مُصنفه كما هو مدوّن في النسخ الخطية.

٢ \_ وجود السماعات الكثيرة في نُسَخه.

٣ \_ أغلب من ترجم له ذَكَرَ اسم هذا الكتاب مع قائمة مصنفاته.

٤ - كثرة نقل أهل العلم من هذا الكتاب في مصنفاتهم، ومنهم:

أ\_العمراني في «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»، قال في مقدمته وهو يتكلم عن مصادره: (نقلها أئمة الحديث في أصولهم المشهورة كالبخاري، والترمذي، ومحمد بن الحسين الآجري، واللالكائي. .) إلخ.

ب ـ ابن تيمية، فلا يكاد يخلو كتاب من كتبه في الاعتقاد مِنْ نقلٍ من كتاب «الشريعة»، أو إحالة إليه، وقد تقدم قريبًا دفاعه عن الآجري وكتابه.

ج - ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»، فقد قال (ص٣٧٣): قول الحافظ أبي بكر الآجُرِّي إمام عصره في الحديث والفقه، قال في كتابه «الشريعة» (باب التحذير من مذهب الحلولية).

د ـ الذهبي في «العلو»، قال: (صنَّف الحافظ الزاهد أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المجاور بحرم الله كتاب «الشريعة» في السنة).اه.

هـ \_ ابن رجب في كتابه «لطائف المعارف» (ص٨٠)، قال: (خرَّجه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»).اه.

و - الشاطبي في «الاعتصام» (٢/ ٧٥)، قال: (ذكره الآجري في كتاب «الشريعة»).اه.

#### 

#### وصف المخطوط

لكتاب «الشريعة» عدة نسخ خطية، وقد اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على:

١ - نسخة محفوظة في مكتبة (عاطف بتركيا) برقم (١/١٣٦٠)،
 وتقع في (١٨٥) لوحة.

ويرجع تاريخها إلى سنة (٦٢٠هـ) كما هو مثبت في آخرها، وهي أقدم وأجود وأكمل الأصول التي وصل إليها الباحثون على الإطلاق.

وهي نسخة: عمر بن إبراهيم الحداد كما هو مثبت في آخرها.

وهذه نسخة تامة جيدة الخط، ملونة، وقد خلت في كثير من كلماتها من النقط، وقد اعتنى بها ناسخها اعتناء فائقًا، فهي مقابلة على أكثر من أصل خطي، وقد أثبت كَلِّللهُ تلك الفروق في هامش نُسخته، وأشار إليها بـ (خ)، - يعني: وفي نسخة أُخرى ـ، وقد حرصت على ذِكر هذه الفروق في الحاشية.

وكثيرًا ما يكتب في هامشها: (بلغ السماع)، و(بلغ القراءة)، مما يدلُّ أيضًا على عنايته وضبطه لها كَاللهُ.

فلهذا حرصت أن أضبط الكتاب على هذه النسخة وأجعلها أصلًا في التحقيق.

٢ ـ نسخة بمكتبة (نور عثمان بتركيا) برقم (١١٩٦-١)، تقع في
 (٤٤٤) لوحة، وهي كاملة، قد كتبت بخط جميل جيد، وعليها تعليقات.

وقد كتب في نهايتها تاريخ نسخها: (١١٥٧هـ).

وهي منسوخة من الأولى، ومع ذلك وقع فيها بعض الفروق التي كان سببها عدم قراءة الناسخ لبعض الكلمات قراءة جيدة. ولهذا لم ألتزم ذكر هذه الفروق لظهور التصحيف فيها.

والكتاب قد نشر وحقق تحقيقات كثيرة، وهذا من نعمة الله تعالى على أهل السنة، وكل محققٌ قد امتاز على صاحبه بما يحسنه وبما وفقه الله إليه، وقد اطلعت عليها، وأفدت منها، فجزاهم الله خيرًا، ولا حرمهم الله أجر نشر السُّنة.





المكارسة المراحة والمراجع والتراث المحافظة والانتخ かっておりはありまっとうとがはっては المكادى ميلن الكاريء الأون محارات محاورها معاراتك ميدون وتشابية المعامين والصعيدي المرووزوري والانتان والدرا والمتاور والمادك واستها بسرة مومد المدكرة إن المائل المرافع المائلة والمائلة والمائلة والمائلة はっていいいとういうできるいろいういからのである مورا وتفريدتهم ورسادا الركوران واودال الإكاله استكان からからないというないというないからいっているできる からいるというからからからからいっていませるよ الديعة لمونها واحراح والاستعراق مقال الديول المالات والمراد というないからいというないのはないのであるのであるのであるいので とうできょうしていることがないからいっているないと ونبدة مواسع عدولة المتستاسي وتساطيها التكويم فالتحاوات فالتعن عوال عادل احسبهم والانتفاء وموان الديم والاحراف الت المروية في الإرامة على راس العدام إلى والحرائي الويالية الولال からかのからない しまいしまりのであるのではないから のからからのないというというとうからからからからいろう いかしかのからいらいというないからいる والعرجاج فينسودها تشابدت أتتأ والمتاثنين تنافيا وإدواجها

からいかのなのからはいいあるとうできていることのできてい できるからならのはいからないできる かけられているというないないないないというないのではない ないでいってるのかでののからしいいいからからいっち كالفريد والالالالم المراوعدو المال مدود الالالمال والمارمين أنسين ومعاصرون للفور فل بالإظالب ووجه وعايد عالصت الازجرال المراع بقول مدقق الدفاعي المحاما الماحة معد والماروة والمكت الماء الماء المعمرة المواقال والمحافقة الله يكرون الريدة المريدة المرادة والمرادة والمر 中でするとうできていていまっているとうできるとう いっとうなるないのからいいできているか であるからいというできるからいのできるからいましているという はあいましからであるいろくてあるとうないからはいから المافظ الداءة والمسمون فيصلهم فرائه والجماع المعاف のうかのからからないのからないできるいろうからから のでするので、クライスアーマライカ 子のおというのから、あって、からできるいかが موالدورد والمساعيها والتوالي المالة وفالعنعم وبالرا

#### 

#### منهجي في التحقيق

١ - اقتصرت في ترجمة المصنف على ما في المجموعة الأولى.

٢ - ضبط المتن، وقد اجتهدت في ذلك قدر استطاعتي، فأثبتُ النص كما هو إلا ما تَبيَّن لي أنه خطأ، وذلك لمخالفته للروايات الأُخرى، فإذا تبين لي ذلك: فإني أثبت الصواب في الأصل، وأشير في الحاشية إلى ذلك.

٣ - خرَّجت الأحاديث تخريجًا مختصرًا، وأما الآثار فلم ألتزم تخريجها.

٤ - شرحت الغريب من الألفاظ.

أضفت الترضي على أصحاب النبي على واستبدلت (كرم الله وجهه) بها، فإن هذا من عمل النُسّاخ، ولم يكن معروفًا عند الأئمة الأوائل.

٦ ـ التعليق على بعض المسائل والآثار وما يحتاج إليه النص.

٧ - الفهارس:

أ - فهرس الآيات المفسرة.

ب - فهرس الأحاديث.

ج - فهرس أبواب السُّنة والاعتقاد.

د- فهرس الأبواب الفقهية والآداب.

هـ - فهرس الفرق والمذاهب.

و - فهرس الرجال المتكلم عليهم.

ز - فهرس أبواب الكتاب.

#### الكِزء الأول

- ا باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفُرقة بل الاتباع وترك الابتداع.
- ٢ باب ذكر أمر النبي علم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفُرقة.
  - ٣- باب ذكر افتراق الأُمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأُمة؟
- ٤ باب ذكر خوف النبي على أمّته وتحذيره إياهم سُنن من قبلهم من الأُمم
- ه \_ باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم، وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه
  - ٢ باب ذكر السُّنن والآثار فيما ذكرناه.
- ٧ باب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم.
  - ٨ باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه.
- ٩ \_ باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.
- 1٠ \_ باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوّف العُقلاءِ على قلوبهم أن تهوى حالًا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى.
- 17 باب التحذير من طوائِف يُعارضون سُنن النبي على بكتاب الله تعالى وشِدَّة الإنكار على هذه الطبقة.



### سِنْ أَلْبُهُ الْجَمِّ الْجَمْ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وعلى آله وصحبه وسلم.

[يقول]: عمر بن إبراهيم - عفا الله عنه -: أنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مُقبل - أيَّده الله وسدَّده -، قال: [أنا] المفيد الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود البُرَيْهِي كُلِّلُهُ، قال: أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حِمْيَر بن التُبَّع بن فُضَيْل، قال: أنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن مُكلمس كُلِيه، عن أبيه خير بن يحيى، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي، عن محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه.

#### ن قال معمر بن وبعسين والوجري وَظَلَقهُ:

أحقُ ما ابتدأتُ به الكلامَ: الحمدُ لله مولانا الكريم، وأجلُ الحمدِ ما حَمِدَ به الكريم، فأنا أحمده به: ﴿ ٱلْحَدَمُدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ مَا حَمِدَ به الكريمُ نفسه، فأنا أحمده به: ﴿ ٱلْحَدَمُدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ لَلْ النّهُ مَنِ الرَّحِيمِ فَي مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ فَي اللّهِ الفاتحة، و﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ الّذِي اللهِ اللهِ مَا لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآخِرَةُ وَهُو المَّكِيمُ الْحَيْمُ الْحَمْمُ مَا يَعْرُجُ فِي الْآرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الرَّحِيمُ الْعَفُورُ لَيْحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الرَّحِيمُ الْعَفُورُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ الل

أحمدُه شكرًا لما تفضَّل به علينا من نِعمه الدائِمة، وأياديه القديمة، حَمْدَ من يعلمُ أن مولاه الكريم يُحبُّ الحمد، فله الحمدُ على كل حال.

وصلى الله على البشير النذير، السراج المُنير، سيدِ ولدِ آدم هم المذكورِ نعتُه في التوراة والإنجيل، الخاتِمُ لجميع الأنبياء، ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المُنْتَخبين، وعلى أزواجه أُمهات المؤمنين، رزقنا الله وإياكم التمسُّك بطاعته، وبطاعة رسوله على وبما كان عليه صحابتُه والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المُضلة، إنه سميع قريب.

ا ـ كَانِهُ أَبُو بكر جعفر بن محمد الفِرْيَابِي، قال: ثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد، [قال: ثنا سعيد (١) سعيد (١) بن] عبد الجبار الجمموي، قال: ثنا مُعاذ (٢) بن رِفاعة السُّلامي، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الرحمٰن العُذْرِي: أن النبي عَلَيْ قال: "يَحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ (٣) عُدولُه، يَنفُونَ عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطلين، وتأويلَ عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطلين، وتأويلَ الجاهلين» (١).

(۲) كذا في الأصل و(ب)، وهو كذلك في بعض المصادر، والصواب: (معان)
 كما في كتب التراجم، وسيأتي كذلك زيادة بيان في التخريج.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل لحق في الهامش ولكن لم أتبينه بسبب التصوير.
 وفي (ب): (سعد). وما أثبته من ترجمته من «تاريخ الإسلام» (۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢/ ٦٥): الخَلَفُ بالتحريك والسُّكونِ: كلُّ مَن يجيءُ بعدَ مَن مضى، إلَّا أنه بالتحريك في الخير، وبالتسكين في الشرِّ. يقال: خَلَفُ صِدْقٍ، وخَلْفُ سوء. ومعناهما جميعًا القرن من الناس. والمراد في هذا الحديث المفتوح. اه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٧/٢)، والعُقيلي في «الضعفاء» (١/٣٤٣/ ط الرشد)، وابن عدي في «الكامل» (١/٣٤٣)، وابن بطة في «الكامل» (١٥٣/١)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٣٥).

وقد ذكر ابن القيم تَخْلَلُهُ طرق هذا الحديث وألفاظه في «مفتاح دار السعادة» =

......

(١/١٦٤)، ونقل عن الإمام أحمد تَخَلَّلُهُ تصحيحه.

- قال مُهنَّا كَثَلَثُهُ: سألت أحمد عن هذا الحديث. . فذكره، وقال له: كأنه موضوع؟

قال: لا، هو صحيح.

فقلت: ممن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحدٍ.

- قال الأزهري كَلْلَهُ في «تهذيب اللغة» (١٧٨/٧): قال شِمْرٌ: قال القَعنَبِيُّ: سمعتُ رجلًا يُحدِّثُ مالك بن أنس بهذا الحديث فأعجَبَه. اه.

ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث ولم يقبله.

قال العُقيلي تَخْلَتُهُ في «الضعفاء» في ترجمة معان: وسُئل ابن معين عن معان بن رفاعة، فقال: كان ضعيفًا. قال العُقيلي: ولا يُعرف إلَّا به، وقد رواه قومٌ مرفوعًا من جهة لا تثبت.اه.

#### \* فائدة في ضابط العلماء الذين يُؤخذ عنهم العلم:

العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم ويقتدى بهم، هم مَن كانوا على ما قاله حرب الكرماني كَثِلَهُ في «اعتقاده» (٩١): كانوا أئمَّةً معروفين، ثقاتٍ، أهلَ صدقٍ وأمانةٍ، يُقتدى بهم، ويؤخذُ عنهم. ولم يكونوا أصحابَ بدعٍ، ولا خلافٍ، ولا تخليطٍ. اهـ.

فليس ضابط العلماء الربانيين المُقتدى بهم عند أهل السنة: كثرة التأليف ولا الحفظ، ولا كثرة الروايات والإجازات والمتون والمنظومات، وإنما هو الاتباع للكتاب والسُّنة وما كان عليه سلف الأمة، ولا يكون هذا إلَّا بتوفيق الله تعالى، ثم بطلب علم الكتاب والسُّنة والاقتداء بما كان عليه سلف الأمة في عقائدهم ومعاملاتهم.

- ففي "سير السلف الصالحين" (٣/ ١٣٢٥) قال إبراهيم الخوَّاص: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم لمن اتبع العلم واستعمله، واقتدى بالسُّنن وإن كان قليل العلم.
- وقال قوام السُّنة التيمي كَثَلَلْهُ في «الحُجَّة في بيان المحجَّة» (٢/٤٠٥): قال أهل السنة: وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال، وإن كان كثير العلم. اه.

- وقال البربهاري كَثِلَّهُ: اعلم أن العلم ليس بكثرةِ الرِّوايةِ والكُتبِ؛ ولكن العالم: مَن اتبع الكتابَ والسُّنة، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالفَ الكتابَ والسُّنة فهو صَاحبُ بدعةٍ، وإن كان كثيرَ الرِّواية والكُتب. «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٠).

- وقال أيضًا في «شرح السُّنة» (١٤٤): فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، وأصحاب الأثر، والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد - يعني: للنبي وأصحابه وأصحابه ومَنْ قَبْلَنا لم يَدَعونا في لَبسٍ، فقلِّدهم واسترح، ولا تُجاوِز الأثر وأهلَ الأثر. اهد.

- وقال إسحاق بن راهويه كَلْلهُ: إنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمهم الله، لا نُحْدِث حَدَثًا ليس في كتاب الله، ولا في سُنة رسول الله على الله ولا قاله إمام. «السُّنة» للخلال (٢١٧٩).

- وعند اللالكائي (١٠٩) قال إبراهيم الحربي في قوله: (لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كُبرائهم) معناه: أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله على والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السُّن فهو صغير.اه.

\_ وقال السَّجْزِيِّ كَاللَّهُ في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص٣٤٠): فالمُتَّبع للأثر يجب تقديمه وإكرامه، وإن كان صغيرَ السنِّ غيرَ نسيب، والمخالف له يلزم اجتنابه، وإن كان مُسنَّا شريفًا.اهـ.

\_ وفي «شرف أصحاب الحديث» (٦) قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ عن الكرابيسي، وما أظهر، فكلَّح وجهه، ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله على وأصحابه، وأقبلوا على هذه الكتب.

قلت: قد ضيّع كثير من المتأخّرين هذا الضابط فأصبحوا يطلقون على أئمة القبورية والجهمية والمعطلة ومن خالف أهل السُّنة في عقائدهم ومناهجهم أوصاف المدح والثناء والإمامة في الدين لمجرد انتسابهم للعلم أو اشتهارهم بالعبادة! وهذا يخالف ما كان عليه أئمة السُّنة.

- ففي «طبقات الحنابلة» (٢/ ١٤٩) قال على بن أبي خالد: قلت لأحمد - بن حنبل كِلْلله ـ: إن هذا الشيخ - لشيخ حضر معنا - هو جاري، وقد نهيتُه =

عن رجل، ويحب أن يسمع قولك فيه: حارث القضير - يعني: حارثًا المحاسبي - وكنتَ رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلتَ لي: لا تُجالسه، ولا تُكلمه. فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يُجالسه، فما تقول فيه؟

فرأيت أحمد قد احمرً لونه، وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قطّ، وجعل ينتفض ويقول: ذاك؟ فعلَ الله به وفعل، ليس يَعرِفُ ذاك إلّا من خبره، وعرفه، أويه، أويه، ذاك لا يعرفه إلّا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه: المغازلي، ويعقوب، وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم، هلكوا بسببه.

فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث، ساكن خاشع، من قِصَّته، ومن قِصَّته!! فغضب أبو عبد الله، وجعل يقول: لا يغرَّك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغترُّوا يُنكِّس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلَّا من قد خبره، لا تكلمه، ولا كرامة له، كل من حدَّث بأحاديث رسول الله على وكان مبتدعًا تجلس إليه؟! لا، ولا كرامة، ولا نعمة عين، وجعل يقول: ذاك، ذاك.

- وفي «الحلية» (٣/ ١٦٧) عن عامر بن عبد الله بن الزبير، قال: جئت أبي، فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقوامًا ما رأيتُ خيرًا منهم، يذكرون الله تعالى، فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالى، فقعدت معهم.

قال: لا تقعد معهم بعدها. فرأى كأنه لم يأخذ ذلك في، فقال: رأيت رسول الله على يتلو القرآن فلا يصيبهم مدا، أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي بكر وعمر؟! فرأيتُ أن ذلك كذلك، فتركتهم.

- وفي «الضعفاء» للعُقيلي (٢/ ٢١) قال أبو بكر: كنا عند ابن عيينة، فجاءه منصور بن عمَّار، فسأله عن القرآن، فزبره، وأشار عليه بالعُكَّاز، وانتهره، فقيل له: يا أبا محمد، إنه رجل عابد وناسك. فقال: ما أراه إلَّا شيطانًا.

- وفي "الحلية" (٨/٩) عن عبد الرحمٰن بن عمر قال: ذُكر عند عبد الرحمٰن بن عمر قال: ذُكر عند عبد الرحمٰن بن مهدي قوم من أهل البدع، واجتهادهم في العبادة، فقال: لا يقبل الله إلّا ما كان على الأمر والسُّنة. ثم قرأ: ﴿وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: ٢٧]، فلم يقبل ذلك منهم، ووبخهم عليه، ثم قال: الزم الطريق والسُّنة.

- وفي «الحُجَّة على تارك المحجة» (٣٢٣) قال حميد الطويل: دخلنا على أبي العالية الرياحي ونحن شَبَبَةُ، فقال: أرى عليكم من الإسلام سِيما خير، إن لم تكونوا حرورية أو من أصحاب الأهواء.

- وعند اللالكائي (٢٤٤) عن ابن شوذب قال: قلت لكثير بن زياد: ما أَحْسَنَ سَمْتَ فلان! قال: إن ذاك الذي ترى قلَّ ما كان إلَّا في ذي هوى.

قلت: وسبب ذلك أن الشيطان يحب منه أن يظهر تنسُّكه وعبَّادته وهو قائم على بدعته وضلاله ليغترَّ به العامة فيقتدوا به ويتبعوه على ضلاله وبدعته، كما قال بعض السلف: إذا أصاب الشيطان منه حاجته، جعله مصيدة يصطاد بها الخلق، إذا نظر الناس إليه وإلى عبادته وزهده وورعه وصبره قالوا: هذا المصيب حقًا، هذا العالم حقًا، هذا الصالح حقًا؛ فيتبعونه.

- قال البربهاري كَلِّلَهُ في «شرح السنة» (١٥٤): إذا رأيت الرجل عابدًا مجتهدًا في العبادة - صاحب هوى فلا تُجالسه، ولا تقعد معه، ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق، فإني لا آمن أن تَسْتَحلى طريقته فتهلك معه. اه.

قلت: وهذا عَمرو بن عُبيد إمام في الضلالة والاعتزال يذكرون من خشوعه وزهده وورعه الشيء الكثير، حتى قال سفيان كَلْلَهُ: رأى الحسنُ أيوبَ، فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة. قال: ورأى عَمروَ بن عُبيد يومًا، فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يُحدِث. «تاريخ بغداد» (٦٨/١٤).

وقد انخدع الكثير به حتى الخليفة المنصور، فقد كان يُعظّمه لما يرى من عبادته وزهده ويقول فيه:

(كلكم يمشي رويد. . كلكم يطلب صيد. . غير عَمرو بن عُبيد).

وقد ذكروا من صلاته وعبادته وتنسكه الشيء الكثير، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من التحذير منه ومن بدعته لَمَّا خالف السُّنة وأفسد عقيدته.

- ففي «الكامل» لابن عدي (٩٦/٥) قال أيوب السختياني كَاللَّهُ: لا تَعُدَّنَّ لصاحب بدعة عقلًا، ما عَددتُ عَمروَ بن عُبيد عاقلًا قطُّ.

- وفي "تاريخ بغداد" (٢٠٣/١٦) قال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة، فذكر عَمرو بن عُبيد فوقع فيه، فقلت له: يا أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟!

فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تُذكر حتى تحذر؟

قال: فجئت من عند قتادة وأنا مُهتَمُّ بقوله في عَمرو بن عُبيد، وما رأيت من نُسك عَمرو بن عبيد، فوضعت رأسي في نصف النهار، فإذا أنا بعمرو بن عبيد في النوم، والمصحف في حجره، وهو يحُك آية من كتاب الله، فقلت: سبحان الله! تحك آية من كتاب الله؟! فقال: إني سأعيدها. فتركته حتى حكَّها، فقلت له: أعِدْها، فقال: لا أستطيع.

- وفي «الضعفاء» (٣/ ٢٧٩) قال قريش بن أنس: وما تصنع بعَمرو بن عبيد، كَفُّ من تراب خيرٌ منه.

وهذا طَلْقُ بن حبيب كان مذكورًا بالعبادة والزهد والصلاح، حتى قال طاووس: كنت أطوف معه ـ فذكر وحلف ـ، ما رأيت أحدًا من الناس أحسن صوتًا بالقرآن من طلق بن حبيب، وكان ممن يخشى الله.

وكان يقول: أحسن الناس قراءة، الذي إذا سمعته يقرأ حسبت أنه يخشى الله، وكان طلق كذلك.

قلت: ثم لما أحدث وصار مرجئًا وداعية إلى الإرجاء حذر منه السلف ومن مماشاته.

- ففي «مسائل» حرب (٢٣٨٦) عن أيوب، قال: رآني سعيد بن جُبير مع طلق بن حبيب، فقال: لِمَ أراك مع طلق؟ لا تُجالسنه. وقال: ما أدركت بالبصرة رجلًا كان أبر بوالديه منه، ولا أعبد منه.

- وعند اللالكائي (١٦٦٢) قال أيوب السختياني: رآني سعيد بن جُبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب، - قال أيوب: وما أدركت بالبصرة أعبد منه، ولا أبرَّ بوالديه منه، يعني: من طلق -، وكان يرى رأي المرجئة.

فقال سعيد: ألم أرك جالسًا إليه! لا تُجالسه.

قال أيوب: وكان والله ناصحًا، وما استشرته.

- وفي «الضعفاء» (٢/ ٢٩٢) عن عبد العزيز بن محمد قال: كان صفوان بن سليم لا تمرُّ جنازة إلَّا ذهب فصلَّى عليها، فمرَّت به جنازة فاتكأ على يدي، فلما بلغ الباب سأل: من هي؟

قالوا: عبد الله بن أبي لبيد، فرجع ولم يُصلِّ عليه.

٢ - كَتِثْنَا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا أبو الربيع الزَّهْرَانِيّ، قال: ثنا حماد بن زيد، عن بَقِيَّة بن الوليد، عن مُعاذ (١١) بن رِفاعة، عن الزَّهْرَانِيّ، قال: ثنا حماد بن زيد، عن بَقِيَّة بن الوليد، عن مُعاذ الرحمٰن العذري، قال: قال رسول الله عليهُ: «يحملُ هذا

قال عبد العزيز: كان والله مجتهدًا في العبادة؛ ولكنه كان يُتّهم بالقدر.

قلت: وهؤلاء الخوارج مع ما وُصِفوا به من كثرة الاجتهاد في العبادة وقراءة القرآن حتى فاقوا أصحاب النبي في ذلك، فليس ذلك بنافع لهم، وهم كِلاب النار، وسيأتي قول المُصنف فيهم (٤٤): الخوارج قوم سُوء، عصاة لله تعالى ولرسوله في وإن صَلَّوا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، نعم ويُظهرون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قومٌ يتأوَّلون القرآن على ما يَهْوَوْن، يُموِّهون على المسلمين. اهه.

وأسند عن ابن عباس الله أنه ذُكِرَ له اجتهادُ الخوارج في العبادة، فقال: ليس هم بأشدَّ اجتهادًا من اليهود والنصارى؛ وهم على ضلالة.

- وقال المُصنّف أيضًا (٥٨): فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجيّ. أن يغترَّ بقراءَته للقرآن، ولا بطولِ قيامه في الصلاة، ولا بدوام صومه، ولا بحُسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهبَ الخوارج. اهـ.

- قال الشيخ المجدد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كَلَّهُ في «الدرر السنية» (٢/ ١٣): قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وعُبَّادِهم وقُرَّائهم: ﴿ قُلْ السنية ﴾ (١٣/٢): قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وعُبَّادِهم وقُرَّائهم: ﴿ قُلْ اللَّيْنَ مَلَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوَ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِوُنَ مَنْ اللَّيْنَ مَلَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوَ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِوُنَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ علم أو عمل أو قراءة وليس موافقًا لشريعة محمد على فهو من الأخسرين أعمالًا، الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز، وإن كان له ذكاء، وفطنة، وفيه زهد وأخلاق، فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلَّا باتباع الكتاب والسَّنة. اهد.

وانظر التعليق على قول المُصنف، وكذلك التعليق على الأثرين التاليين ففيهما زيادة بيان.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و(ب). والصواب: (معان) كما تقدم.

العِلْمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدولُه، يَنفُونَ عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطلين، وتأويلَ الجاهلين»(١).

" - كامنا محمد بن بُكَيْر "، عن جعفر بن سليمان، عن عبد الصمد بن مَعْقِل، عن وهب بن مُنبِّه، قال: الفقيه: العفيف، الزاهد، المتمسِّك [بالسُّنة]؛ أولئك أتباع الأنبياء في كلِّ زمان (٣).

(١) قال الخطيب البغدادي: وهذه شهادة من رسول الله على بأنهم أعلام الدين، وأئمة المسلمين، لحفظهم الشريعة من التحريف، والانتحالِ للباطل، ورد تأويل الأبله الجاهل، وأنه يجب الرجوع إليهم، والمعول في أمر الدين عليهم را القسير القرطبي، (٣٦/١).

(٢) أشار الناسخ أن في أول الإسناد سقطًا، ولكنه لم يذكره! ومحمد بن بُكير بن واصل البغدادي توفي سنة (٢٠٢هـ)، وعليه فإن المصنف لم يدركه.

والأثر في «الإبانة الكبري» (٤٠) من طريق عبد الله بن الوليد بن جرير، قال: ثنا عبد الوهاب الورَّاق، قال: ثنا محمد بن بُكير.. فذكره.

ثم قال ابن بطة كَلُّلهُ: جعلنا الله وإياكم ممن أعزُّ أمر الله؛ فأعزُّه، واتقى الله؛ فكفاه، ولجأ إلى مولاه الكريم؛ فتوَّلاه.اهـ.

(٣) ليس الفقيه عند السلف الصالح مَنْ أكثر حفظ المتون والمنظومات من غير دليل ولا أثر ولا اتباع ولا عمل ولا خشية، كما تقدم في التعليق السابق.

وآثار السلف في بيان حقيقة (الفقيه) حقًّا وصدقًا كثيرة، ومن ذلك:

- ما رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (٥٨) عن مطر الورَّاق، قال: سألت الحسن البصري عن مسألة، فقال فيها.

فقلت: يا أبا سعيد، يأبي عليك الفقهاء.

فقال الحسن: ثُكِلَتْك أُمُّك يا مطر! وهل رأيت بعينيك فقيهًا قط؟!

وقال: أتدري ما الفقيه؟ (الفقيه): الورع، الزاهد، المقيم على سُنة رسول الله ﷺ، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علّمه الله إياه خطامًا.

- وفي «الفقيه والمُتفقه» (٢/ ٣٤١) عن ابن عون، قال: سُئل الحسن عن رجل، فقال رجل: يا أبا سعيد، الرجل الفقيه؟ .....

قال: وهل رأيت بعينيك فقيهًا قط؟! إنما الفقيه الذي يخشى الله وهو يطوف وفيه: عن الضحاك، قال: لقي ابن عمر وانك تُستفتى، فلا تفتين إلا بالكعبة، فقال: يا جابر، إنك من فقهاء البصرة، وإنك تُستفتى، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق، أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت ذلك، وإلا فقد هلكت وأهلكت. وعن أبي نضرة، قال: قدم أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمٰن، فنزل دار أبي بشير، فأتيت الحسن، فقلت: إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم، انطلق بنا إليه، فأتيناه، فلما رأى الحسن، قال: من أنت؟

قال: أنا الحسن بن أبي الحسن.

قال: ما كان بهذا المِصْرِ أحدٌ أحبَّ إليَّ أن ألقاه منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس، فاتق الله يا حسن! وأفت الناس بما أقول لك: أفتهم بشيء من القرآن قد علمته، أو سنةٍ ماضية قد سنها الصالحون والخلفاء، وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه.

قال الخطيب البغدادي: ولن يقدر المُفتي على هذا إلَّا أن يكون قد أكثر من كتاب الأثر، وسماع الحديث.

- قال المروذي تَخَلَّقُهُ في «الورع» (٤٠٠): قلت لأبي عبد الله [أحمد بن حنبل]: قد قيل لابن المبارك: كيف يُعَرف العالمُ الصادق؟

فقال: الذي يزهد في الدنيا، ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو عبد الله:

نعم.

- وأسند عن الحسن بن إسماعيل، قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وأنا أسمع: يا أبا عبد الله، كم يكفي الرجل من الحديث حتى يُمكنه أن يُفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لا. قيل: مائتا ألف؟ قال: لا. قيل: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قيل: أربعمائة ألف؟ قال: لا. قيل: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو.

وفي «ذم الكلام» (٢٣٤) عن محمد بن عبد الوهاب قال: قلت لعلي بن عثّام: رجلٌ يقول: ليس في حديث رسول الله ﷺ فقه !

فقال: هذا فاجر، فأين الفقه وأين الخير إلَّا فيه؟!.

قلت: فإذا كان هذا وصف الفقيه في أبواب الفقه الاجتهادية، فكيف سيكون حاله في أبواب العقائد والتوحيد التي لا يسوغ فيها الاجتهاد وإدخال =

#### ن فال معمر بن وبعسين:

جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السُّنن، وتموت بهم البدع، وتقوى بهم قلوب أهل الحق، وتنقمع بهم [نفوس] أهل الأهواء، بمَنَّه وكرمه (١٠).

الرأي، وإنما هو الاتباع المحض لما كان عليه النبي الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من أئمة السنة والدين، فإذا رمت اللحاق بهم فسل ربك التوفيق والبصيرة والهداية، وأدم النظر في كتب السلف وأئمة السنة الأوائل المبنية على الكتاب والسنة والآثار، الخالية من علم الكلام والمنطق الذي فتح على الناس أبواب الزندقة والكفر والبدعة ومخالفة السنة.

\_ قال الشيخُ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰن كُلُهُ في «الدرر السنية» (٣/ ٢٨٨): فالواجب على من له نهمة في الخير، وطلب العلم: أن يبحث عن مذاهب السلف، وأقوالهم في هذا الأصل العظيم [يعني: التوحيد]، الذي قد يكفر الإنسان بالغلطِ فيه، ويعرف مذاهب الناس في مثل ذلك، وأن يطلب العلم من معدنه ومشكاته، وهو ما جاء به محمد على من الكتاب، والحِكمة، وما كان عليه سلف الأُمّة. . . فإذا وُفِّقَ العبد لهذا، وبحث عن تفاسير السَّلف، وأئمة الهُدى، ورُزِقَ مع ذلك مُعلمًا من أهل السُّنة؛ فقد احتضنته السَّعادة، ونزلت به أسباب التوفيق والسيّادة، وإن كان نَظرُ العبد وميله إلى كلام اليونان، وأهل المنطق والكلام، ومشايخه مِن أهلِ البدعة والجدل، فقد احتوشته أسباب الشّقاوة، ونزلت وحَلَّت قريبًا من دارِه موجبات الطرد عن مائدة الرَّبّ وكتابه، ومن عدم العلم، فليبتهل إلى مُعلّم إبراهيم على في أن يهديه صراطه المستقيم اهد.

(١) في «الإبانة الكبرى» (٤٤) عن سلمة بن سعيد قال: كان يقال: العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه؛ فبه يستضيء أهل عصره.

قال: وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان.

قال ابن بطة كَلَّقُهُ: جعلنا الله وإياكم ممن يحيا به الحقّ والسُّنن، ويموت به الباطل والبدع، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه، وتقوى به قلوب المؤمنين من إخوانه. اهـ.

- وفي «السير» (٨/ ٢٥٣) قال أبو زرعة: سمعت قُتيبة بن سعيد يقول: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السُّنن، ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع.

#### ١ \_ كاب

#### ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفُرقة بل الاتباع وترك الابتداع<sup>(١)</sup>

#### ن فالى معمر بن العسين كَلَيْلَهُ:

إن الله ﷺ بمنة وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدَّم من أهل الكتابين اليهود والنصارى: أنهم إنما هلكوا لما افترقوا [في دين]هم.

وأعلَمنا مولانا الكريم: أن الذي حملهم على الفُرقة عن الجماعة، والميل إلى الباطل الذي نهوا [عنه، إنما هو: البغي (٢) و] الحسد، بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدَّةُ البغي [والحسد إلى أن صاروا] فِرَقًا فهلكوا (٣).

فحذَّرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلَكَ كما هلكوا، [٢/ب] بل أمرنا عَجَلِّ بلزوم الجماعة، ونهانا عن الفُرقة.

قلت: فكيف لو أدرك أهل زماننا هذا؟! إذن لرأى العجب، فنسأل الله =

<sup>(</sup>١) عقد ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٤/باب ذكر ما نطق به الكتاب نصًا في مُحكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة).

<sup>(</sup>٢) وهو التعدِّي والظلم، وأصل البغي: مجاوزة الحد.

<sup>(</sup>٣) قال ابن بطة كَلْلُهُ في «الإبانة الكبرى» (١١٥): أعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفُرقة بعد الألفة، والاختلاف بعد الائتلاف: هو شِدَّة الحسد من بعضهم لبعض، وبغي بعضهم على بعض. فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحقّ بعد معرفته، وردِّهم البيان الواضح بعد صحَّته. . . ولقد رأينا ذلك في كثيرٍ من أهل عصرنا، وطوائف ممن يدَّعي أنه من أهل مِلتنا . اهد.

وكذلك حذَّرنا النبي ﷺ من الفُرقة، وأمرنا بالجماعة.

وكذلك حذَّرنا أئِمتُنا ممن سلف من علماء المسلمين؛ كلهم يأمرون بلزوم الجماعة، وينهون عن الفُرقة (١).

الهداية والتوفيق.

(١) قال الترمذي كَلِّلَهُ في «السُّنن» (٤٦٦/٤): وتفسير (الجماعة) عند أهل العلم هم: أهل الفقه، والعلم، والحديث. اه.

وقد تقدم بيان ضابط أهل هذه الصفات في التعليق على الحديث الأول.

- وقال البربهاري كَلَّهُ في «شرح السُّنة» (٣): والأساسُ الذي تُبنى عليه الجماعة: هم أصحاب محمد عليه، ورحمهم أجمعين، وهم أهل السُّنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضلَّ وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضَّلال وأهله في النار. اه.

- وفي كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص٩١): حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به: لزومُ الحقِّ واتِّباعه، وإن كان المُتمسّك به قليلًا، والمخالف كثيرًا؛ لأن الحقَّ هو الذي كانت عليه الجماعةُ الأولى من عهدِ النبي على وأصحابه من ولا نظر إلى كثرةِ أهلِ البدعِ بعدهم. . . قال مُعاذ من الجماعةُ ما وافقَ الحق وإن كنتَ وحدك.

قال نُعيم بن حماد: يعني: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تَفْسُدَ، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. اهـ.

- وفي «الحلية» (٩/ ٢٣٩) قال إسحاق بن راهويه: لو سألت الجُهَّال: مَن السَّواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم مُتمسك بأثر النبي على وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة.

- قال ابن القيم كَظُلُمُهُ في "إعلام الموقعين" (٤/ ٣٩٧): واعلم أن الإجماع والحُجَّة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. قال عمرو بن ميمون الأوْدِيُّ: صحبتُ معاذًا فَهُ باليمن، فما فارقتُه حتى واريتُه في التُّراب بالشَّام، ثم صحبتُ مِن بعده أفقة الناس عبد الله بن مسعود فَهُ في التُّراب عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سيكي عليكم ولاة يؤخّرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلُوا عيورًا عليكم ولاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلُوا علي يؤخّرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلُوا علي الفريضة، وصلُوا علي المناس عبد الله عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلُوا علي المناس عبد الله عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلُوا علي المناس عبد الله عن مواقيتها في المناس عبد الله الميقاتها في الفريضة، وصلُوا عبد الله الميقاتها في الفريضة الميقاتها في الفريشة الميقاتها في الفريشة الميقاتها في الفريضة الميقاتها في الميقاتها في الفريقة الميقاتها في الميقاتها في الفريضة الميقاتها في الفريضة الميقاتها في الميقاتها في الفريضة الميقاتها في الميقاتها في الفريضة الميقاتها في الفريضة الميقاتها في المي

معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدّثون! قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة، وتحضُّني عليها ثم تقول لي: صلِّ الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصلِّ مع الجماعة وهي نافلة.

قال: يا عمرو بنَ ميمون، قد كنتُ أظنُكَ من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحقَّ وإنْ كنتَ وحدَك.

وقال نُعيم بن حمَّاد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسدوا، وإن كنت وحدَك، فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكرهما البيهقي وغيره.

وقال بعض أئمة الحديث وقد ذُكر له السواد الأعظم، فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه.

فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحُجّة والجماعة هم الجمهور، وجعلوهم عيارًا على السُّنة، وجعلوا السنة بدعة، والمعروف منكرًا؛ لقلة أهله وتفرُّدهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: مَن شَذَّ شَذَّ الله به في النار. وما عرف المختلفون أنَّ الشَّاذَ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلَّا واحدًا منهم فهم الشاذُون.

وقد شذّ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلّا نفرًا يسيرًا؛ فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ، والمُفْتون، والخليفة، وأتباعه كلهم هم الشاذُون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يَحمِل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك، ووُلاتك، والفقهاء، والمفتون كلهم على الباطل، وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المَهْيَع لأهل السنة والجماعة حتى يَلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم، وينتظرها خلفهم هُمَن يَننظِرُ وَمَا بَدُلُوا بَبِيلًا صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الله عَهَدُوا الله عَهَدُوا الله عَلَيها سلفهم، وينتظرها خلفهم هُمَن يَننظِرُ وَمَا بَدُلُوا بَبِيلًا الله الله العلي العظيم. اه.

#### فإن قال قائِل:

فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد.
قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مَبْلَغَ علمي الذي علمني الله على الله المعين الله على المعين الله على المعين عليه إن شاء الله.

• وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَلَ وَأَيّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَقَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَا الْقَيْنَاتُ وَلَكِنِ الْحَتَلَقُوا شَاءَ اللّهُ مَا اَقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا فَيْنَهُم مِّن عَامِن وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَو شَاءَ اللّهُ مَا اَقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا وَيُنكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا وَيُنكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا وَيُنكِن اللّهَ يَفْعَلُ مَا وَيُنكِن اللّهَ يَفْعَلُ مَا وَيُرِيدُ ﴿ وَلَو شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا وَيُنكِن اللّهُ يَفْعَلُ مَا وَيُرِيدُ ﴿ وَلَو اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا للللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

• وقال تعالى في سورة آل عمران: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ۗ

<sup>(</sup>۱) في «خلق أفعال العباد» (٤٦٦/٤): قال أبي بن كَعب صلى: ﴿بَغَيّا بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، بغيًا على الدنيا، وطلب مُلكها وزُخُرُفِها وزينتها: أيّهم يكونُ له المُلك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض، وضرب بعضهم رقاب بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أقاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة: إن رسلهم قد بلغتهم، وأنهم كذبوا رسلهم.

وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِالْكِبِ اللهِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِالْبَاتِ اللهِ عَالِثَ اللهَ سَرِيعُ ٱلْمِسَابِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ
   مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَٰهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِنْهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾.
- وقال تعالى في سورة يونس: ﴿ وَلَقَدُ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَ ۚ عِلَا مُبَوَّا صِدْقِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطِّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يُغْتَلِفُونَ ﴿ آ ﴾.
- وقال تعالى في سورة حم عسق: ﴿وَمَا نَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبِكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الْعِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبِكَ إِلَىٰ آجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الْعِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمُ وَإِنَّ الْعَلَىٰ بَعْنَا بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ إِلَىٰ السّورى]. الشورى].
- وقال تعالى في سورة: ﴿ لَهُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴿ ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ وَمَا أُمُرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ وَمَا أُمُرُواْ إِلّا لِيعْبُدُوا ٱللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ وِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللل

## ن قال معمر بن وبعسين كَفَلَتْهُ:

٦ فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أُوتوا عِلمًا، فبغى بعضهم على بعض، وحسد بعضهم بعضًا، حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرَّقوا؛ فهلكوا(١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كَلِّلُهُ في «منهاج السنة» (٥/٢٦٤): تبيَّن أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات، فاختلفوا للبغي والظلم، لا لأجل اشتباه الحق بالباطل عليهم. وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء كلهم، لا يختلفون إلَّا من بعد أن يظهر لهم الحق، ويجيئهم العلم، فيبغي بعضهم على بعض. ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغي على الآخر، فيُكذب بما معه من الحق، مع علمه أنه حق، ويصدق بما مع نفسه من الباطل، مع العلم =

#### فإن قال قائل:

المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم ؛ حتى نحذر ما حذَّرنا مولانا [الكريم] من الفُرقةِ، بل نلزم الجماعة؟

#### قيل له:

- قال الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّه حَيْدًا وَلَا تُقُوا ٱللّه جَمِيعًا وَلَا تَقُولُ الله جَمِيعًا وَلَا تَقُولُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ إلى قول قول تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَدُ وَأُولَتِهِكَ لَمُهُ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَدُ وَأُولَتِهِكَ لَمُهُ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَدَ وَأُولَتِهِكَ لَمُهُ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَدَ فَي وَأُولَتِهِكَ لَمُهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴿ وَالْ عَموان].
- وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَيِعُوا ۗ وَقَالَ تَعَالَى فَي سورة الأنعام: ﴿وَأَنَ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَيِعُوا ۗ وَصَّنكُم بِدِ عَن سَبِيلِدٍ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِدِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾.
- وقال تعالى في سورة حم عسق: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِدِ، نُوحًا وَٱلَّذِي َ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِدِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا لَنَفَرَقُوا فِيدٍ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْدُ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَن يُشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَن يُشِيبُ ﴿ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ السُورِي].

أنه باطل. وهؤلاء كلهم مذمومون. ولهذا كان أهل الاختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة، فإنه ما منهم إلّا من خالف حقًا واتبع باطلًا. ولهذا أمر الله الرسل أن تدعو إلى دين واحد، وهو دين الإسلام، ولا يتفرقوا فيه، وهو دين الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم. قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمُ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ الدِّينِ مَا وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ الدِّينِ وَلا نَنْفَرَقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدَعُوهُمُ إِليَّهِ [الشورى: ١٣]. اه.

• وقال تعالى في سورة الروم: ﴿مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْدٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾.

### 🕥 قال معمر [٣/ أ] بن وبعسين وَظَلَمْهُ:

فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى، وتدبّر ما به حذّره مولاه الكريم من الفرقة.

٨ - ثم اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بُدَّ من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليُضلَّ من يشاء، ويَهْدِيَ من يشاء، وعلى ذلك عَلَى موعظةً يتذكرُ بها المؤمنون، فيحذرون الفُرقة، ويلزمون الجماعة، ويَدَعون المِراء والخُصومات في الدين، ويتَبعون ولا يبتدعون.

فإن قال قائِل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟

#### قيل له:

• قال الله تعالى في سورة هود: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَالِّذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ وَالِالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ وَالِمَالَ نَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ وَلِاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَمَّتُ كَلِمَةً وَلِلنَّالِ أَجْمَعِينَ ﴾.

ثم إن الله تعالى أمر نبيه على أن يتَبع ما أنزله إليه، ولا يتبع أهواء من تقدَّم من الأُمم فيما اختلفوا فيه؛ ففعل على وحذَّر أُمَّته الاختلاف، والإعجاب، واتباع الهوى.

• قال الله تعالى في سورة حم الجاثية: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ الْكِئْبَ وَاللَّهُ وَالنَّبُونَ وَرَزَفَنَهُم مِنَ الطّيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالنَّبْوَهُم وَالنَّبْهُم مِنَ الطّيبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالنَّبْهُمُ وَءَالنَّنَاهُم الْكِئْبَ مِنَ الْاَمْرِ فَمَا الْخَتَلَفُوا إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلَمُ بَغَيْنًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّك بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَا تَعْلَمُ شَرِيعَةِ مِن يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَعْلَمْ شَرِيعَةٍ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِن

ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَٱللّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى : ﴿ هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ فَي اللهِ اللهُ عَالَى : ﴿ هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفُرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمِراء والخصومات في دين الله تعالى (٢).

(۱) في الأصل: (سعيد)، وما أثبته مما سيأتي برقم (٢٤٧ و..). وانظر: «تاريخ بغداد» (٥٩٢٤).

وعلّق عليه الشارح بقوله: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس عنها، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في =

<sup>(</sup>٢) فائدة فيما رواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في التفسير.

ـ جاء في "الفتح" (٨/ ٤٣٩): أسند [أبو جعفر النحاس في كتاب "معاني القرآن"] عن أحمد بن حنبل، قال: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة؛ لو رحل رجلٌ فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا. انتهى.

#### ن فال معمر بن العسين:

هذا ما حضرني ذِكره مما أمر الله تعالى به أُمة محمد ﷺ أن يلزموا الجماعة ويحذروا الفُرقة.

#### فإن قال قائِل:

فاذكر لنا من سُنن رسول الله على أنه حذَّر أُمَّته ذلك.

نعم، واجبٌ عليك أن تسمعه، وتحذر الفُرقة، وتلزم الجماعة، وتستعين بالله العظيم على ذلك.



<sup>«</sup>صحيحه» هذا كثيرًا على ما بيَّناه في أماكنه، وهي عند الطبري، وابن أبي حاتم، وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح. انتهى.

## \_\_\_ باب \_\_\_

# ذكر أمر النبي على أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفُرقة (١)

10 \_ المثنا عبد الله بن العباس الطَّيَالِسِيّ، قال: ثنا سعيد بن يحيى الأُمُوِي، قال: ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عمر بن الخطاب عَيُّيَّه، قال: قال رسول الله عَيِّد: «من أراد بُحْبُوحَة (٢) الجنة؛ فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد» (٣).

11 \_ و الأموي، الأموي، قال: ثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِرِّ، قال: خطب عمر بن الخطاب على الشام، فقال: قام فينا رسول الله على مثل قيامي فيكم، فقال: «من أراد بحبُوحَة (٤) الجنة؛ فليلزم الجماعة، [٣/ب] فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد».

ال و الله البو بكر جعفر بن محمد الفِريابي، قال: ثنا هُدبة بن خالد، قال: ثنا أَبَانُ بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن زيدًا حدَّثه، أن أبا سلَّام حدَّثه، أن الحارث

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كَلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٥/باب ذكر ما أمر به النبي على من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة).

 <sup>(</sup>۲) قال أبو عبيد تَخْلَلْهُ: يعني: وسط الجنة. وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره.
 «غريب الحديث» (۲/ ۲۰٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١١٤ و١٧٧)، والترمذي (٢١٦٥)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في الهامش: (بحبحة) خ. يعني: في نسخة.

الأشعري رضي حدَّثه: أن رسول الله على قال: «إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ يعمل بهنَّ، ويأْمرُ بني إسرائيل يعملون بهنَّ..»، وذكر الحديث بطوله.

وقال رسول الله على: «وأنا آمركم بخمس، أمرني الله تعالى بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرًا؛ فقد خلع رِبْقة (١) الإسلام من رأسه إلّا أن يُراجِعَ»(٢).

<sup>(</sup>١) الرِّبقة: ما يُجعل في عُنق الدَّابة كالطَّوق يمسكها لئلا تشرد. «مقاييس اللغة» (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧١٧٠)، والترمذي (٢٨٦٣). قال ابن كثير كَلَّلُهُ في «تفسيره» (١٩٧/١): هذا حديث حسن. وكتب في هامش الأصل: (إلى أن يراجع).

<sup>(</sup>٣) كتب في هامش الأصل: (فمات).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وانظر ما بعده.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «منهاج السُّنة» (١/٥٥٦): فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير، لم يخص بذلك سُلطانًا مُعينًا، ولا أميرًا مُعينًا، ولا جماعة مُعينة.

وقال: فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة، وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأسٌ يجمعهم. اه.

<sup>-</sup> وقال الخطابي في «العزلة» (ص٥٠): وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين، ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتّى، وفرقًا مختلفين، آراؤهم متناقضة، وأديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرًا منهم إلى عبادة الأصنام، وطاعة الأزلام، رأيًا فاسدًا اعتقدوه في أن =

18 - والربرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، قال: ثنا محمد بن بشًار، ومحمد بن المثنى، أن محمد بن جعفر حدَّثهم، عن شعبة، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة رياح، قال: قال رسول رياح، عن أبي هريرة رياح، قال: قال رسول رياح،

«مَنْ فارقَ الجماعة، وخالف الطاعة؛ مات مِيْهً جاهلية.

ومن اعترض أُمتي برَّها وفاجرَها، لا يَحتَشِمُ (١) من مُؤْمِنِها، ولا يَفِي لذي عَهْدِها؛ فليس من أُمتي.

ومن قُتل تحت راية عِمِّيَّةٍ، يَعْصَبُ<sup>(٢)</sup> للعصبية، ويقاتلُ للعصبية، ويدعو للعُصبة - أو قال: لعصبة (٣) - ؛ .....

= عندها خيرًا، وأنها تملك لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًّا. اهـ.

- وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلَّه في «مسائل الجاهلية التي خالفهم النبي كله فيها»، فذكر الشرك والتفرق، ثم قال: (الثالثة): أن مخالفة ولي الأمر، وعدم الانقياد له - عندهم - فضيلة، وبعضهم يجعله دينًا، فخالفهم النبي كله في ذلك، وأمرهم بالصبر على جور الولاة، والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلَّظ في ذلك، وأبدى وأعاد.

وهذه الثلاث هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه على: "يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم».

(١) أي: لا يستحي. «النهاية» (١/ ٣٩٢).

(٢) كتب في هامش الأصل وفي نسخة: (يغضب).

(٣) في (ب): «يعصب للعصبية، ويقاتل للعصبية، ويدعو للعُصبة له، ووالى لعُصبة مات..».

(العِمِّيَّة): أي: في فتنة أو ضلالة، وهي فِعِيْلَة من العمى: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء.

(والعصبية): وهو أن يدعو الرجل إلى نصرة عَصَبَتِه، والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين.

«تاج العروس» (٣/ ٣٨١)، و(٣٩/ ١٠٩).

- وفي "تهذيب اللغة" (٣/ ١٥٧) قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد بن =

## مات ميتة جاهلية »(١). لفظ حديث أبي موسى (٢).

حنبل عمن (قتل في عمية)، قال: الأمر الأعمى العصبية لا يستبين ما وجهه.
 وقال إسحاق: إنما معنى هذا: في تحارب القوم وقتل بعضهم بعضًا،
 يقول: من قتل فيها كان هالكًا.

وقال أبو زيد: (العِمِّيَّة): الدعوة العمياء فقتيلها في النار.

وقال شِمْر: قال أبو العلاء: (العَصَبة): بنو العم . و(العصبيَّة): أُخِذَتْ من العَصَبة. وقيل: (العمِّية): الفِتنة. وَقيل: الضَّلَالَة.اهـ.

(١) رواه أحمد (٤٤٤ و١٠٣٣)، ومسلم (١٨٤٨).

(٢) قال ابن تيمية كَلَّهُ في «منهاج السنة » (١/ ٢٥١): ذكر على في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البُغاة، والعداة، وأهل العصبية.

فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبيَّن أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرًا عامًّا على ما هو معروف من سيرتهم.

ثم ذكر [القسم الثاني وهو] الذي يقاتل تعصُّبًا لقومه، أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية؛ لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. وجعل قِتْلَةَ المقتول قِتْلَةً جاهلية سواء غضب بقلبه، أو دعا بلسانه، أو ضرب بيده. وقد فُسِّر ذلك فيما رواه مسلم أيضًا عن أبي هريرة فَيُ قال: قال رسول الله على: "ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أيِّ شيء قَتل، ولا يدري المقتول على أيِّ شيءٍ قُتلَ».

فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج، القاتل والمقتول في النار».

ثم إنه ﷺ سمَّى المِيتة والقِتلة: (ميتة جاهلية)، و(قِتلة جاهلية)، على وجه الذم لها، والنهي عنها، وإلَّا لم يكن قد زجر عن ذلك.اهـ.

10 - المان لُوين، قال: ثنا محمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوين، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوين، قال: ثنا محمد بن زيد، عن أيوب، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة عليه على قال: قال رسول الله عليه: «من خرج مِن الطاعة، وفارق الجماعة؛ مات ميتة جاهلية».

17 - وأكبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم، عن زِرِّ، عن عبد الله صَلَيْهُ، قال: كنا جلوسًا عند النبي عَلَيْ، فقرأ: ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونَ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، فخطً خطًا، فقال: «وهذه فخطً خطًا، فقال: «وهذه السُبل، فما منها سبيلٌ إلّا وعليه شبطانٌ يدعو إليه».

الله عبد الله عبد الحميد أيضًا، قال: ثنا رُهير بن محمد المُؤوزِي، قال: أنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن بَهْدَلة، عن أي وائِل، عن عبد الله علي الله علي يومًا خطًا، وقال بأصبعه على عبد الله علي أن الله علي يومًا خطًا، وقال بأصبعه على الأرض خطّة، قال: «هذا سبيل الله»، ثم خطّ خطوطًا عن يمين الخط ويساره، وقال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»، ثم تسلا: ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَبِعُوهُ وَلا تَنْبِعُوا السُّبُل الله فَنَوَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَاللهُ وَصَالَمُ مِهِ لَعَلَكُمْ تَنْقُونَ الله الله الله عن يمينه ويساره (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤١٤٢)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (١٧)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٥)، وهو حديث صحيح.

<sup>-</sup> وفي "تفسير عبد الرزاق» (٨٨٢) عن أبان بن أبي عياش: أن رجلًا سأل ابن مسعود ولله ما الصراط؟ قال: تركنا محمد ولله في أدناه، وطَرَفُه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ على تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهت به إلى الجنة، ثم قرأ ابن مسعود والله المحاد المحتمة المحتمة الله النعام: ١٥٣].

۱۸ - المثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البُهْلُول القاضي، قال: ثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر من الله بن عند النبي المنا في فخط خطا، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط، فقال: «هذا سبيل الله»، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونً وَلَا تَنَبِعُوا

<sup>-</sup> قال ابن القيم كِلَّلَهُ في «طريق الهجرتين» (ص١٧٧): والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدَّد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلًا لمن سلكه إليه، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا اللهُ الله الله الله واحد لا تعدَّد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة مُتعدِّدة، كما ثبت عن النبي ﷺ. . . فذكر الحديث.

\_ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في «التيسير» (ص٤١): وهذه السبل تعم اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، وعباد القبور، وسائر أهل الملل والأوثان، والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء، والتعمق في الجدل، والخوض في الكلام، فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي على المن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». اهد.

# ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣](١).

19 - و الفرات، قال: ثنا ميمون بن الأصبغ، وأبو مسعود أحمد بن الفرات، قالا: ثنا عبد الله بن صالح أبو صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، أن عبد الرحمٰن بن جبير، حدثه عن أبيه، عن النبواس بن سمعان و الله عليه الله عليه الله عليه النبواس بن سمعان و الله عليه المستقيمًا (٢)، وعلى جَنبتَي الصراطِ سُورانِ، وأبوابٌ مُفتَّحةٌ [٤/١]، وعلى الأبوابِ سُتُورٌ (٣) مُرْخاةٌ، وعلى بابِ الصراطِ داع يقول: يا أيها وعلى الأبوابِ سُتُورٌ (٣) مُرْخاةٌ، وعلى بابِ الصراطِ داع يقول: يا أيها الناسُ، ادخُلوا الصّراطَ جميعًا، ولا تتعوَّجوا، ودَاع يَدعو مِنْ فوقِ الصراطِ، فإذا أرادَ إنسانٌ فتْحَ شيءٍ من تلك الأبواب، قال: وَيْحَكَ! لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلِحه من فالصّراط: الإسلام، والستورُ (١٠): حُدودُ الله، والأبواب المُفتَّحة عمارِمُ الله، وذلك الدَّاعي على رأسِ الصّراط: كتابُ الله، والداعي من فوقِ الصّراط: واعِظُ الله (٥) في قلبِ كلِّ مُسلم (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٢٧٧)، وابن ماجه (١١)، ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٢) قال ابن رجب كُلُنهُ كما في «مجموع رسائله» (١/ ١٩٣): وإنما سُمي الصراط صراطًا؛ لأنه طريق واسع سهل، يوصل إلى المقصود، وهذا مثل دين الإسلام في سائر الأديان؛ فإنه يوصل إلى الله وإلى داره وجواره، مع سهولته وسعته. وبقية الطرق - وإن كانت كثيرة - فإنها كلها مع ضيقها وعُسرها لا توصل إلى الله، بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه وغضبه ومجاورة أعدائه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلنَّخْسِرِينَ ﴿ وَقَال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾. اه.

<sup>(</sup>٣) كتب في الهامش: (أستار) خع.

<sup>(</sup>٤) كتب في هامش الأصل: (والسور) خ ع.

<sup>(</sup>٥) في «النهاية» (٢٠٦/٥): يعني: حُجَجَه التي تنهاه عن الدخول فيما مَنَعه الله منه وحَرَّمه عليه، والبصائر التي جَعلها فيه.اه.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٧٦٣٤ و ١٧٦٣٦)، والترمذي (٢٨٥٩). ضحّحه: ابن تيمية في «جامع الرسائل» (٢/ ٩٧)، وابن كثير في «تفسيره» (١/ ١٣٩).

٠٠ ـ وألابونا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمٰن بن جبير، عن أبيه، عن النواس بن سمعان الأنصاري وَهِي مَنْه قال: قال رسول الله عي : "ضربَ الله مُثلًا صِراطًا مُستقيمًا، وعلى جَنبتي الصراطِ سُوران، بينهما أبوابٌ مُفتّحةٌ، وعلى الأبوابِ ستورٌ مُرخاةٌ، وعلى بابِ الصراطِ داع، يقول: يا أيها الناس، ادخلوا الصِّراطَ جميعًا، ولا تتفرّقوا، وداع يدعو(١) فوق الصِّراط، فإذا أراد إنسانٌ فتحَ شيءٍ من تلك الأبواب، قال له: ويحك! لا تفتحهُ؛ فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط: الإسلام، والستورُ: حدودُ الله، والأبوابُ: محارِمُ الله تعالى، والداعي عن فوقِ الصِّراط؛ على رأسِ الصِّراط: كتابُ الله تعالى، والداعي من فوقِ الصِّراط: واعظُ الله في قلبِ كلِّ مُسلم».

71 \_ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائِل، قال: قال عبد الله وَ الله عنه الصراط مُحتَضَرٌ، تحضره الشياطين، يُنادون: يا عبد الله، هلَّم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله؛ فإن حبل الله هو كتاب الله (٢).

٢٢ ـ كَ الله على عبد الله بن الحسن (٣) الحرّانيّ، قال: ثنا جدي، قال: ثنا موسى بن أعين، عن الشعبي، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن

<sup>(</sup>١) في الهامش: في نسخة: (من). فتصبح العبارة: (وداع يدعو من فوقِ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «منهاج السُّنة» (٥/ ١٣٤): وقَد فُسِّر (حبله): بكتابه، وبدينه، وبالإسلام، وبالإخلاص، وبأمره، وبعهده، وبطاعته، وبالجماعة.

وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعًا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله.اه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحسين)، وقد تكرر كثيرًا على الصواب.

ثَابِت بن قُطْبَة: أن عبد الله بن مسعود صَلَيْهُ قال في خُطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبلُ الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة، خيرٌ مما تُحبِّون في الفُرقة.

٢٣ ـ ألْبِونا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا زُهير بن محمد المروزي، قال: ثنا عبيد الله (١) بن موسى، عن عيسى الحنَّاط، عن الشعبي قال: كان يقال: من أراد بَحْبَحَة الجنة؛ فعليه بجماعة المسلمين.

7٤ ـ وأكبرنا ابن عبد الحميد أيضًا، قال: ثنا زُهير بن محمد، قال: أنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، قال: قال أبو العالية: تعلّموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تُحرِّفوا الصراط يمينًا ولا شِمالًا، وعليكم بسُنة نبيكم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تُلقي بين الناس العداوة والبغضاء.

قال: فحدَّثت به الحسن، فقال: صدق ونصح. وحدَّثت به الحسن، فقال: بأبي (٢)، أحدَّثت بهذا محمدًا؟ قلت: لا.

قالت: فحدِّثه إذن (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبد الله). والتصويب من كتب التراجم، انظر: «تهذيب الكمال» (١٦٥/١٩).

 <sup>(</sup>۲) في (أ): (أبي)، وكتب في الهامش في نسخة: (بني).
 وفي (بأني)، وفي «البدع» لابن وضاح (۱۷): (بأبي وأهلي).
 وعند اللالكائي (۳۱): (يا بأهلي أنت). و«السنة» للمروزي (۱۸): (بأهلي أنت).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ محمد بن الوهاب كَظُلْتُهُ في «فضل الإسلام»: تأمل كلام أبي العالية =

### ن فل معمر بن وبعسين:

• 10 علامة من أراد الله به خيرًا سلوك هذا الطريق: كتاب الله، وسُنن رسول الله على، وسُنن أصحابه في ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل: الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلّام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهبٍ يذُمه هؤلاء العلماء، وسنُبين ما يرضونه إن شاء الله [تعالى](١).

هذا، ما أجلّه، واعرف زمانه الذي يُحذّر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسّنة، وخَوْفَه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السّنة والكتاب، يتبيّن لك معنى قوله تعالى: ﴿إِذَ وَعلمائهم من الخروج عن السّنة والكتاب، يتبيّن لك معنى قوله تعالى: ﴿إِذَ اللّهُ رَبُّهُ وَاللّهُمُ اللّهِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَوَصّى بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِينَ فَلا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللّهِ وَاللّمِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

<sup>-</sup> قال ابن بطة كَثَلَهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٩٨): أعاذنا الله وإياكم من الآراءِ المُخترعة، والأهواء المُتَبعة، والمذاهب المُبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرُّقٍ، وعن أُنسِ إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبَّةٍ إلى بغضةٍ، وعن نصيحةٍ وموالاةٍ إلى غش ومعاداةٍ، وعصمنا وإياكم من الاعتزاء إلى كلِّ اسمٍ خالف الإسلام والسُّنة. اه.

<sup>(</sup>۱) وعند اللالكائي (۷۲) قال قُتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل: يحيى بن سعيد، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وأحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ـ وذكر قومًا آخرين ـ فإنه على السُّنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع.

# -- ۲- باب

# ذكر افتراق الأُمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأُمة؟ (١)

## ن فالى معمر بن وبعسين كَفَلْلهُ:

٢٦ - أخبر النبي ﷺ: عن أُمة موسى ﷺ: أنهم اختلفوا عليه على
 إحدى وسبعين مِلَّةً، كلها في النار إلَّا واحدة.

وأخبر عن أُمةِ عيسى ﷺ: أنهم اختلفوا عليه [٤/ب] على اثنتين

(۱) عقد ابن بطة كَلِّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٧/باب ذكر افتراق الأُمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ وإخبار النبي على لنا بذلك).

وقد ذكر أثرًا فيه تسمية بعض الفرق والمذاهب التي ستفترق عليها هذه الأُمة، ثم بيَّن أن حصرهم لا يمكن، ولكن ذكر ضابطًا حسنًا مهمًا في معرفة فِرَق الضلالة، فقال: (الإحاطة بهم لا يُقدر عليها، والتقصِّي للعلم بهم لا يُدركُ، وذلك بأن كلَّ من خالف الجادة، وعدل عن المَحجَّة، واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه: عَدِمَ الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهل المُباينة والاختلاف؛ لأن الذي خالف بين الناس في مناظرتِهِم، وهيئاتهم، وأجسامهم، وألوانهم، ولغاتهم، وأصواتهم، وخطوطهم، وخظوظهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم، وآرائهم، وأهوائهم، وإراداتهم، واختياراتهم، وشهواتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين مُتفقين اجتمعا وإراداتهم، والإرادة، حتى يختار ما يختاره الآخر، ويُرذَّلُ ما يُرذَّلُه إلَّا مَن كان على طريق الاتباع، واقتفى الأثر، والانقياد للأحكام الشرعية، والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا، فعليها يردون، وعنها يصدُرون، قد وافق الخلفُ الغَابِرُ للسَّلفِ الصَّادِر). اهد.

وسبعين مِلَّةً، إحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة. قال ﷺ: «وتَعْلُو أُمتى الفريقين جميعًا، تزيد عليهم فرقةً واحدةً،

ثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة»(١).

ثم إنه سُئل ﷺ: مَن الناجية؟

فقال في حديث: «ما أنا عليها وأصحابي».

وفي حديثٍ قال: «السَّواد الأعظم».

وفي حديثٍ قال: «واحدة في الجنة، وهي الجماعة».

قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

وأيضًا: لو فُرِضَ أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة؛ لكان في العلم بها معرفة القبيح، والإيمان بذلك؛ فإن نفس العلم والإيمان بما كرِهَه الله خير، وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرًا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفًا، ولا يُنكر منكرًا. اه.

(٢) في «شرف أصحاب الحديث» (٣٦) عن إبراهيم بن محمد بن الحسن، قال: حُدِّثت عن أحمد بن حنبل وذكر حديث النبي ﷺ: «تفترق الأمة على نيف وسبعين فرقة، كلها في النار إلَّا فرقة»، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدرى من هم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كلّش في «اقتضاء الصراط المستقم» (۱/۱٤۷): وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك، والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المُحرمات. فعُلم أن مشابهتها اليهود والنصارى، وفارس والروم، مما ذمه الله ورسوله، وهو المطلوب ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسُّنة قد دلًا على وقوع ذلك، فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسُّنة أيضًا قد دلًا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسّكة بالحق الذي بُعِثَ به محمد الله إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة، ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة، وتثبيتها، وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها.

(۱) قال ابن تيمية كُلُّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (۳/ ۳۰۰): أما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تعيينهم: يوسف بن أسباط، ثم عبد الله بن المبارك ـ وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين ـ قالا: أصول البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب: بأن أولئك ليسوا من أُمَّة محمد على وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.اه.

- قال ابن بطة كُلُمه في «الإبانة الكبرى» (٢٩٢): قد صحَّ عندنا من كتاب ربنا، ومن قول نبينا على أن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرَّقوا واختلفوا، وكفَّر بعضهم بعضًا، ومِثلُ ذلك فقد حلَّ بهذه الأُمَّة حتى قد كثرت فيهم الأهواء، وأصحاب الآراء والمذاهب، وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناه، فنريد أن نعرف هذه الفرق المذمومة لنجتنبها، ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها، ويعيذنا مما حلَّ بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى، عن طريق الحق صادفين.

ثم قال: فاعلم - رحمك الله - أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولًا أربعة، فكلها عن الحق حائدة، وللإسلام وأهله مُعاندة، وعن أربعة أصول يتفرَّقون، ومنها يتشعَّبون، وإليها يرجعون، ثم تتشعَّبُ بهم الطُّرق، وتأخذهم الأهواء، وقبيح الآراء حتى يصيروا في التفرُّق إلى ما لا يحصى. فأما الأربعة الأصول التي بها يعرفون، وإليها يرجعون. . إلخ.

ثم أسند قول يوسف بن أسباط كَالله الذي ساقه المصنف في الأصل.

قلت: والقول بأن أصول فرق الضلالة هم المذكورون هاهنا مروي عن غير واحد من الأئمة، وقد ذكرتهم في «الجامع لكتب الإيمان والرد على المرجئة» (٣٧٦/١).

وأما تعيين هذه الفرق وما وقع فيه من الخلط، فقد قال ابن تيمية كَلَلْهُ في =

١٨ - ٢٨ البودي، قال: ثنا عَبْدَة بن عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا عَبْدَة بن عبد الرحيم المروزي، قال: أنا النضر بن شُميل، قال: ثنا محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على الله على أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الله على الله وسبعين فرقة، وتفترقُ أُمَّتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة».

٢٩ \_ ٢٣ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا علي بن خَشْرَم، قال: أنا الفضل بن

<sup>&</sup>quot;مجموع الفتاوي" (٣٤٧/٣): فكثير من الناس يُخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السُّنة والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلالٌ مُبين. فإن أهل الحق والسُّنة لا يكون متبوعهم إلَّا رسول الله ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلَّا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلّا رسول الله على أله في . فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله من أحبه ووافقه كان من أهل السُّنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة . . . كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين أن أحقَّ الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسُّنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلّا رسول الله ﷺ، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها واتباعًا لها: تصديقًا وعملًا وحبًّا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصولِ دينهم، وجُمَل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان منها مخالفًا للكتاب والسُّنة أبطلوه؛ ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس؛ فإن اتباع الظن: جهلٌ، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله: ظُلمٌ. وجماع الشر: الجهل والظلم، قال الله تعالى: ﴿وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُۥ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ ﴾. اهـ.

حرجة، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمٰن بن زياد بن أنْعَم، عن عبد الله بن خارجة، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمٰن بن زياد بن أنْعَم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عَمرو وَهُمُنَا: أن النبي عَمَلُ قال: «ليأتينَ على أُمتي ما أتى على بني إسرائيل: تفرَّقَ بنو إسرائيل على اثنتين وسبعينَ مِلَة، وستفترق أُمَّتي على ثلاث وسبعين، تزيد عليهم، كلها في النار إلَّا ملةً واحدة».

فقالوا: من هذه المِلة الواحدة؟ قال: «ما أنا عليها وأصحابي»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۳۹٦)، والترمذي (۲٦٤٠)، وقال: حديث حسن صحيح. - قال ابن تيمية كَلْلُهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۱٦/۱): وهذا الافتراق مشهور عن النبي كله من حديث أبي هريرة، وسعد، ومعاوية، وعمرو بن عوف كله وغيرهم.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦٤١)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٦٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١)، وهو مروي عن غير واحدٍ من الصحابة الله المعلقة المع

وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وقد صحَّحه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٤٥)، وابن القيم في «مختصر الصواعق» (٢/ ٤١٠).

<sup>-</sup> قال أبو الفتح نصر المقدسي في "مختصر الحُجة" (٥٧٧): وهذا يدل كل مسلم عاقل على أن من خالف ما كان عليه الرسول و وأصحابه في فهو ضلالة مردودة، وبدعة ممنوعة، وأن هذه المسائل المشكلات، والآراء المضلات؛ لم تكن في ذلك الوقت، ولا تكلم فيها النبي و لا أصحابه في إذ لو كانوا تلكموا فيها لنُقِل إلينا عنهم كما نُقل غيره، فلما لم يُنقل دلَّ على أنه لا أصل لشيءٍ من ذلك، إنما هو من إلقاء الشيطان في قلوب أوليائه، =

٣١ ـ ٣١ أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه، قال: ثنا محمد بن يوسف الفرياي، قال: ثنا سفيان ـ يعني: الثوري ـ، عن عبد الرحمٰن بن زياد، عن عبد الله بن عَمرو إلى الله على عن عبد الله بن عبد الله بن عَمرو الله على أمَّتي مثلُ ما أتى على بني إسرائيل مِثلًا بمِثل، حَذوَ النَعْلِ بالنعل، وإن بني إسرائيل مِثلًا بمِثل، حَذوَ النَعْلِ بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرَّقوا على اثنتين وسبعين مِلَّة، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين مِلَّة، كلها في النار إلَّا مِلَّة واحدة».

قيل: من هي يا رسول الله؟

قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

٣٢ - المنا أبو شُعيب عبد الله بن الحسن الحرَّاني، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا أبو مَعْشَر.

وأكبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا ابن بكار(١)،

ليشوِّش على المسلمين أمرهم، فلا يجوز الكلام فيها، فمن فعل فإنما هو مُتبع هوى، ضالٌ مضلٌ، خارج عن شرعهم، وبائن عن سُنتهم، ومحجوج بهم؛ لأنهم حُجة الله على عباده، ونصحاؤه في أهل دينه، فما تكلموا فيه ساغ لغيرهم الكلام، وما سكتوا عنه فواجب تركه، والكلام فيه محرَّم. اه.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كُلُّهُ في «منهاج السنة» (٤٥٦/٣): فإذا كان وَصْفُ الفرقة الناجية اتباع الصحابة على عهد رسول الله على وذلك شعار السنة والجماعة على كانت الفرقة الناجية هم: أهل السنة والجماعة، فالسنة ما كان على هو وأصحابه عليه في عهده، مما أمرهم به، أو أقرَّهم عليه، أو فعله هو، و(الجماعة) هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا خارجون عن الجماعة، قد برأ الله نبيه منهم، فعلم بذلك. . . أن هذ الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه، وبلزوم جماعة المسلمين. اه.

<sup>(</sup>۱) أشار في الأصل فوق (بكار) بلحق في الهامش، ولكن لم يظهر في الطباعة. كتب في هامش (ب): لعله محمد بن بكار بن الريان الهاشمي.. وذكر ترجمته.

قال: ثنا أبو مَعْشَر، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك والله مَعْشَدُ وحديثًا طويلًا (١) قال فيه: وحدثهم رسول الله والله عن الأمم، فقال: «تفرَّقت أُمَّةُ موسى الله على إحدى وسبعين مِلَّةً، سبعون منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أُمة عيسى الله على اثنتين وسبعين مِلَّةً، إحدى وسبعون منها في النار، وواحدة في الجنة».

وقال رسول الله ﷺ: «وتعلو أُمتي على الفرقتين جميعًا بمِلَّةٍ واحدةٍ، ثنتانِ وسبعونَ منها في النار، وواحدةٌ في الجنة».

قالوا: من هم يا رسول الله؟

قال: «الجماعة».

قال يعقوب بن زيد: فكان علي بن أبي طالب رضي إذا حدَّث بهذا المحديث عن رسول الله على تلا فيه قرآنًا: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهَدُوكَ بِالْحَدِيثِ وَبِهِ عَدِلُونَ الله عَلَيْ تلا فيه قرآنًا: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهَدُوكَ بِالْحَدِيثِ وَبِهِ عَدِلُونَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل

قال: ثم ذكر أُمَّتَنا [٥/أ]، فقرأ: ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ الْأَعرافِ] (٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي بتمامه برقم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٣٦٦٨)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (٢٨٥). في إسناده: أبو مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمٰن السندي، وقد ضعَّفه غير واحد من الحفاظ كأحمد، والبخاري، وابن معين وغيرهم. "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٢٩).

بن الحسن (۱) بن الحسن بن حرب القاضي، قال: ثنا الحسن (۱) بن عمد الصباح الزعفراني، قال: ثنا شَبابة \_ يعني؛ ابن سَوَّار \_، قال: أنا سُليمان بن طَريف، عن أنس بن مالك رَفِيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يا ابن سَلام، على كم تفرَّقت بنو إسرائيل؟».

قال: على واحدةٍ وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقةً، كلهم يشهدُ على بعض بالضلالة.

قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خَرَجْتَ من الدنيا فتفرَّقُ أُمتك، على ما يصير أمرهم؟

قال نبيُّ الله ﷺ: "بلى؛ إن بني إسرائِيل تفرَّقوا على ما قُلتَ، وستفترقُ أُمَّتي على ما افترقتْ عليه بنو إسرائِيل، وستزيدُ فرقةً واحدةً لم تكن في بني إسرائِيل.."، وذكر الحديث (٢).

٣٤ ـ و تعد الله أحمد بن أبي عوف البُزُوري، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا مبارك بن سُحيم، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس عَلَيْهُ، عن النبي عَلَيْهُ قال: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وإن أُمتي ستفترق على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلها في النار إلّا السواد الأعظم» (٣).

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (الحسين) خ. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٣٩٣٨)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨٧).

تذهب الأيام والليالي حتى تفترقَ أُمتي على مثلِها - أو قال: عن مثلِ ذلك -، وكل فرقةٍ منها في النار إلَّا واحدةً وهي الجماعة»(١).

وابراهيم بن هانئ النيسابوري، قالا: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا محمد بن هارون أبو نشيط، وإبراهيم بن هانئ النيسابوري، قالا: ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا صفوان، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، عن أبي عامر الهوزني، عن معاوية بن أبي سفيان على أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة، فقال: ألا إن رسول الله على قام فينا، فقال: «ألا إن مَن كان قبلكم من أهل الكتابِ افترقوا على اثنتين وسبعين ملّة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجماعة»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۸۳ و۲۸۶)، وزاد في إسناده: . . عن موسى بن عبيدة، عن عبيدة، عن بنت سعد. . فذكره.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٦٩٣٧)، وأبو داود (٤٥٩٧)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨٤).

ـ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٩/٣٨): إسناده حسن.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلْمَهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١١٨/١): هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو، عن الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن أبي عامر عبد الله بن لحي، عن معاوية عليه الله .

رواه عنه غير واحد، منهم: أبو اليمان، وبقية، وأبو المغيرة.

رواه أحمد، وأبو داود في «سُننه».

وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عوف بن مالك الأشجعي، ويروى من وجوه أخرى.

فقد أخبر النبي ﷺ بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة، واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم.

ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي على إما في الدين فقط، وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث، هو مما نهي عنه في قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَقُوا وَاَخْتَلَفُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٥].. وهذا المعنى =

## ن في محمر بن العسين رحم الد تعالى:

رَحِمَ الله عبدًا حَذِرَ هذه الفرق، وجانبَ البدع، واتبع ولم يبتدع، ولزِمَ الأثر، فطلبَ الطريقَ المُستقيم، واستعانَ بمولاه الكريم (١).

محفوظ عن النبي على من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بدَّ من وقوعهما في الأُمة، وكان يُحذِّر أُمَّته؛ لينجو منه من شاء الله له السلامة.

والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان:

أحدهما: يذمُ الطائفتين جميعًا، كما في قوله: ﴿...وَلاَ يَزَالُونَ مُعَنَلِفِينَ ﴿ اللَّهِ مَن رَجْمَ رَبُّكَ ﴾ [هود]، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. . . وكذلك النبي عَلَي لما وصف أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ قال: «كلها في النار إلّا واحدة، وهي الجماعة»، وفي الرواية الأخرى: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

فبيَّن أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، إلَّا فرقة واحدة، وهم أهل السُّنة والجماعة.

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة: فساد النية؛ لما في النفوس من البغي والحسد، وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيرها، أو فعله، أو غلبته ليتميَّز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب، أو مذهب، أو بلد، أو صداقة، ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظُلم.

ويكون سببه تارة: جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يُرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحقّ في الحكم، أو في الدليل، وإن كان عالمًا بما مع نفسه من الحق حكمًا ودليلًا.

والجهل والظلم: هما أصل كل شرِّ، كما قال سبحانه: ﴿وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الأحزاب]... إلخ.

(۱) قال الإمام محمد بن أسلم الطوسي كَلْلَهُ: حديث عبد الله بن مسعود عَلَيْهُ: خطّ لنا رسول الله \_ على خطّ ا. وحديث عبد الله بن عمرو على عن النبي على النبي الله المديث إلى النبي إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين ملة . . "، فرجع الحديث إلى واحد، والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود كليه والذي قال: «ما أنا =

٣٧ \_ المؤتنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا ابن عون، عن محمد \_ يعني: ابن سيرين \_، قال: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثرِ؛ فهو على الطريق (١).

عليه وأصحابي"، فدين الله في سبيل واحد، فكل عمل أعمله أعرضه على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته، وما خالفهما تركته، ولو أن أهل العلم فعلوا لكانوا على أثر النبي على ولكنهم فتنهم حب الدنيا وشهوة المال، ولو كان في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال: "كلها في النار إلا واحدة، لكان ينبغي أن يكون قد تبين علينا في خشوعنا وهمومنا وجميع أمورنا خوفًا أن نكون من تلك الواحدة، فكيف وقد قال: "كلها في النار إلا واحدة". «الحلية" (٢٤٣/٩).

(۱) في «الحُجَّة في بيان المحجة» (١٣٦) قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن سنان وذكر حديث النبي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة»: هم أهل العلم وأصحاب الآثار.

- وعند اللالكائي (١١٢) عن شاذ بن يحيى قال: ليس طريقٌ أقصدَ إلى الجنة مِنْ طريقِ مَنْ سلك الآثار.

- وفي «شرف أصحاب الحديث» (٥) قال سفيان الثوري: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي.

- وفيه (٨) قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي، وأنت على طريق مستقيم.

- وفي «ذم الكلام» (٣٣٧) عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضلً ما تمسكنا بالآثار.

وفيه (۸۷۲) قال ابن وهب: كان عند مالك بن أنس فذُكِرَت السُّنةُ، فقال
 مالك: السُّنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها غرق.

- وفيه (٨٨٢) قال مالك: ما قلَّت الآثار في قومٍ إلَّا ظهرت فيهم الأهواء، ولا قلَّت العلماء إلَّا ظهر في الناس الجفاء.

- وفي «السنة» للمروزي (١٠١) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: السُّننَ السُّننَ، فإن السُّنن قوام الدين.

# -- ١٠٠٠ ---

# ذكر خوفِ النبي ﷺ على أُمَّته وتحذيرِه إياهم سُننَ مَنْ قَبْلَهم من الأُمم (۱)

٣٨ - ٣٦ الله بن يحيى الحلواني، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة وَاللهُ عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عليه: «لتأخُذَنَّ أُمَّتي بأخذ الأُمم والقرون قبلَها شِبرًا بشِبرٍ، وذِراعًا بذراع».

قيل: يا رسول الله، كما فعلتْ فارسُ والروم؟ قال رسول الله ﷺ: «ومَنِ الناسُ إلَّا أُولئك؟»(٢).

٣٩ \_ ٢٦ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: أنا شنيد بن داود، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كَثِلَتْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۱۲/باب إعلام النبي ﷺ لأمته ركوبَ طريقِ الأُمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٣٠٨)، والبخاري (٧٣١٩).

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٨١): فأخبر أنه سيكون في أُمَّته مضاهاة لليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم، وهم الأعاجم.

وقد كان على ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إخبارًا عن جميع الأُمَّة، بل قد تواتر عنه أنه قال: «لا تزال طائفةٌ من أُمَّتي ظاهرةً على الحقّ حتى تقوم الساعة». اه.

زياد بن سعد (۱)، عن محمد بن زيد (۲) بن الهاجر، عن أبي سعيد (۳) المَقبُري، عن أبي هريرة والله عن النبي الله (٤) قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الذين من قبلكم شِبرًا بشبر، وذِراعًا بذراع، وباعًا بباع، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبِّ (۵) للخلتموه (۱).

عده، قال: ثنا كثير بن عبد الحميد ـ أيضًا ـ، قال: ثنا زهير بن محمد، قال: أنا إسماعيل بن أبي أُويس، قال: ثنا كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، قال: كنا قعودًا حول رسول الله على في مسجده بالمدينة، فجاءَه جبريل الله بالوحي، فذكر حديثًا طويلًا، قال فيه: «جاءكم جبريل المناكبة بالوحي، فذكر حديثًا طويلًا، قال فيه المناكبة النعل بالنعل، يتعاهد دينكم، لتسلكن سنن الذين من قبلكم حَذْوَ النعلِ بالنعل، ولتأخُذُن بمثل أخذهم، إنْ شِبرًا بشبر، وإنْ ذِراعًا بذراع، وإنْ باعًا بباع، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبِّ لدخلتم فيه»(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعيد)، وما أثبته هو الصواب كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩/ ٤٧٤)

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (يزيد)، وفي الهامش: (زيد) خ، وهو الصواب كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۵/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي «مسند أحمد»: (عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة وللهاية).

<sup>(</sup>٤) أشار في الأصل إلى لحق، وكتب فيه: (أنه قال)، خ.

<sup>(</sup>٥) الجُحر: كل شيء تحتفره الهوام والسباع لأنفسها. «لسان العرب» (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٨٣٤٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٨٣ و٢٨٤)، وهو حديث صحيح.

ورواه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩) من حديث أبي سعيد الخدري هيه ، قال: قال النبي على «للتبعن سنن من كان قبلكم، شِبرًا بشِبرٍ، وذِراعًا بذِراعٍ، حتى لو دخلوا جُحر ضبِّ تبعتموهم».

قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن».

<sup>(</sup>V) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٤٥).

13 - ألابرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، [٥/ب] قال: ثنا على بن الجعد، قال: أنا عبد الحميد بن بهرام، قال: ثنا شهر - يعني: ابن حوشب -، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن غَنْم، أن (١) شداد بن أوس حدَّثه، عن رسول الله على قال: البَحْمِلَنَّ شِرارُ هذه الأُمة على سُنن الذين خلوا من قبلهم حذو القُذَّة بالقُذَّة» (٢).

27 ـ و تحان الدمشقي، قال: ثنا هشام بن عمّار الدمشقي، قال: ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا يونس بن يزيد، عن السُّنَابحي، عن حذيفة بن اليمان وَاللَّهُمْ، قال: لتتبعُنَّ أثرَ من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم، ولا تُخطئنكم، ولتنقضنَ عُرى الإسلام عُروةً فعروة (٣)، ويكون أول نقضها الخشوع حتى

(١) كتب في هامش الأصل: (عن) خ.

(٢) رواه أحمد (١٧١٣٥)، والطيالسي (١٢١٧)، والبغوي في «الجعديات» (٣٤٥٩)، وفي إسناده: شهر بن حوشب فيه خلاف مشهور، ولكن متنه صحيح، وقد تقدم ما يشهد له.

و (القذَّذُ): ريش السهم. «الصحاح» (٢/ ١٦٥).

وكُتِبَ في هامش (ب): يضرب مثلًا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان، وقد تكرر ذكرها في الحديث مفردة ومجموعة. «النهاية». اهـ.

\_ وفي «السنة» للمروزي (٥٣) عن همام بن الحارث قال: كنا عند حذيفة وَهُمُ الكَفِرُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الكَفِرُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الكَفِرُونَ ﴿ وَهَا المائدة]، فقال رجلٌ من القوم: إنما هذا في بني إسرائيل.

فقال حذيفة: نِعْم الإخوة لكم بنو إسرائيل، أن كان لكم الحلو ولهم المُرّ، كلَّا والذي نفسي بيده حتى تُحْذَى السنة بالسنة، حذو القُذَّة بالقُذَّة.

وفيه (٥٤) وعن عمر بن الحكم أنه سمع عبد الله بن عمرو رها، يقول:
 لتَرْكَبُنَ سنةَ مَنْ قبلَكم حُلْوَها ومُرَّها.

\_ وفيه (٥٥) عن ابن عباس رفي قال: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلَّا كائن فيكم.

(٣) في «مقاييس اللغة» (٢٩٦/٤): (عُرى الإسلام): شرائعه التي يُتمسَّك بها، كل =

لا تَرى خاشعًا، وحتى يقول أقوام: ذهب النفاقُ من أُمة محمد على الله الصلوات الخمس؟ لقد ضلَّ من كان قبلنا حتى ما يصلون بينهم، أولئِك المُكذِّبون بالقدر، وهم أسبابُ الدَّجَال، وحَقٌّ على الله أن يُلْحِقَهم بالدجال(١٠).

### الله معمر بن ونعسين:

25 من تصفّح أمر هذه الأمة من عالم عاقل؛ علم أن أكثرهم العام منهم تجري أُمورُهم على سنن أهل الكتّابين كما قال النبي على وعلى سنن أهل الحاهلية، وذلك مثل: وعلى سنن إهل الجاهلية، وذلك مثل: السّلطنة وأحكامهم، وأحكام العُمّال والأُمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح، والمساكن واللباس والجلية، والأكل والشرب والولائم، والمراكِب والخدم، والمجالس والمجالسة، والبيع والشّراء، والمكاسب من جهات كثيرة، وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على

شريعة عروة. قال الله تعالى عند ذكر الإيمان: ﴿فَقَــٰذِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا
 ٱنفِصَامَ لَمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «الإيمان» (۱۳۰) من طريق أبي عبد الله الفلسطينيّ، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، عن حذيفة بن اليمان ولله قال: أوَّلُ ما تفقدون مِن دينكم الصَّلاة، وليُصلِّنَ النِّساءُ وهنَّ مِن دينكم الصَّلاة، وليُصلِّنَ النِّساءُ وهنَّ حُيَّضٌ، ولينتقضنَ الإسلام عُروة عُروة، ولتركبن طريق مَن كان قبلكم حذو النَّعلِ بالنَّعلِ، وحذو القذَّة بالقذَّة، ولا تُخطئون طريقَهم، ولا يُخطئ بكم، حتى تبقى فرقتانِ مِن فِرقٍ كثيرةٍ، تقول إحداهما: ما بالُ الصَّلواتِ الخمس؟! لقد ضلَّ مَن كان قبلنا، إنما قال الله وَكَلَّدُ ﴿وَالَقِيمِ ٱلصَّلُوةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

وفرقة أُخرَى تقول: إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة، وما فينا كافِرٌ ولا منافقٌ.

حقًّا على الله أن يحشُرَهم مع الدَّجَّالِ. وهو أثر صحيح.

خلاف الكتاب والسُّنة، وإنما تجري بينهم على سُنن من قبلنا كما قال النبي ﷺ، والله المستعان.

ما أقل من يتخلَّص من البلاءِ الذي قد عمَّ الناس، ولن يُميِّزَ هذا إلَّا عاقِلٌ، عالِمٌ، قد أدَّبَه العلم، والله الموفق لكلِّ رشادٍ، والمُعين عليه (١).

(۱) بنحو هذا الكلام ختم ابن بطة كَلْشُ الباب الذي عقده في «الإبانة الكبرى» (۱۲)، وزاد: فمن طلب السَّلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس: عَدِمَها، ومن أحبَّ أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسُّنة: فقدها؛ وكثر خصماؤه، وأعداؤه، ومخالفوه، ومبغضوه فيها .الله المُستعان.

فما أشدَّ تعذَّرَ السلامةِ في الدين في هذا الزمان، فطرقات الحقِّ خالية مُقْفِرَة مُوْحِشَة قد عُدِم سالكوها، واندفنت مَحَاجُها، وتهدمت صَوَاياها وأعلامها، وفُقِد أدِلَاؤها وهداتُها، قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبلها تتخطَّف الناس عنها .الله المُستعان.

فليس يعرف هذا الأمر ويُهِمُّه إلَّا رجلٌ عاقل مُميز، قد أدَّبه العلم، وشرح الله صدره بالإيمان. ثم أسند:

- عن يزيد بن خُمير الرّحبي، قال: سألت عبد الله بن بُسر - رَفِي صاحب الله عن يُسر - رَفِي صاحب النبي ﷺ: كيف حالنا مِنْ حالِ مَنْ كان قبلَنا؟

قَال: سبحان الله! لو نُشِروا من القبور ما عرفوكم إلَّا أن يجدوكم قيامًا تُصلُّون.

- وعن أُمِّ الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وَ الله وهو غضبان، قلت له: ما أغضبك؟

قال: والله ما أعرف فيهم من أمرٍ محمدٍ ﷺ إلَّا أنهم يُصلُّون جميعًا.

- وعن ابن عباس على أنه كان يتمثَّلُ بهذا البيت:

فما الناسُ بالناسِ الذين عهدتهم ولا الدَّارُ بالدَّارِ التي كُنتَ تَعرِفُ قال ابن بطة كَلِّلَهُ: هذا يا إخواني رحمنا الله وإياكم قول أصحاب =

# \_\_\_ ه\_ باب \_\_\_

# ذم الخوارج وسوءِ مذاهبهم، وإباحة فتالهم وثواب من فتلهم أو فتلوه<sup>(۱)</sup>

رسول الله عبد الله بن بُسر، وأنس بن مالك، وأبي الدرداء، وابن
 عباس في، ومن تركت أكثر ممن ذكرت.

فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان؟! وأيُّ عيش له مع أهله، وهو لو عاد عليلًا لعاين عنده وفي منزله وما أعدَّه هو وأهله للعلَّة والمرض من صنوف البدع، ومخالفة السُّنن، والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية ما لا يجوز له معه عيادة المرضى.

وكذلك إن شَهِدَ جنازة، وكذلك إن شَهِدَ إملاك رجل مسلم، وكذلك إن شَهِدَ له وليمة، وكذلك إن شَهِدَ له وليمة، وكذلك إن خرج يريدُ الحجَّ عاين في هذه المواطن ما يُنكره ويُكربه ويسوؤه في نفسه وفي المسلمين ويغمّه.

فإذا كانت مَطالِب الحقِّ قد صارت بواطل، ومحاسن المسلمين قد صارت مقابح، فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن ذكرها؟!

إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم مصائب المسلمين في الدِّين، وأقلَّ في ذلك المُفكِّرين. اهـ.

(۱) بدأ المُصنِّف كَلَّلُهُ الكلام عن الخوارج وما روي في ذمهم من النصوص، وأهل العلم يختلفون في ترتيب الفرق والبدء بها كما قال ابن تيمية كَلَّلُهُ «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ٤٩): إن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام: منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم، فيبدأ بالخوارج.

ومنهم من يرتبهم بحسب خفّة أمرهم وغلظه: فيبدأ بالمرجئة، ويختم بالجهمية كما فعله كثيرٌ من أصحاب أحمد كَلَّشُه ؛ كعبد الله ابنه ونحوه، وكالخلال، =

.....

وأبي عبد الله ابن بطّة، وأمثالهما . . . وكلا الطائفتين تختم بالجهمية ؛ لأنهم أغلظ البدع وكالبخاري في "صحيحه" فإنه بدأ بكتاب (الإيمان والرد على المرجئة)، وختمه بكتاب (التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية) . اهـ .

والكلام عن الخوارج والتعريف بهم يطول، وسيورد المُصنِّف كثيرًا من النصوص والآثار في ذمهم والتحذير منهم، ومما ذُكِر فيهم مما لم يذكره المصنف:

- ففي «السُّنة» للخلال (١١٠) قال الإمام أحمد كِلَلَهُ: الخوارج قوم سُوء، لا أعلم في الأرض قومًا شرَّا منهم.

وقال: صحَّ الحديث فيهم عن النبي ﷺ من عشرة أوجه.

- وقال حرب الكرماني كَلْمَهُ في «عقيدته» (١٠٦): وأما (الخوارج): فمرقوا مِن الدِّينِ، وفارقوا الملَّة، وشردوا على الإسلام، وشذُوا عن الجماعةِ، وضلَّوا عن سبيلِ الهدى، وخرجوا على السُّلطانِ والأئمَّةِ، وسلّوا السيف على الأُمَّةِ، واستحلُّوا دِماءهم وأموالهم، وأكفروا مَن خالفهم، إلَّا مَن قال بقولهم، وكان على مثل رأيهم، وثبتَ معهم في دارِ ضلالتهم.

وهم يشتمون أصحاب محمد على وأصهارَه وأختانَه، ويتبرَّؤون منهم، ويرمونَهم بالكفرِ، والعظائِم، ويرون خِلافهم في شرائع الدِّينِ وسُننِ الإسلامِ. ولا يؤمنون بعذابِ القبرِ، ولا الحوضِ، ولا الشفاعةِ، ولا يخرجون أحدًا مِن أهل النار.

وهم يقولون: مَن كذَبَ كِذبةً، أو أتى صغيرةً، أو كبيرةً مِن الذنوبِ فماتَ مِن غيرِ توبةٍ؛ فهو كافِرٌ، فهو في النارِ خالدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا.

وهم يقولون بقولِ البكريةِ في الحبَّةِ والقيراطِ.

وهم قدريةٌ، جهميةٌ، مرجِئةٌ، رافضةٌ. ولا يرون جماعةً إلَّا خلفَ إمامِهم. وهم يرون تأخيرَ الصلاةِ عن وقتها، ويرون الصومَ قبلَ رؤيتِه، والفطرَ قبلَ ؤيتِه.اهـ.

- وقال أيضًا (١١٧): وأما (الخوارجُ): فإنهم يُسمون أهلَ السُّنةِ والجماعةِ: (مُرجئةً)، وكذبتِ الخوارجُ في قولِهم، بل هم المُرجِئةُ؛ يزعمون أنهم على إيمانٍ وحقِّ دون الناس، ومَن خالفهم كفارٌ. اه.

- وقال ابن تيمية كَلِمُنهُ في «الإيمان الأوسط» (ص٣١٩): وهؤلاء الخوارج =

#### ن فال معمر بن وبعسين كَفَلْقَة:

22 \_ لم يختلف العلماءُ قديمًا وحديثًا (١): أن الخوارج قوم سُوءٍ،

لهم أسماء، يقال لهم: (الحرورية)؛ لأنهم خرجوا بمكان يقال له: حروراء. ويقال لهم: (أهل النهروان)؛ لأن عليًا في قاتلهم هناك. ومن أصنافهم: (الإباضية)؛ أتباع عبد الله بن إباض. و(الأزارقة)؛ أتباع نافع بن الأزرق.

و(النجدات)؛ أصحاب نجدة الحروري... وهم أول من كفّر أهل القبلة بالذنوب، واستحلُّوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي على البقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، وكفَّروا عليَّ بن أبي طالب، وعثمان بن عفان في ومن والاهما، وقتلوا عليَّ بن أبي طالب مُستحلِّين لقتله، قتله عبد الرحمٰن بن مُلجم المُرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مُجتهدين في العبادة؛ لكن كانوا جُهَّالًا فارقوا السُّنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما الناس إلَّا مؤمن وكافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات، وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلَّد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا: إن عثمان وعليًّا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله، وظلموا فصاروا كفارًا. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسُّنة...اه. ثم ذكرها.

- وقال في "النبوات" (١/ ٥٧١): الخوارج ظهروا في الفتنة، وكفّروا عثمان وعليًا في، ومن والاهما، وباينوا المسلمين في الدار، وسمّوا دارهم دار الهجرة، وكانوا كما وصفهم النبي في: "يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان"، وكانوا أعظم الناس صلاةً وصيامًا وقراءةً؛ كما قال النبي في: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . . . يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية"، ومروقهم منه: خروجهم؛ باستحلالهم دماء المسلمين، وأموالهم . . . وهم بسطوا في المسلمين أيديهم وألسنتهم؛ فخرجوا منه . اهد .

\* وانظر: «السُّنة» لابن أبي عاصم في (٢/ ٢٢٢) (باب المارقة، والحرورية، والخوارج، السابق لها خذلان خالقها).

(١) المُصنِّف كَاللهُ سيحكي إجماع الصحابة في ومن بعدهم من سلف الأمة على ذم الخوارج وذم مذهبهم الخبيث، وهذا الإجماع قد حكاه الكثير من أئمة =

عُصاة لله تعالى ولرسوله على وإن صَلَّوا وصاموا، واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم (١)، نعم ويُظهرون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قومٌ يتأوَّلون القرآن على ما يَهْوَوْنَ، يُموِّهون على المسلمين (٢).

السُّنة في عقائدهم المطوَّلة والمختصرة كما مرَّ معك في التعليق السابق. وعليه فلا عِبرة بقول ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح الخارجي في "تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٨٨) بأن الخروج على أئمة الجور مذهب للسلف قديم، قد استقرّ الأمر على تركه!

فليس الخروج على الأئمة مذهبًا من مذاهب السلف الصالح البتَّة، كيف وقد سماهم النبي على: (المارقة)، وأخبر أنهم (كلاب النار)، وأجمع السلف على ذمهم.

- قال ابن تيمية كَفْلُقُهُ في «مجموع الفتاوى» (١٨/٢٨): فإن الأمة مُتفقون على ذم الخوارج، وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم. اهـ.

- وقال في «المسائل والأجوبة» (ص١٢٧): فثبت بالنص، وإجماع الصحابة في أن الخوارج مارقون، ومبتدعون، مستحقون القتال. اهـ.

(١) سيأتي برقم (١٥٧) أن صاحب البدعة لا يقبل الله منه عملًا.

(٢) في «ذم الكلام» (٨٧) عن عمر بن الخطاب رضي قال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة: الذين يتأولون القرآن على غير تأويله.

- وفي «التمهيد» (٣٣٥/٢٣) عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، أنه سأل نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر رفي الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرارُ الخلق، انطلقوا إلى آيات أُنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين.

- قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «درء التعارض» (١٧٦/١): معلوم أن الخوارج هم مبتدعة مارقون. . . وهم إنما تأوَّلوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرًا، لاعتقادهم أنه خالف القرآن، فمن ابتدع أقوالًا ليس لها أصل في القرآن، وجعل من خالفها كافرًا كان قوله شرًّا من قول الخوارج. اه.

- وقال في «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٢١٠) وهو يتكلم عن الخوارج: صاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم = وقد حذَّرنا الله تعالى منهم، وحذَّرنا النبي ﷺ، وحذَّرَنَاهم الخلفاءُ الراشدون بعده، وحذَّرَنَاهم الصحابةُ ﷺ ومن تبعهم بإحسان.

والخوارج هم الشُّراة الأنجاس الأرجاس<sup>(۱)</sup>، ومن كان على مذهبهم من سائِر الخوارج، يتوارثون هذا المذهبَ قديمًا وحديثًا، ويَخرجون على الأئمة والأُمراءِ، ويستحلّون قتل المسلمين (٢).

بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين
 الذين يفهمون القرآن. اهـ.

(١) كتب في هامش (ب): (الشُّراة): الخوارج، الواحد شارٍ، سموا بذلك لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي: بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرة. «الصحاح».

ويجوز أن يكون من المشارّة: الملاجّة. «النهاية». اه.

قلت: وسموا بالشُّراة نسبة إلى الشراء الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

و(النَّجس): بالفتح، الدَّنِسُ القذِرُ مِن الناس. «تاج العروس» (١٦/ ٥٣٧). و(الرجس): القَذَرُ، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح، والعذاب، واللعنة، والكفر. «النهاية» (٢/ ٢٠٠).

(٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٣/ ٣٣٥): وأخبار الخوارج بالنهروان، وقتلهم للرجال والولدان، وتكفيرهم الناس، واستحلالهم الدماء والأموال مشهور معروف، ولأبي زيد عمر بن شَبَّة في أخبار النهروان وأخبار صفين ديوان كبير من تأمَّله اشتفى من تلك الأخبار، ولغيره في ذلك كتب حِسان، والله المستعان.اه.

- قال ابن تيمية كُلِّلله في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٤٩٧): فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم في أئمة الهُدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل، وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السُّنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدُّون ما يرون أنه ظلمٌ عندهم كفرًا. ثم يُرتِّبون على الكفر أحكامًا ابتدعوها. فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، في =

فأولُ قرنٍ طلع منهم على عهد رسول الله على: وهو رجلٌ طَعَنَ على رسول الله على وهو أراك رسول الله على وهو يقسمُ الغنائِم، فقال: اعدِل يا محمد، فما أراك تعدِل! فقال: "وَيْلَك! فمن يعدِلُ إذا لم أكن أعدل؟!»(١).

كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية. وفي «الصحيحين» في حديث أبي سعيد في «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»، وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين؛ لأن المرتد شرٌ من غيره.اه...

- وقال أيضًا (٢٠٩/١٣): الخوارج دينهم المعظم: مُفارقة جماعة المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم.اه.

(۱) قال ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۷۱): أول البدع ظهورًا في الإسلام وأظهرها ذمَّا في السُّنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال للنبي على في وجهه: (اعدل يا محمد فإنك لم تعدل).

وأمر النبي ﷺ بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي ﷺ مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ.

والأحاديث عن النبي على مُستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم... ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم:

إحداهما: خروجهم عن السُّنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي على حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: (اعدل فإنك لم تعدل)، حتى قال له النبي على: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبتُ وخسِرتُ إن لم أعدل».

فقوله: (فإنك لم تعدل)، جعلٌ منه لفعل النبي ﷺ سفهًا وتركَ عدل.

وقوله: (اعدل) أمرٌ له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح، وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة، فقائلها لا بد أن يُثبت ما نفته السنة، وينفي ما أثبتته السنة، ويُحسن ما قبَّحته السنة، أو يُقبِّح ما حسنت السنة، وإلَّا لم يكن بدعة...

والخوارج جوَّزوا على الرسول نفسه أن يَجور ويضلّ في سُنته، ولم يوجبوا =

طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلَّغه من القرآن دون ما شرعه من السُّنة التي تخالف ـ بزعمهم ـ ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول في لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يُحكى عن عَمرو بن عُبيد في حديث الصادق المصدوق، وإنما يدفعون عن نفوسهم الحُجَّة: إما بردِّ النقل، وإما بتأويل المنقول. فيطعنون تارة في الإسناد، وتارة في المتن. وإلَّا فهم ليسوا مُتبعين ولا مؤتمين بحقيقة السُّنة التي جاء بها الرسول، بل ولا بحقيقة القرآن.

الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يُكفِّرون بالذنوب والسيئات.

ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان... فهذا أصل البدع التي ثبت بنصّ سنة رسول الله على وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة، وجعل السيئة كفرًا.

فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولَّد عنهما من بغض المسلمين، وذمهم، ولعنهم، واستحلال دمائهم وأموالهم.

وهذان الأصلان هما خلاف السُّنة والجماعة، فمن خالف السُّنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السُّنة، ومن كفَّر المسلمين بما رآه ذنبًا سواء كان دينًا أو لم يكن دينًا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. إلخ.

- قال ابن كثير كُلُه في "تفسيره" (٢/ ١٠): . أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله عنائم خُنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجؤوه بهذه المقالة، فقال قائلهم - وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته -: (اعدل فإنك لم تعدل). فقال له رسول الله على: "لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني". فلما قفًا الرجل، استأذن عمر بن الخطاب على أهل الأرض ولا تأمنوني قتله، فقال: «دعه، فإنه يخرج من ضغضئ هذا - أي: من جنسه - قومٌ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . . " من خنسه على ثم يالنهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت = منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت =

فأراد عمر والخبر: «أن هذا وأصحابًا له يَحقِرُ أحدُكم صلاتَه مع صلاتِه، وصيامَه مع صيامِه، وأصحابًا له يَحقِرُ أحدُكم صلاتَه مع صلاتِه، وصيامَه مع صيامِه، يمرقون (١) من الدين».

وأمر في غير حديثٍ بقتالهم، وبيَّن فضل من قتلهم أو قتلوه (٢٠). ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بُلدانٍ شتَّى، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان عَلَيْهُم، وقد اجتهد أصحابُ رسول الله على ممن كان بالمدينة في أن لا يُقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك على الله على الله عثمان، فما أطاقوا على ذلك على الله على الله عثمان، فما أطاقوا على ذلك المناه الله عثمان، فما أطاقوا على ذلك المناه الله على الله على الله على الله عثمان، فما أطاقوا على ذلك المناه الله على اله على الله عل

ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عظمه،

القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق في قوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلّا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي». اهر.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (٤/ ٣٢٠): أي يَجُوزُونه ويخرقونه ويتعدونه، كما يَخْرِق السهمُ الشيءَ المرمي به ويخرج منه.

وقال (٢/ ١٤٩): يريد أن دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء، كالسهم الذي دخل في الرمية ثم نفذ فيها وخرج منها ولم يعلق به منها شيء.اه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية كَلَّهُ في «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٥٣٦): وقد استفاض عن النبي على الأحاديث بقتال الخوارج، وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد: صحَّ الحديث في الخوارج من عشرة أوجه.

وقد رواها مسلم في "صحيحه"، وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث علي، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن حنيف رضي، وفي "السنن"، و"المسانيد" طُرقٌ أُخر مُتعدِّدة. . إلخ.

<sup>(</sup>٣) سيأتي كلام المُصنِّف عن دفاع الصحابة في عن عثمان في ذمن الفتنة في الأبواب المُتعلقة بالصحابة في تحت فقرة رقم (١٦٣٦).

فقاتلهم عليٌّ فَيْهُ، فأكرمَه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي عليه بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة في ، [٦/أ] فصار سيفُ عليً في الخوارج سيفَ حقِّ إلى أن تقوم الساعة (١).

(۱) هذه أول فرقة من فرق الخوارج، وهم المُحكِّمة الأولى، وهم الذين أعلنوا شعار: (لا حُكم إلَّا لله)، قالوها بعد اتفاق الفريقين علي هذه ومن معه، ومعاوية هذه ومن معه على تحكيم رجلين منهما، فبعث علي هذه: أبا موسى الأشعري هذه، وبعث معاوية هذه: عَمرو بن العاص هذه، فأنكرت الخوارج على علي هذه تحكيمه الرجال، وكفَّروه بذلك، وقالوا: (لا حُكم إلا لله)، وهذا الفرقة من أخبث الفرق وأضلها.

- قال المَلطي كُلَّتُهُ في «الرد على أهل الأهواء» (ص٦٢): فأما الفرقة الأولى من الخوارج: فهم (المُحكِّمة) الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق في جمع الناس على غفلة، فينادون: (لا حكم إلَّا لله)، ويضعون سيوفهم فيمن يلحقون من الناس، فلا يزالون يَقتلون حتى يُقتلوا، وكان الواحد منهم إذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يُقتل، فكان الناس منهم على وجل وفتنة، ولم يبق منهم اليوم أحدٌ على وجه الأرض بحمد الله.اه.

- وقال ابن تيمية كُلُّهُ في «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٥٣٦): وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في بمن معه من الصحابة، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين، فإن الصحابة في كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع على في قاتلوا مع من قاتله، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا مع على في من الطائفتين. وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة في ، ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة في .اه.

قلت: سيأتي عند أثر رقم (٨٧) سبب ابتداء قتال عليِّ رضي للخوارج.

#### --- ۲ \_ آباب

#### ذكر السُّنن والآثار فيما ذكرناه

20 \_ كَانَا أَبُو بكر بن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن حماد \_ زُغْبَة \_، قال: أنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله على قال: أتى رجلٌ رسول الله عند مُنصَرَفِه من حُنين، وفي ثوب رسول الله على فضّة، ورسولُ الله على منها، فيعطي منها، فقال: يا محمد، اعدِل.

فقال: «وَيْلَكَ! ومن يعدلُ إذا لم أكن أعدلُ؟ لقد خِبتُ وخَسِرتُ إن لم (١) أكن أعدل».

(١) كتب فوقها: (إذا لم) خ.

وقوله للنبي على: (اعدل)، و(اتق الله)، بعدما خصّ بالمال أولئك الأربعة؛ نسبة للنبي على إلى أنه جَارَ ولم يتقِّ الله، ولهذا قال: «أوَلست أحقَّ أهلِ الأرض أن يتقي الله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟».

ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحدٌ، وإنما لم يقتله النبي على لأنه كان يُظهر الإسلام وهو (الصلاة) التي يُقاتَل الناس حتى يفعلوها، وإنما كان نفاقه بما يَخُصُّ النبي على من الأذى، وكان له أن يعفو عنه، وكان يعفو عنهم تأليفًا للقلوب؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل =

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية كَلَّلَهُ في «الصارم المسلول» (٢/ ٤٢٥): فهذا الرجل [يعني: ذا الخويصرة] قد نصَّ القرآن أنه من المنافقين بقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الضَّدَقَتِ ﴾ [التوبة: ٥٨]، أي: يعيبك ويطعن عليك.

فقال: «مَعَاذَ اللهِ! أن يتحدَّثَ الناسُ أني أقتُل أصحابي، إِنَّ هذا وأصحابه يقرؤون القرآنَ، لا يُجاوِزُ حناجرَهم، يمرقون منه كما يمرقُ السَّهمُ من الرَّمِية»(١).

أصحابه، وقد جاء ذلك مفسَّرًا في هذه القصّة أو في مثلها. اهـ. .

- وقال في «درء التعارض» (٧/ ١٨١): فهذا المبتدع الجاهل لما ظنَّ أن ما فعله الرسول على ليس بعدل، كان ظنه كاذبًا، وكان في إنكاره ظالمًا، وهذا حال كل مبتدع نفى ما أثبته الله تعالى، أو أثبت ما نفاه الله، أو اعتقد حُسن ما لم يحسنه الله، أو قُبح ما لم يكرهه الله، فاعتقادهم خطأ، وكلامهم كذب، وإرادتهم هوى، فهم أهل شبهات في آرائهم، وأهواء في إرادتهم. اه.

(1) رواه مسلم (۱۰۲۳).

كُتب في هامش (ب): (مَرَقَ السهم من الرمية مُروقًا، أي: خرج من الجانب الآخر، ومنه سُميت الخوارج: (مارقة)، لقوله على: "يمرقون من الدين كما يمرُق السهم من الرمية". "صحاح".

"يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية": يَجُوزونه ويخرقونه ويتعدونه كما يخرق السهم الشيء المرمي ويخرج منه. «النهاية».

الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك، وقيل: هي كل دابة مرمية). انتهى النقل من هامش (ب).

- قال ابن تيمية كَلْلُهُ في «النبوات» (١/ ٥٧١): ومروقهم منه: خروجهم باستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنه قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمُهاجر: من هجر ما نهى الله عنه». وهم بسطوا في المسلمين أيديهم وألسنتهم؛ فخرجوا منه.اه.

- وفي "مناقب علي بن أبي طالب" لابن المغازلي (٧٧): قال محمد بن القاسم الأنباري: قال اللّغويون: (المروق): الخروج، و(الرمية): المرمية، يعني: بأن هذا الزائغ يخرج من الإسلام، ولا يعلق منه بشيء كهذا السهم الذي يمرق من الدابة الرمية، فلم يعلق من دمها ولا لحمها بشيء، وقوله: "ينظر في النصل فلا يرى شيئًا"، توكيد؛ لأن السهم لم يعلق بنصله، ولا قدحه ولا ريشه، ولا فُوقِه من دم هذه الدابة شيء، و(الفُوق): الموضع الذي يقع فيه السهم من الوتر.اه.

27 ـ و تحديد البير المحديد عن أبي الزبير، عن جابر المحديد أن النبي المحديد عن المحديد عن أبي الزبير، عن جابر المحديد أن النبي المحديد كان يَقسِمُ الغنائِمَ بالجِعرانة، غنائِمَ حُنين، والتِّبْر (١) في حِجْر بلال، فقال له رجلٌ: يا رسول الله، اعدِل، فإنك لم تعدِل.

فقال: «ويلكً! فمن يعدِلُ إذا لم أكن أعدِل؟».

فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه.

فقال: «لا، دعه فإن هذا في أصحابٍ له يقرؤون القرآن لا يُجاوزُ تراقيهم (٢)، يمرقون من الدين كما يمرقُ السّهم من الرَّمية».

27 ـ كتانا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا النبي الله المقرئ، قال: ثنا سفيان بن عينة، عن أبي الزبير، عن جابر في النبي كان يقسِم الغنائم بالجِعْرَانة، فقام رجل، فقال: اعدِل، فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك! فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟».

فقال عمر رضي دعني أضرب عنق هذا المنافق.

فقال: «دعه فإن مع هذا أصحابًا له - أو في أصحاب له - يقرؤون

وفي لفظ: «قومٌ أشِدَّاء أحِدَّاء ذَلِقَةٌ ألسنتهم بالقرآن».

<sup>(</sup>۱) في «الصحاح» (۲/ ۲۰۰): (التّبرُ): ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. ولا يقال: تبرّ إلّا للذهب. وبعضهم يقوله للفضة أيضًا.اه.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش (ب): (التراقي): جمع تَرْقُوَة، وهي العظم الذي بين النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الجانبين، ووزنها فَعْلُوَة بالفتح.

والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، فكأنها لم تتجاوز حلوقهم. وقيل المعنى: أنهم لا يعملون بالقرآن، ولا يثابون على قراءته، فلا يحصل لهم غير القراءة. «النهاية». انتهى من هامش (ب).

قلت: وقع في رواية مسلم: «يقرؤون القرآن رطبًا». وفي بعض ألفاظ الحديث: «يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس».

القرآن لا يُجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرقُ السهم من الرمية».

كان مناور بن أبي مزاحم، قال؛ ثنا منصور بن أبي مزاحم، قال؛ ثنا منصور بن أبي مزاحم، قال؛ ثنا يزيد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، والضحاك الهمْداني، عن أبي سعيد الخدري وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَقْسِمُ ذاتَ يومٍ قَسْمًا، إذ قال ذو الخويصرة التميمي: يا رسول الله، اعدل!

فقال رسول الله على: «وَيْحَكَ! فمن يعدِلُ إذا لم (١) أعدِل».

فقام عمر بن الخطاب رضي فقال: يا رسول الله، ائذن لي أضرب عُنقه؟

قال: «لا، إن له أصحابًا يحقِرُ أحدُكم صلاتَه مع صلاته، وصيامَه مع صيامه (۲)، يمرُقون من الدين كما يمرُقُ السهمُ من الرَّميَّة، يُنظرُ إلى نَصلِه فلا يُوجدُ فيه شيءٌ، ثم يُنظرُ إلى رِصافِه فلا يوجد فيه شيءٌ، ثم ينظر إلى نَضيّه فلا يُوجدُ فيه شيءٌ، ثم ينظر إلى قُذَذِه فلا يُوجد فيه شيءٌ، ثم يُنظر إلى قُذَذِه فلا يُوجد فيه شيءٌ، شم يُنظر إلى قُذَذِه فلا يُوجد فيه شيءٌ، سَبَقَ الفرْثَ والدمَ (۳)، يخرجون على حِين (٤) فُرقةٍ من الناس، آيتُهم رَجلٌ أدعج (٥)، إحدى يديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البَضْعَة،

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (لم أكن)، خ.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على أثر رقم (٥٦) في بيان اجتهاد الخوارج في العبادة.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢/ ٣٣٨): في حديث الخوارج: «سبق الفرث والدم»، أي: مرَّ سريعًا في الرمية وخرج منها لم يعلق منها بشيء من فرثها ودمها لسرعته، شبَّه به خروجهم من الدين ولم يعلقوا بشيء منه. اه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و(ب)، وكتب في هامش الأصل: (خَير) صح خ/ يعني: وفي نسخة صحيحة أيضًا. وكلا اللفظين صحيح جاءت به الروايات في الصحيحين وغيرهما، وله وجهه كما بيَّن ذلك شُرَّاح الحديث.

<sup>(</sup>٥) سواد الجلد؛ لأنه قد روي في خبرِ آخر: «آيتهم رجلٌ أسود». «النهاية» (٢/ ١١٩).

#### تَدَردَرُ (۱)».

29 \_ كوشنا عمر بن أيوب، قال: ثنا منصور بن أبي مُزاحم، قال: ثنا يزيد (٣) بن يوسف، عن الأوزاعي، عن قَتادة بن دِعَامَة، عن أنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري وَالله الله عليه قال: «سيكونُ في أُمتي اختلاف وفُرقة، ثم قوم يُحسنون القيل، ويسيئُون الفعل، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة، ثم لا يرجعون حتى يرتدَّ على فُوْقِهِ (٤)، هم شرُّ كما يمرق السهم من الرميَّة، ثم لا يرجعون حتى يرتدَّ على فُوْقِهِ (٤)، هم شرُّ

\_ قال أبو عُبيد كَلَّلُهُ في «غريب الحديث» (١/ ٣٣٥): وقوله: «نظر في كذا وكذا فلم ير شيئًا»، يعني: أنه أنفذ سهمه منها حتى خرج وندر، فلم يعلق به من دمها شيء من سرعته، فنظر إلى النَّصل فلم ير فيه دمًا، ثم نظر في الرِّصاف، وهي: العقبُ التي فوق الرُّعظ، والرُّعظ مدخل النصل في السَّهم فلم ير دمًا. واحدة الرِّصاف: رصفة.

والقُذُذُ: ريش السَّهم، كل واحدة منها قُذَّة، ومنه الحديث الآخر: «. . تتبعون آثارهم حذو القُدة بالقُدة . »، فتأويل الحديث المرفوع: أن الخوارج يمرقون من الدِّين مروق ذلك السَّهم من الرَّمية . يعني: أنه دخل فيها ثم خرج منها لم يعلق به منها شيء، فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسَّكوا منه بشيء . اه .

<sup>(</sup>۱) (البَضعَة): القطعة من اللحم. (تدردر): تمرمَرُ وتضطربُ. «الغريب» للسمعاني (۲/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦١٠ و٣٦١٦ و٢٩٣٣)، ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) أضاف في الأصل فوق كلمة: (أبو) خ.

<sup>(</sup>٤) في "تهذيب اللغة" (٣/ ٢٧٢٣): (الفُوْق): مشق رأس السهم حيث يقع الوتر. - وفي "جمهرة الأمثال" (١/ ٣٧١): قولهم: "حتى يرجع السهم على فُوْقِه": يقال: لا أفعل ذاك حتى يرجع السهم على فوقه، أي: لا أفعله أبدًا؟ =

الخَلْقِ والخَلِيقة (١)، طوبى لمن قَتَلهم أو قَتلوه، يَدْعُون إلى كتاب الله، وليسوا منه في شيءٍ، من قاتَلَهم (٢) كان أولى بالله منهم ".

قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟

قال: «التحليق» (٣).

#### ن فال معمر بن العسين:

هذه صفة الحرورية، وهم الشُّراة الخوارج، الذين قال الله تعالى:

لأن السهم إذا رُميَ به مضى قُدمًا، ولم يرجع على فُوقه، ونحوه: حتى يرجع الدّر في الضّرع. اهـ.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۲/ ۷۰): (الخَلق): الناس. و(الخليقة): البهائم. وقيل: هما بمعنى واحد، ويريد بهما: جميع الخلائق. اه.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش الأصل: (قتلهم) خ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٣٠٣٦)، وأبو داود (٤٧٦٦)، وابن ماجه (١٧٥).

والمراد بالتحليق: أي حلق رؤوسهم. ولفظ «المسند»: «سِيماهم الحَلقُ وَالتَّسبيتُ». التَّسْبِيتُ يعني: استِئصالَ الشَّعرِ القصيرِ.

\_ وفي «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٣٥) قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: ما التسبيت؟ قال: الحلق الشديد، يشبه النّعال السّبْتِيَّة.

وانظر التعليق على فقرة (١٨١)، ففيها زيادة بيان.

<sup>(</sup>٤) قال الأزهري تَخْلَقُهُ في "تهذيب اللغة» (٣/ ٢٧٧): حَروراء: موضع بظاهر الكوفة إليها نسبت الحرورية من الخوارج، وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليًّا رَفِيْهِ، اه.

﴿ فَيَكَنِّبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧] الآية، وقد حذّر النبي ﷺ أُمَّته ممن هذه صفته (١٠).

01 - كَ الله عمر، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا رسوها الشقفي، عن أبيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة وَ أَنَّ أَن أَن رسول الله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ

فقال: «إذا رأيتم الذين يُجادلون فيه، فهم الذين عَنَى الله تعالى؛ فاحذروهم»(٢).

٥٣ \_ ٢ حاثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا المثنى بن أحمد، قال: ثنا عَمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جُبير، في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سيعقد المُصنِّف برقم (١٥) بابًا في التحذير من متشابه القرآن.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٢١٠).

ورواه البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، عن ابن أبي مُليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة راهيا، ولفظه: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم».

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (الحميد)، والصواب ما في الأصل. ترجمته في "تهذيب الكمال» (١٨/ ٥٠٣).

وَأُخُرُ مُتَسَّبِهَتُ ﴾ [آل عمران: ٧]، قال: أما (المُتشابهات): فهُنَّ آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرؤوهنَّ، من أجل ذلك يضلُّ من ضلَّ ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقةٍ يقرؤون آياتٍ من القرآن، ويزعمون أنها لهم، أصابوا بها الهُدى (١).

ومما تتبع الحرورية من المُتشابه قول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُمُ إِمَّا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ المائدة]، ويقرؤون معها: ﴿ ثُمَّ اللَّيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ يَعْدِلُونَ ﴿ الأنعام]، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحقّ، قالوا: قد كَفَر، ومن كفر عدلَ بربّه؛ فقد أشرك، فهذه الأُمَّة (٢) مشركون؛ فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية (٣).

<sup>(</sup>١) كتب في هامش (أ، ب): في نسخة: (الهوى).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الأئمة.

في «تفسير عبد الرزاق» (١/ ١١٥): قال قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ [آل عمران: ٧]، قال: إن لم تكن الحرورية أو السبئية فلا أدري من هم، ولعمري لقد كان في أصحاب بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله على بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن استخبر، وعبرة لمن اعتبر لمن كان يعقل أو يبصر، إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله ﷺ يومئذٍ كثير بالمدينة، وبالشام، وبالعراق، وأزواجه يومئذ أحياء، والله إنْ خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريًّا قطّ، ولا رضوا الذي هم عليه، ولا مالؤوهم فيه، بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله ﷺ إياهم، ونعته الذي نعتهم به، وكانوا يبغضونهم بقلوبهم، ويعادونهم بألسنتهم، وتشتد والله أيديهم عليهم إذا لَقَوْهم، ولعمري لو كان أمر الخوارج هُدى لاجتمع؛ ولكنه كان ضلالة فتفرَّق، وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافًا كثيرًا، فقد [أصلوا] هذا الأمر منذ زمان طويل، فهل أفلحوا فيه يومًا قط، أو أنجحوا؟ يا سبحان الله! كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ إنهم لو كانوا على حقّ أو هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره؛ ولكنهم كانوا على باطل، فأكذبه الله تعالى، وأدحضه، فهم كما رأيتم كلما خرج منهم قرنٌ أدحض الله حجتهم، وأكذب أحدوثتهم، وأهراق دماءهم، وإن كتموه كان قرحًا في قلوبهم، وغمًّا =

٥٤ ـ و تراثنا أبو بكر بن عبد الحميد، قال: ثنا ابن اللقرئ، قال: ثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: ذُكِرَ لابن عباس المنها الخوارج وما يُصيبهم عند قراءة القرآن؟

قال: يؤمنون بمُحكمه، ويضلون عن مُتشابهه (۱)، وقرأ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِۦ﴾ [آل عمران: ٧](٢).

<sup>=</sup> عليهم، وإن أظهروه أهراق الله دماءهم، ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه، فوالله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبئية لبدعة، ما نزل بهن كتاب، ولا سنهن نبيًّ. اهـ.

<sup>(</sup>۱) كذا في (أ، ب)، وفي "تفسير عبد الرزاق" (۲۹۲۰)، والطبري (۲۱٤/٥)، و و «ذم الكلام» (۲۰۰)، وغيرهم: (عند متشابهه)، وهو الصواب فيما يظهر.

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة الكبرى» (٢٧٣٧) سُئِل أنس بن مالك رَبُّهُ عن القومِ يستمعون القرآن فيصعقون؟ قال: أولئك الخوارج.

<sup>(</sup>٣) قد رأى ذلك عبد الله بن عباس الله الما أرسله على الله المناصحتهم، فقال: (دخلت عليهم، فلم أرَ قومًا أشدَّ منهم اجتهادًا، جِباههم قَرِحةٌ من السجود، وأيديهم كأنها نَقْرُ الإبل، وعليهم قُمُصٌ مُرحَّضةٌ مُشمِّرِين، مُشَهَّمَةٌ وجوهُهم مِنَ السَّهَرِ). «المنتظم» (٥/ ١٢٤).

<sup>-</sup> وفي «المعجم الأوسط» (٤٠٥١) عن جندب الأزدي، قال: لما فارقت الخوارج عليًّا، خرج في طلبهم، وخرجنا معه، فانتهينا إلى عسكر القوم، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وفيهم أصحاب الثفنات، وأصحاب البرانس. . الأثر، وسيأتي التعليق عليه تحت أثر رقم (٦٥).

<sup>-</sup> وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٩٠٥٨) عن بشر بن شغاف، قال: سألني عبد الله بن سلام رضي عن الخوارج؟ فقلت: هم أطول الناس صلاة، وأكثرهم =

**٥٦ ـ وألابرنا** عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا مخلد بن الحسن بن أبي زُميل، قال: ثنا أبو المليح الرَّقي، عن سُليمان بن أبي نَشِيط، عن الحسن: وذكر الخوارج، فقال: حَيَارى سُكارى، ليس بيهود ولا نصارى، ولا مجوس فيعذرون (١).

صومًا، غير أنهم إذا خلفوا الجسر أهراقوا الدماء، وأخذوا الأموال.

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في «الاستقامة» (١/ ٢٥٩): ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة. . ما لم يكن في الصحابة على كما ذكره النبي على لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين، ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب على: اقتصاد في سُنة، خيرٌ من اجتهاد في بدعة . . . وكانوا يتشدّدون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار . . . اهـ .

(۱) في «النفاق» للفريابي (٤٩) بأتم من هذا. ولا يفهم منه عذر هؤلاء، كيف وقد قال النبي على: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار». فالخوارج قد قرءوا القرآن وسمعوا السنة فكيف يُعذرون؟!

- قال ابن كثير كَلْهُ في «البداية والنهاية» (١٠/ ٥٨٠): هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوَّع خلقه كما أراد، وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قول ه تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ اللَّهُ عَلَمُ إِلْاَغْتُونَ آَعُكُ ﴿ اللَّهِ مَلَا سَعَيْمُ فِي الْمَوْلَاءِ الجهلة الضلال، في النَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْوَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥٧ - و تعنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، قال: ثنا الصلت بن مسعود، قال: ثنا جعفر بن سليمان، قال: ثنا المُعلَّى بن زياد، قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخُرَيبة (١).

فقال: المسكين، رأى منكرًا فأنكره؛ فوقع فيما هو أنكر منه (٢).

الأرض والسموات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات، والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمَّارات. وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة، ومنهم من فرَّ بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. . . إلخ.

(١) في «معجم البلدان» (٢/٣٦٣): (الخُريبَةُ): بلفظ تصغير خربة: موضع بالبصرة. . وعندها كانت وقعة الجمل بين عليّ وعائشة را

(٢) في «السُّنة» لعبد الله (١٥١٢) عن عاصم بن بَهدَلَة، قال: خرج خارِجيًّ بالكوفة، فقيل: يا أبا وائل، هذا خارجيٌّ خرج فقُتِلَ.

قال: والله ما أعزُّ الله هذا مِن دينٍ، ولا دفعَ عن مَظلومٍ.

- وفي «السُّنة» للخلال (٩٤) عن ابن يمان، عن سفيان الثوري أنه أتاه رجلٌ في زمن هارون، فقال له: إن هذا الرجل قد خرج، وأظهر ما ترى من العدل، فما ترى في الخروج معه؟

فقال له سفيان: كفيتُك هذا الأمر، ونقَّرتُ لك عنه، اجلس في بيتك.

- وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٤٢) قال حميد بن هلال: أتى مُطرِّفَ بنَ عبد الله بن الشخير زمانَ ابنِ الأشعث ناسٌ يدعونه إلى قتال الحجاج، فلما أكثروا عليه، قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه، هل يزيد على أن يكون جهادًا في سبيل الله؟ قالوا: لا.

قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها، وبين فضل أصيبه.

- وفيه (٧/ ١٤٣) قال حميد بن هلال: أتى مطرف بن عبد الله الحرورية يدعونه إلى رأيهم، قال: فقال: يا هؤلاء، إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم بإحداهما، وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدّى اتبعتها بالأخرى، وإن كانت ضلالة هلكت نفسٌ وبقيت لي نفسٌ، ولكنها نفسٌ واحدة، وأنا أكره أن أُغرّر بها.

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في «منهاج السُّنة» (٣٩ / ٣٩): المشهور من مذهب أهل السُّنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظُلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المُستفيضة عن النبي كُلُّ؛ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يُدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعلَّه لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلَّا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته.اه.

- وقال أيضًا (٤/ ٧٢٥): أهل السُّنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، كما قال تعالى: ﴿ فَالنَّهُ أَلَهُ مَا أَسْنَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال النبي على: ﴿ إِذَا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »، ويعلمون أن الله تعالى بعث محمدًا على بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده ؛ رجّحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه ؛ رجّحوا تركه.

فإن الله تعالى بعث رسوله الله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.

فإذا تولَّى خليفة من الخلفاء، كيزيد، وعبد الملك، والمنصور، وغيرهم، فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولَّى غيره كما يفعله من يرى السيف؛ فهذا رأيٌ فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقلَّ من خرج على إمام ذي سلطان إلَّا كان ما تولَّد على فعله من الشرِّ أعظم مما تولَّد من الخير؛ كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المُهلَّب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضًا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء.

وغاية هؤلاء إما أن يَغلِبوا، وإما أن يُغلَبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة؛ فإن عبد الله بن عليّ وأبا مسلم هما اللذان قَتلا خلقًا كثيرًا، وكلاهما

قتله أبو جعفر المنصور.

وأما أهل الحَرَّة وابن الأشعث وابن المُهلَّب وغيرهم فهُزِموا وهُزِم أصحابهم، فلا أقاموا دينًا، ولا أبقوا دُنيا.

والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المُتقين، ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير في وغيرهم، ومع هذا لم يَحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرًا عند الله، وأحسن نيَّة من غيرهم.

وكذلك أهل الحرَّة كان فيهم من أهل العلم والدين خَلقٌ.

وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلقٌ من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم.

وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: . . أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء.

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذابُ الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم؛ ولكن عليكم بالاستكانة والتضرُّع، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَقَدَ اللهُ مَا السَّكَانُوا لِرَبِّهُمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ المؤمنون]. . .

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر المسلمين ينهون المسيب، وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحَرَّة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.

ولهذا استقرَّ أمر أهل السُّنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي على وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين.

وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة، وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي على هذا الباب واعتبر أيضًا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي =

#### 💸 قال معمر بن ونعسين:

مه مدلًا الإمام أو جائِرًا، فخرج وجَمَعَ جماعةً وسلَّ سيفَه، واستحلُّ قتالَ كان الإمام أو جائِرًا، فخرج وجَمَعَ جماعةً وسلَّ سيفَه، واستحلُّ قتالَ المسلمين، فلا ينبغي له أن يغترَّ بقراءته للقرآن، ولا بطولِ قيامه في الصلاة، ولا بدوام صومه، ولا بحُسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهبَ الخوارج (١).

جاءت به النصوص النبوية خير الأمور...

وهذا كله مما يُبيِّن أن ما أمر به النبي على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك مُتعمِّدًا أو مُخطئًا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي على الحسن على بقوله: "إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، ولم يُثنِ على أحدٍ لا بقتال في فتنة، ولا بخروج على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة، ولا مفارقة للجماعة.

وأحاديث النبي ﷺ الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. . إلخ.

(۱) وهذا كحال الحسن بن صالح بن حي الخارجي، فقد كان صاحب عبادة وطول قيام، ولم ينفعه ذلك عند أئمة السنة.

- ففي "الحلية" (٣٢٨/٧): كان يقال للحسن: حيّة الوادي ـ يعني: لا ينام بالليل ـ، وكان يقول: إني أستحيي من الله تعالى أن أنام تكلفًا حتى يكون النوم هو الذي يصرعوني، فإذا أنا نمت، ثم استيقظت ثم عدت نائمًا فلا أرقد الله عيني.

- وفي "تهذيب الكمال" (٦/ ١٨١) قال أحمد بن يونس: لو لم يولد الحسن بن صالح كَان خيرًا له، يترك الجمعة، ويرى السيف، جالسته عشرين سنة وما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا.

قلت: لما خالف السنة في مسألة الخروج على السلطان وترك الجمعة سقط عند أئمة السنة؛ لأن الميزان هو موافقة السنة والاتباع لسلف الأمة كما تقدم بيان ذلك تحت حديث رقم (1).

- ففي ترجمته في «تهذيب الكمال» (٦/ ١٨٠) عن زافر بن سُليمان: أردت =

وقد روي عن رسول الله على فيما قلته أخبارٌ لا يدفعها كثير من علماءِ المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين.

09 \_ كانا أبو شعيب عبد الله بن [٧/أ] الحسن الحراني، قال: ثنا عاصم بن على، قال: ثنا أبو مَعْشَر.

الحج، فقال لي الحسن بن صالح: إن لقيت أبا عَبد الله سفيان الثوري بمكة، فأقرئه مني السلام، وقل: أنا على الأمر الأول. قال: فلقيت سفيان في الطواف، قال: قلت: إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام، ويقول: أنا على الأمر الأول، قال: فما بال الجمعة؟! فما بال الجمعة؟!.

- وفيه أيضًا: عن أبي نعيم: ذُكِرَ الحسن بن صالح عند الثوري، فقال: ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد على الله المالة الما

- وقال أبو نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة من الباب القبلي، فإذا الحسن بن صالح يُصلي، قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. وأخذ نعليه، فتحوَّل إلى سارية أخرى.

- وعن أبي سَعِيد الأشج: سمعت عَبد الله بن إدريس، وذكر له صعق الحسن بن صالح، فقال: تبسم سفيان أحبّ إلينا من صعق الحسن بن صالح. - وكان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، قال: وكانوا يرون السيف.

- وقال أبو معمر: كنا عند وكيع، فكان إذا حدَّث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم نكتب، فقال: مالكم لا تكتبون حديث حسن؟

فقال له أخي بيده هكذا. \_ يعني: أنه كان يرى السيف، فسكت وكيع \_.

- وفي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٣٦٣) قال ابنُ المبارك: ذكرتُ أبا حنيفة عند الأوزاعي، وذكرتُ عِلمه، وفقهه. فكرِه ذلك الأوزاعيُّ، وظهرَ لي منه الغضب. وقال: تدرّي ما تكلّمت به؟! تطري رجلًا يرى السّيف على أهل الإسلام.

- وفيه (٢٢٨) قال عبد الله بن المبارك كَالله : سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: احتملنا عن أبي حنيفة كذا؛ وعقدَ بأصبعه، واحتملنا عنه كذا؛ وعقدَ بأصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا؛ وعقدَ بأصبعه الثالثة العُيوب حتى جاءَ السَّيف على أُمُّةِ محمدٍ عَلَيْ اللَّهُ على أمَّةِ محمد عَلَي أُمَّةِ محمد عَلَي أُمَّةِ محمد عَلَي أُمَّةِ محمد عَلَي أُمَّةِ محمد عَلَي أُمَّةً على أُمَّةً محمد عَلَي أُمَّةً على أُمَّةً محمد عَلَي أَمَّةً على أُمَّةً محمد عَلَي أُمَّةً على أُمَّةً محمد عَلَي أُمَّةً على أُمَّةً محمد عَلَي أُمَّةً على أُمَّةً محمد عَلَي أُمّةً على أُمَّةً محمد عَلَي أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمِّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمَّةً على أُمِّةً على أُمَّةً على أُمّ

وقد تقدم برقم (١) بسط الكلام في ضابط المُقتدى بهم في العلم والعمل.

فقالوا: يا رسول الله، نعته كذا وكذا.

فقال رسول الله عليه: «ما أعرفه».

فبينا هم كذلك إذ طلع الرجل، فقالوا: هذا يا رسول الله.

فقال: «ما كنت أعرف هذا، هذا أولُ قرنِ رأيته في أُمتي، إن به لسَفْعَةً من الشيطان (٣)».

قال: فلما دنا الرجل، سلَّم، فردَّ عليه القوم السلام، قال: فقال له رسول الله ﷺ: «نشدتك بالله، هل حدَّثت نفسَك حين طلعتَ علينا: أنْ ليس في القوم أحدٌ أفضل منك؟».

قال: اللَّهم نعم.

قال: فدخل المسجد يُصلي، قال: فقال رسول الله ﷺ لأبي بكر: «قُم فاقتله».

فدخل أبو بكر المسجد، فوجده قائمًا يُصلي، فقال أبو بكر في

<sup>(</sup>۱) في «الصحاح» (٦/ ٢٥١٥): نكيت في العدو نكاية، إذا قتلت فيهم وجَرحت.اه.

<sup>(</sup>۲) کتب فوقها: (ما أعرفه) خ.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد تَخَلِّلُهُ في "غريب الحديث" (١٠٧/٤) وهو يشرح أثرًا لابن مسعود عَلَيْهُ: (سفعة من الشيطان): أصل السفع: الأخذ بالناصية، قال الله تبارك تعالى: ﴿كُلَّ لَهِن لَذَ هَنَهُ لَنَشْفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴿ العلق]، فالذي أراد عبد الله عَلَيْهِ أَن الشيطان قد استحوذ على هذا وأخذ بناصيته، فهو يذهب من العُجب كل مذهب حتى لا يرى أن أحدًا خيرًا منه. اه.

نفسه: إن للصلاة لحُرمة وحقًا، ولو استأمرتُ رسول الله ﷺ؟ قال: فجاء إليه، فقال له: «أقتلته ؟».

قال: لا؛ رأيته قائمًا يُصلي، ورأيت للصلاة حقًّا وحُرمة، وإن شئتَ أن أقتله قتلته.

قال: «لست بصاحبه»، ثم قال: «اذهب يا عمر فاقتله».

قال: فدخل عمر المسجد، فإذا هو ساجد، قال: فانتظره طويلًا، ثم قال: في نفسه: إن للسجودِ لحقًّا، ولو أني استأمرتُ رسول الله ﷺ، فقد استأمره من هو خيرٌ مني، قال: فجاء إلى رسول الله ﷺ.

فقال: «أقتلته؟».

قال: لا، رأيته ساجدًا، ورأيت للسُّجود حقًا، وإن شئتَ يا رسول الله أن أقتله قتلته.

قال: «لست بصاحبه، قُم يا عليّ فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته».

قال: فدخل عليٌ - كرَّم الله وجهه - المسجد، فلم يجده، قال: فرجع إلى رسول الله ﷺ: «لو قُتِلَ اليوم ما اختلف رجُلان من أُمَّتي حتى يخرج الدجال»، وذكر باقي الحديث (١).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وقد تقدم تخريجه برقم (٣٢).

في نفسك أن ليس في القوم (١) خيرٌ منك؟».

قال: نعم.

ثم ولَّى، فدخل المسجد، فقال رسول الله ﷺ: «من يقتلُ الرجل؟». فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله.

فدخل المسجد، فوجده يُصلي، [فجاء، فقال له النبي عليه: «مه يا أبا بكر؟!»].

فقال أبو بكر: وجدته يُصلي، وقد نهيتنا عن ضرب (٢) المُصلِّين. فقال: «من يقتل الرجل؟».

فقال عمر رضي الله الله الله الله الله فدخل المسجد فوجده ساجدًا، فقال: أقتلُ رجلًا يُصلي، وقد نهانا عن ضرب المصلين؟!

فجاء، فقال له النبي عَلَيْم: «مه يا عمر؟!».

قال: وجدته ساجدًا، وقد نهيتنا عن ضرب المصلين.

ثم قال: «من يقتلُ الرجل؟».

فقال عليٌّ رضيُّهُ: أنا.

فقال: «أنت تقتله إن وجدته».

فذهب عليٌّ فجاءً، فقال له النبي ﷺ: «مه يا علي؟!».

قال: وجدته قد خرج.

فقال: «أما إنك لو قتلته لكان أولَهم وآخرَهم، وما اختلف من أُمتي اثنان» (٣).

(١) كتب في هامش الأصل: (القوم أحد) خ.

(٢) كتب في الأصل: (قتل المصلين)، وكتب في الهامش: (ضرب) صح.

(٣) رواه أبو يعلى (٩٠)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٣٣٠)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٩١١).

وفي إسناده: موسى بن عبيدة الربذي، قال أحمد: ليس بشيء.

# -- ۲- ۲- اب

# ذكر قتل علي بن أبي طالب ضيان للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم(١)

= وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بيّنٌ. «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٠٤). (1) قال ابن تيمية كَظَّلُمُهُ في «منهاج السُّنة» (١/ ١١٦) وهو يتكلم عن الخوارج: أهل النُّنة بن ما أن يتنا بن أن يتنا النا أن يتنا النائد النائد

السُّنة ـ ولله الحمد ـ مُتفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليًّا صَحِيَّة كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج.

ال - كاتانا الفريابي، قال: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا البن لهيعة، قال: حدثني بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن بُسْر (١) بن سعيد، عن

وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَبِّعَةً يَكُن لَدُ كِفَلٌ مِّنْهَا النساء: ١٥٥]. و(الشفيع): المُعين. فكل من أعان شخصًا على أمرٍ فقد شفَّعه فيه، فلا يجوز أن يُعان أحد: لا ولي أمرٍ، ولا غيره على ما حرَّمه الله ورسوله، وأما إذا كان للرجل ذنوب، وقد فعل برَّا، فهذا إذا أعين على البرِّ، لم يكن هذا مُحرَّمًا، كما لو أراد مذنب أن يؤدي زكاته، أو يحبَّ، أو يقضي ديونه، أو يردَّ بعض ما عنده من المظالم، أو يوصي على بناته \_ فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على برِّ وتقوى، ليس إعانة على إثم وعدوان، فكيف الأمور العامة؟

والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور، فإن لم يغز معهم، لزم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون، فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد، فإما أن يتعطل، وإما أن ينفرد به الفجار، فيلزم من ذلك استيلاء الكفار، أو ظهور الفجار؛ لأن الدين لمن قاتل عليه.

وهذا الرأي من أفسد الآراء، وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم، حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة: إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس، وسبوا الحريم، وأخذوا الأموال، هل نقاتلهم؟ فقال: لا، المذهب أنا لا نغزو إلا مع المعصوم. فقال ذلك المستفتي مع عامَّيته: والله إن هذا لمذهب نجس، فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا.

وصاحب هذا القول تورَّع فيما يظنه ظلمًا، فوقع في أضعاف ما تورع عنه بهذا الورع الفاسد، وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفار، بل من استيلاء من هو أظلم منه؟ فالأقل ظلمًا ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلمًا؛ فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشرّ الشرّين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين.

ومعلوم أن شرَّ الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شرِّ الظالم، وأما إذا لم يكونوا يظلمون المسلمين، والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم، فهذا عدوان منه، فلا يعاون على العدوان. اه.

(١) في (ب): (بشر). والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (٤/ ٧٣)، وله صحبة في الله الكمال» (٤/ ٧٣)، وله

عُبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة: أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب، قالوا: لا حُكم إلّا لله(١).

(١) تقدم الكلام عنها تحت فقرة رقم (٤٤).

- وفي «الحلية» (٣١٨/١) عن ابن عباس الله قال: لما اعتزلت الحرورية، قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة فلعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم.

قال: إني أتخوفهم عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله.

فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فدخلت على قوم لم أر قومًا أشد اجتهادًا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل، ووجوههم مُعلّمة من آثار السجود، قال: فدخلت فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم على أصحاب رسول الله على أالوحي، وهم أعلم بتأويله.

فقال بعضهم: لا تحدِّثوه. وقال بعضهم: لنُحدِّثنه.

قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله ﷺ، وخَتَنِه، وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله معه؟

قالوا: ننقم عليه ثلاثًا. قلت: ما هن؟

قالوا: أولهن أنه حكّم الرجال في دين الله، وقد قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْكُمُّمُ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿إِنِ ٱلْكُمُّمُ إِلَّا لِللَّهِ اللهُ الله

قال: قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب، ولم يغنم، لئن كانوا كفارًا؟ لقد حلَّت له أموالهم، وإن كانوا مؤمنين؛ فقد حرُمت عليه دماؤهم.

قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.

قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله المُحكم، وحدثتكم عن سُنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم.

قال: قلت: أما قولكم: (إنه حكَّم الرجال في دين الله)، فإن الله يقول: ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلَلَهُ، مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثُلُ مَا قَنَلَ مِن النَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴿ [المائدة: ٩٥]، وقال: في المرأة وزوجها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [المنساء: ٣٥]، أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دمائهم، وأنفسهم، وصلاح ذات =

فقال عليٌّ: أجل، كلمةُ حقِّ أُريد بها باطل، إن رسول الله ﷺ وصف أُناسًا، إني لأعرِفُ صفتهم، "يقولون الحقَّ لا يجاوز هذا منهم - وأشار إلى حَلْقِه -، هم أبغض خلق الله إلى الله(١) تعالى، فيهم أسودُ إحدى [٧/ب] يديه طُبْي شاةٍ، أو حَلمَة ثَدْي (٢)».

فلما قتلهم على ضيُّه، قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئًا،

بینهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟

قالوا: في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم.

قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللَّهم نعم.

قال: وأما قولكم: (محا نفسه من أمير المؤمنين)، فإن رسول الله على قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتابًا، فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك؛ ولكن اكتب: محمد بن عبد الله.

فقال: «والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني، اكتب يا علي: محمد بن عبد الله»، ورسول الله كان أفضل من علي، أخرجت من هذه؟

قالوا: اللَّهم نعم. فرجع منهم عشرون ألفًا، وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا. \_ قال ابن تيمية كَثَلَتُهُ في «المنهاج» (٨/ ٥٣٠): رواها أبو نعيم بإسناد صحيح.

(١) كتب فوقها: (إليه) خ.

(٢) في «النهاية» (٣/ ١١٥): (طُبي): بالضم والكسر. ويقال: لموضع الأخلاف من الخيل والسباع: أطباء. كما يقال في ذوات الخُفِّ والظِّلف: خلف وضرع.اه.

و(حلمة الثدي): رأسها. «النهاية» (١/ ٤٣٥).

فقال: ارجعوا، فوالله ما كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ. مرتين أو ثلاثًا.

قال: ثم وجدوه في خَرِبَة، فأتوا به عليّ بن أبي طالب صَحَيَّه، حتى وضعوه بين يديه.

قال عبيد الله بن أبي رافع: أنا حضرت ذلك من أمرهم (١).

77 - و اشار أبو بكر بن أبي داود، قال، ثنا أحمد بن صالح، قال، ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو - يعني، ابن الحارث -، عن بُكير - يعني، ابن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع - مولى رسول الله على -: أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب هله ، قالوا: لا حُكم إلّا لله، فقال علي هله: كلمة حقّ أريد بها باطل؛ إن رسول الله على وصف ناسًا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، "يقولون الحقّ بألسنتهم، لا يجاوز تراقيهم - وأشار إلى حلقه - هم من أبغض خلق الله إلى الله تعالى (٢)، منهم أسود، إحدى يديه طُبْي شاةٍ، أو حَلمَةُ شَاة».

قال: فلما قتلهم عليٌ رضي الله قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئًا، فقال: ارجعوا، فوالله ما كَذَبْتُ، ولا كُذِبْتُ، مرتين أو ثلاثًا.

قال: ثم وجدوه في خَرِبَة، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه.

قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول عليِّ فيهم.

77 \_ أكْبِرِنَا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوَين، قال: ثنا جعفر بن سليمان الضَّبَعي، قال: ثنا عوف، وهشام، عن ابن سيرين، عن عَبيدة \_ يعني: السَّلماني \_ قال: شهدت مع علي بن أبي طالب عَنْ النهر، فلما قُتلتِ (٣) الخوارج، قال علي بن

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل فوق كلمة: (إلى الله تعالى): (إليه).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها: (قُتل) خ.

قال عَبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين، أشيءٌ بلغك عن النبي علي أو شيءٌ سمعته منه؟

قال: بل شيءٌ سمعته منه وربِّ الكعبة.

 <sup>(</sup>۱) في «تاج العروس» (۲۱۲/۱۰): قيل: أصل (البَطَرِ): الدَّهَشُ والحيرةُ يعتريان المرءَ عند هجومِ النِّعمةِ عن القيام بحقِّها.
 وفي «تهذيب اللغة» (۲۲۸/۱۳): (البَطَرُ): الطُّغيان في النعمة. اهـ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰۲۱).

<sup>-</sup> في «السُّنة» لعبد الله (١٤٥٥): قال وكيع: «مُودَن اليدِ»: ناقِصُ اليدِ. =

70 - وألنبونا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا لُوين محمد بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن شريك العامري، عن جُندب، قال: لما كان يوم قَتَلَ عليُّ صَلَيْهِ الخوارجَ نظرت إلى وجوههم وإلى شمائِلهم، فشكت في قتالهم، فتنحيت عن العسكر غير بعيدٍ، فنَزَلتُ عن دابتي، وركزت رُمحي، ووضعت دِرعي تحتي، وعلقت بُرنسي(١) مُسترًا به من الشمس، وأنا مُعتزلٌ من العسكر ناحية(٢)، إذ طلع أمير

= و«المُخدَجُ»: ضامِرَة. و«مَثدونُ اليدِ»: فيها شعراتٌ زَائِدة. اه.

\_ قال أبو عُبيد كَلَّلَهُ في «غريب الحديث» (٤/ ٣٣٥): قال الكسائي وغيره: «المُودن اليد»: القصير اليد. وقوله: «مُثدن اليد»، قال بعض الناس: نراه أخذه من ثُندُوة الثَّدي، وهي أصلُه، شبَّهَ يده في قِصَرِها واجتماعها بذلك.

قال أبو عُبيد: فإن كان من هذا، فالقياس أن يقال: مُثنَدُ؛ لأن النون قبل الدال في الثندُوة؛ إلّا أن يكون مِن المقلوب، فذلك كثير في الكلام.

وأما قوله: «مُخدَجُ اليد»: فإنه القصير أيضًا، أُخِذَ من إخداجِ الناقة ولدها، وهو أن تَلدَه لغير تمام في خلقه... وقال بعضهم: يقول: (ذو اليُدية).

قال أبو عبيد: ولا أرى الأصل كان إلّا هذا؛ ولكن الأحاديث كُلّها تتابعت بالثاء: (ذو الثدية).اهـ.

(۱) كذا في الأصل و(ب). وكتب في هامش الأصل: (الترس). وسيكرر برقم (١٧٥٣)، وفيه: (التُّرس)، بدون ذكرك اللفظ الآخر.

وفي «النهاية» (١/٢٢/١): (البُرنس): هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من درعه أو جوبة أو ممطر أو غيره. اه. وسيأتي قريبًا زيادة بيان.

و(التُّرس): من السلاح: آلة الحرب، يتوقى بها المقاتل.

(٢) وعند الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٠٥١) قال جندب الأزدي: لما فارقت الخوارج عليًّا، خرج في طلبهم، وخرجنا معه، فانتهينا إلى عسكر القوم، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وفيهم أصحاب الثفنات، وأصحاب البرانس، فلما رأيتهم دخلني من ذلك شكُّ. الأثر.

قلت: وقع في قلبه شكّ بسبب اجتهادهم في العبادة، وقراءة القرآن، وزهدهم في الدنيا، وقد تقدم الكلام عن اجتهادهم تحت أثر رقم (٥٥). المؤمنين رَفِيْ على بغلة رسول الله عَلَيْ، فقلت في نفسي: ما لي وله؟ أنا أفرُّ منه، وهو يجيءُ إليَّ.

فقال لي: يا جندب، ما لك في هذا المكان تنجَّيت عن العسكر؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، أصابني وعك، فشقَّ عليَّ الغُبار، فلم أستطع الوقوف.

قال: فقال: أما بلغك ما للعبد في غُبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى رجله، فنزل، فأخذت برأسِ دابته، وقعد فقعدت، فأخذت البُرنسَ (۱) بيدي فسترته [٨/أ] من الشمس، فقال: فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض، فقال: يا أمير المؤمنين، إن القوم قد قطعوا الجِسْر ذاهبين، قال: فالتفت إليَّ، فقال: إن مصارَعهم دون النهر، قال: وإن الرجل الذي أخبره عنده واقفٌ، إذ جاء رجلٌ آخر، فقال: يا أمير المؤمنين، قد والله عبروا، فما بقي منهم أحدٌ، قال: ويحك! إن مصارعهم دون النهر، قال: فجاء فارسٌ آخر يركض، فقال: يا أمير المؤمنين، والذي بعث نبيه محمدًا على الحق لقد رجعوا، ثم جاء الناس، فقالوا: قد رجعوا، حتى إنهم ليتساقطون في الماء زحامًا على العبور، قال: ثم إن رجلًا جاء، فقال: يا أمير المؤمنين، ورموا فينا، وقد جرحوا فلانًا، فقال عليٌ في الماء نا حين طابَ القتال، قال: فوثب فقعد جرحوا فلانًا، فقال عليٌ في الماء شدا حين طابَ القتال، قال: فوثب فقعد

وقوله: (أصحاب الثفنات): الثفنة: هو ما وَلِي الأرضَ من كل ذي أربع إذا بَرَك. وهي: الركبتان والفخِذان والكِركِرة، ولهذا قيل لعبد الله بن وهب الرَّاسبي رئيس الخوارج: ذُو الثَّفِنات؛ لأن طول السُّجود قد كان أثَّر في ثفناته. «غريب الحديث» لأبى عبيد (١٥٣/٤).

وقوله: (وأصحاب البرانس)، (البُرْنُسُ): قَلنسُوة طويلة، وكان النُسَّاكُ يلبسونها في صدر الإسلام. «الصحاح» (٩٠٨/٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (برنس)، والتصويب من هامش الأصل.

على بغلته، فقمت إلى سلاحي فلبسته، ثم شددته عليّ، ثم قعدت على فرسي، وأخذت رُمحي، ثم خرجت، فلا والله يا عبد الله بن شريك، ما صليت العصر - قال أبو جعفر لُوين: أو قال: الظهر - حتى قتلت بيدي سبعين.

77 - وأثبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا محمد بن بكار، قال: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن يزيد بن أبي زياد، قال: سألتُ سعيد بن جُبير، عن أصحاب النهر؟

فقال: حدثني مسروق، قال سألتني عائشة رحمها الله عنهم، فقالت: هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثُّدَيَّةِ؟

قال: قلت: لم أره؛ ولكن قد شَهِدَ عندي من قد رآه.

قالت: فإذا قدمت الأرض فاكتب إليَّ بشهادة نفرٍ قد رأوه أمناء.

فجئت والناس أسباع (١)، قال: فكلَّمت من كلِّ سُبعٍ عشرةً ممن قد

رآه.

قال: فقلت: كل هؤلاء عدلٌ رضيً.

فقالت: قاتل الله فلانًا، فإنه كتب إليَّ أنه أصابه بمصر.

وما كان بيني وبينه (۲)

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (أشياع) خ. وهو كذلك في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب): (بيني وبينهم)، مع احتمال قراءة: (بينه) في الأصل، فقد ضرب على الميم وفصلها عن الكلمة، وما أثبته من أثر رقم (١٧٥٦) فإنه مكرر سندًا , ومتنًا .

إلَّا ما كان بين المرأة وأحمائِها (١)(٢)

### ن فال معمر بن وبعسين تَخْلَلْهُ:

رضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي عن عائِشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما، وحبِّ جميع الصحابة ﴿



<sup>=</sup> قول عائشة ﴿ الله على الله على الله على الله عليه المُصنَّف.

<sup>(</sup>١) في «تهذيب اللغة» (٥/١٧٦): (الحَمْوُ): أبو الزوج وأخو الزوج، وكلُّ مَن وَلِيَ الزَّوجَ من ذي قرَابَته فهم أَحْمَاءُ المرأة. اهـ.

 <sup>(</sup>۲) في إسناده: يزيد بن أبي زياد، قال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه.
 وقال أبو زرعة: لين، يُكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال ابن عدي: وهو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يُكتب حديثه. «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٣٥).

وقد روى المرفوع:

البزار (كشف الأستار/ ١٨٥٧) من طريق سليمان بن قرم، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة الله أنها ذكرت الخوارج، وسألت من قتلهم؟ - يعني: أصحاب النهر -، فقالوا: علي. فقالت: سمعت رسول الله على يقول: "يقتلهم خيار أُمَّتي، وهم شِرارُ

وفي سنده ضعف.

وأمَّا الموقوف: فرُوي نحوه في «دلائل النبوة» للبيهقي (٦/ ٤٣٤).

# 

## ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه

77 - كافي شيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبد الله وَهُجْبُه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «يخرجُ في آخر الزمان قومٌ: أحداث الأسنان، سُفهاءُ الأحلام (١)، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإنَّ قتْلَهم أُجرٌ عند الله (٢).

مد الجَندِيّ بالمسجد الحرام، قال: ثنا علي بن الله على بن طارق، قال: سمعت الأزهر بن صالح يقول: حدثني أبو غالب، أنه سمع أبا أُمامة من صاحب رسول الله على يقول:

<sup>(</sup>١) (أحداث الأسنان): كناية عن الشباب وأول العمر.

<sup>(</sup>سفهاء الأحلام) أي: لا يعقلون. (يقولون بقول خير البرية)، أي: النبي على القرآن، وكان ابن عمر الخوارج شرار الخلق؛ لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوهما على المؤمنين.

<sup>«</sup>مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٨٣١)، والترمذي (٢١٨٨)، وابن ماجه (١٦٨).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي على حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج والحرورية وغيرهم من الخوارج. اه.

وروى البخاري (٦٩٣٠)، ومسلم (١٠٦٦) نحوه من حديث علي ١٠٦٦)

وخرجت خارجة بالشَّام فقُتِلوا، وأُلقوا في جُبِّ - أو بئر -، قال: فأقبل أبو أُمامة وأنا معه، حتى وقف عليهم، ثم بكى، ثم قال: سبحان الله! ما فعل الشيطان بهذه الأُمة؟! كِلابُ النار، كِلابُ النار - ثلاثًا -، شرُّ قتلى تحت ظلِ السماء، خيرُ قتلى تحت ظلِ السماء من قتلوه (١).

قال: قلت: يا أبا أمامة، أشيءٌ تقوله برأيك، أم شيءٌ سمعته من رسول الله ﷺ؟

(۱) قال ابن تيمية كَلِّهُ في «منهاج السنة» (٧٤٨/٥): وما روي من أنهم «شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه» في الحديث الذي رواه أبو أمامة، رواه الترمذي وغيره. أي: أنهم شرٌ على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرَّا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مُكفِّرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المُضلة. ومع هذا فالصحابة في والتابعون لهم بإحسان لم يُكفِّروهم، ولا جعلوهم مرتدين، ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم، وساروا فيهم السيرة العادلة. اه.

قلت: أكثر الصحابة على على عدم تكفيرهم إلا ما جاء عن بعضهم مما يفهم منه تكفيرهم كما سيأتي قريبًا.

وقد قال ابن تيمية قبل هذا النقل: ومما يدل على أن الصحابة وغيره يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضًا يُحدِّثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم، كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن عباس ويجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه في البخاري، وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن، كما يتناظر المسلمان. وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق من الهد.

قال: إني إذن لجريءٌ، إني إذن لجريءٌ - ثلاثًا -، بل سمعته من رسول الله على غير مرَّةٍ، ولا مرتين، ولا ثلاثٍ، حتى عدَّ عشرًا، سمعت من رسول الله يقول: «سيأتي قومٌ يقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، - أو لا يعدو تراقيهم -، يمرقون من الإسلام كما يمرقُ السَّهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهمُ على فُوقه، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم»(١).

79 \_ و∑اثنا أبو بكر [٨/ب] بن أبي داود، قال: ثنا عمي، قال: ثنا عِصمة بن المتوكل، قال: حدثني المبارك بن فَضالة، عن أبي غالب، قال: كنت بالشام وبها صُدَيُّ بن عجلان أبو أُمامة صُحْتُ صاحب رسول الله عَلَيْ، وكان لي صديقًا، قال: فجيءَ برؤوس الحرورية، فأُلقيت بالدَّرَج (٢)، فجاءَ أبو أُمامة فصلى ركعتين، ثم توجَّه نحو الرؤوس، قال: فقلت: لأتبعنه حتى أسمع ما يقول، قال: فتبعته حتى وقف عليهم قال فبكى، ثم قال: سبحان الله! ما صنع إبليس بأهل هذه الأُمة؟!

قال ثم قال: كلابُ النار، كلاب النار، كلاب النار (٣) ـ ثلاثًا ـ، ثم قال: شرُّ قتلى قتلوا تحت ظلِّ السماء، وخيرُ قتلى الذين قتلوهم.

قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ اَلَّتُ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِ لَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مَّ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ ﴿ [آل عمران: ١٧] الآية.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۷۵۵۳)، وابن المقرئ في «معجمه» (۸۲۷). وفي إسناد المُصنِّف الأزهر بن صالح لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أي: الطريق. «الصحاح» (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كلاب أهل النار) في المواضع الثلاثة، ووضع على كلمة (أهل) في جميع المواضع علامة الحذف.

قال: قلت: نعم.

قال: أعاذك الله منهم، ثم قال: تقرأ القرآن؟

قلت: نعم.

قَالَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَنَ مُن أُمُ ٱلْكِنْبِ وَأُخُرُ مُتَشَيِهَا أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهَا أَنَّ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا

قال: قلت: يا أبا أمامة: إني رأيتك تَغرغرت لهم عيناك.

قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام.

قال: فقال له رجلٌ: يا أبا أمامة، أمن رأيك تقوله، أم شيءٌ سمعته من النبي عليه؟

قال: إني إذًا لجريءٌ، سمعته من رسول الله على غير مرَّة، ولا مرَّتين، ولا ثلاثٍ، ولا أربعٍ، ولا خمسٍ، ولا ستِّ، ولا سبع (٢).

<sup>(</sup>۱) في (أ، ب): (الحراني)، والصواب ما أثبته كما في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٧٩)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (١٨٦٦٣)، وأحمد (٢٢١٨٣)، والترمذي (٣٠٠٣)، وابن ماجه (١٧٦)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (١٥٢٤)، بعضهم يرويه مطولًا وبعضهم مختصرًا، وهو أثر صحيح.

٧١ \_ الحاق بن يوسف الأزرق، عن الأعمش، عن ابن أبي أوفى المعيد، عن النبي السحاق بن يوسف الأزرق، عن الأعمش، عن ابن أبي أوفى المعيد، عن النبي الله قال: «الخوارج كلاب النار»(١).

### ٧٢ \_ فال معمر بن وبعسين:

قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغٌ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج، ولم ير رأيهم، وصبر على جور الأئمة، وحيف الأمراء (٢)، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى

فقال: رحمةً رَحِمتُهم، كانوا مؤمنين؛ فكفروا بعد إيمانهم.

وفي لفظٍ (١٥٢٧): قال: فما يُبكيك؟

قال: أبكي لخروجهم مِن الإسلامِ، هؤلاءِ الذين تفرَّقوا واتخذوا دينهم شيعًا.

وعند ابن ماجه (١٧٦): قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفَّارًا.

وهذا الحديث رواه جماعة كثيرة عن أبي غالب، ومنهم الأثبات الثقات كابن عيينة، والحمادين، ومعمر، وقد أخرج الطبراني هذا الخبر في «المعجم الكبير» (٨/٢٦٦) عن أبي غالب من أكثر من عشرين طريقًا.

(۱) رواه أحمد (۱۹۱۳۰ و ۱۹۱۳۰)، وابن ماجه (۱۷۳)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (۹۳٦).

قال في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٥): رجاله ثقات، إلّا أنه منقطع؛ الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى، قاله غير واحد. اهـ.

قلت: الحديث صحيح بشواهده المرفوعة والموقوفة وأقوال السلف، انظر بعضها في «السُّنة» لعبد الله بن أحمد: (سُئِل عن الخوارج ومن قال: هم كلاب النار).

(۲) (جور الأئمة)، أي: ميلهم عن القصد.
 و(حيف الأُمراء)، أي: ظلمهم وجورهم.
 «الصحاح» (۲/۷۱)، (٤/٧٤).

ورواه كذلك عبد الله في «السُّنة» (١٥٢٦)، ولفظه: فقال له رجلٌ: رأيتك دمعت عيناك؟!

كشف الظلم عنه، وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح (١)، وحجَّ معهم، وجاهد معهم كل عدوِّ للمسلمين، وصلى خلفهم (٢) الجمعة

(۱) قال البربهاري كَلَّلَهُ في «شرح السُّنة» (۱۳۸): إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سُنة إن شاء الله، لقول فُضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلَّا في السلطان. اه.

- وفي «الحلية» (١٣٨) قال الفُضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيّرتها إلّا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا عليّ؟

قال: متى ما صيَّرتها في نفسي لم تَجُزْني، ومتى صيَّرتها في الإمام؛ فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد.

قيل: وكيف ذلك يا أبا عليِّ؟! فسّر لنا هذا.

قال: أما صلاح البلاد: فإذا أمن الناس ظُلم الإمام عمروا الخرابات، ونزلوا الأرض.

وأما العِباد: فيَنظُرُ إلى قوم من أهل الجهل، فيقول: قد شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم من تعلم القرآن وغيره، فيجمعهم في دار خمسين خمسين - أقل أو أكثر - يقول للرجل: لك ما يُصلحك، وعَلَم هؤلاء أمر دينهم، وانظر ما أخرج الله وَ لله من فيئهم مما يُزكي الأرض فرُدَّه عليهم. قال: فكان صلاح العباد والبلاد.

فقبَّل ابن المبارك جبهته، وقال: يا مُعلم الخير من يُحسن هذا غيرك.

- وفي «الجرح والتعديل» (١/ ٩٧) قال سفيان (الثوري): إني لأدعو للسطان - يعني: بالصلاح - ولكن لا أستطيع أن أذكر إلّا ما فيهم.

\_ وفي "الزهد" لأحمد (١٣٧٦) قال عمر بن الفضل: سألت أبا العلاء [ابن الشخير]، والحجاج في عباءة، فقلت: يا أبا العلاء، أسب الحجاج؟ فقال: ادع له بالصلاح؛ فإن صلاحه خيرٌ لك.

- وفي «السُّنة» للخلال (١٤) عن حنبل أنه نقل عن الإمام أحمد كَلَّلَهُ قوله في المتوكل: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبًا عليً.

(٢) كتب في الأصل فوقها: (معهم) خ.

والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه؛ أطاعهم، وإن لم يُمكنه؛ اعتذر اليهم، وإن أمروه بمعصية؛ لم يُطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لَزِمَ بيته، وكفَّ لسانه ويده، ولم يَهو ما هم فيه، ولم يُعن على فتنةٍ، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله(١).

(۱) وسيأتي قول المُصنِّف كَلَّهُ (١٣٤٣): قد ولي الخلافة بعد أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي في خلق كثير، فمنهم من عدل فأجره على الله، ومنهم من قصر فيما يجب لله عليه وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله علي وهو أحكم الحاكمين، وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، وبالصلاة خلفهم، وبالجهاد معهم، وبالحجّ معهم، مع البر منهم والفاجر، والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يُفرِّج الله على. قال رجلٌ للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟

فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجّنا، وهم لغزونا، وهم لقسم فيئنا، وهم لإقامة حدودنا، والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر، وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. اهه. وانظر ففيه زيادة بيان.

وقد عقد المُصنِّف تَعَلَّمُهُ بابًا في هذه المسألة العظيمة، فقال: (١٠/باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالًا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى).

\_ قال ابن تيمية كَلَّهُ في "منهاج السُّنة" (٤/٥٢٥): مذهب أهل السُّنة والجماعة أن هؤلاء يُشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله، فتُصلَّى خلفهم الجمعة والعيدان وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم؛ لأنها لو لم تُصلَّ خلفهم أفضى إلى تعطيلها، ونجاهد معهم الكفار، ونحُجُّ معهم البيت العتيق، ويُستعان بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، فإن الإنسان لو قدر أنه حج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجون، لم يضره هذا شيئًا، وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة، إذا فعلها البر وشاركه في ذلك الفاجر لم يضره ذلك شيئًا، فكيف إذا لم يمكن فعلها إلَّا على هذا الوجه، فكيف إذا كان الوالي الذي يفعلها فيه معصية؟! ويستعان بهم أيضًا في العدل في الحكم والقسم، فإنه لا يمكن علقًا أن ينازع في أنهم كثيرًا ما يعدلون في حكمهم وقسمهم، ويعاونون على البر والتقوى، ولا يعاونون على الإثم والعدوان.

### ۹ \_ کاب

## في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين<sup>(۱)</sup>، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة<sup>(۲)</sup>

وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق بهذه الجملة ليس هذا موضعها، مثل: إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلًا، ومثل: الصلاة خلف الفاسق هل تعاد أم لا؟ والصواب الجامع في هذا الباب: أن من حكم بعدل أو قسم بعدلٍ نُفِذَ حُكمه وقسمه، ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أعين على ذلك، إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، وأنه لا بُد من إقامة الجمعة والجماعة، فإن أمكن تولية إمام برّ لم يجز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعته، فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان، ولا يجوز توليتهم، فإن لم يمكن إلّا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجور، كان تولية أصلحهما ولاية هو الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو إلَّا تأمير أحد رجلين: أحدهما فيه دينٌ وضعف عن الجهاد، والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب له، كان تولية هذا الذي ولايته أنفع للمسلمين خيرًا من تولية من ولايته أضرّ على المسلمين. وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما إلَّا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولم تُعد، وإن أمكن الصلاة خلف غيره، وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له، ليرتدع هو وأمثاله به عن البدعة والفجور، فعل ذلك. وإن لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صلَّىَ خلفه، وليس على أحد أن يصلي الصلاة مرتين. أه.

(١) قال ابن تيمية كَلَّشُهُ في «منهاج السنة» (١/٥٢٧): قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فالإمامة مُلكٌ وسلطان، والملك لا يصير =

ملكًا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلّا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكًا بذلك.

وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلَّا بحصول من يمكنهم التعاون عليه، ولهذا لما بويع عليٌّ رفيه وصار معه شوكة صار إمامًا..

وهذا مثل كون الرجل راعيًا للماشية، متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها، كان راعيًا لها وإلَّا فلا، فلا عمل إلَّا بقدرة عليه، فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملًا.

والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له، وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرًا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع، إذا أمر بطاعة الله.

ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله على - إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز برًّا كان أو فاجرًا.

وقال في رواية إسحاق بن منصور، وقد سُئل عن حديث النبي عَيِّ: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»، ما معناه؟ فقال: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول: هذا إمام؛ فهذا معناه.اه.

- وفي «الترغيب والترهيب» لقوام السنة (٢٠٨٩) بإسناده عن أنس بن مالك على قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله على: أن لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تعصوهم، واتقوا الله على واصبروا فإن الأمر قرب.

- وعند ابن أبي شيبة (٣٨٤٤٩): قال عبد الله صفيه: أيها الناس، إن هذا السلطان قد ابتليتم به، فإن عدل؛ كان له الأجر، وعليكم الشُّكر، وإن جار؛ كان عليه الوزر، وعليكم الصبر.

٧٣ ـ أكبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البَخْتَري الِحنَّائيّ، قال: ثنا محمد بن عُبيد بن حِسَاب، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا عمر بن يزيد ـ صاحب الطعام ـ، قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المُهلَّب (١) قال: وأتاه رهطٌ فأمرهم أن يلزموا بيوتهم، ويغلقوا عليهم أبوابهم.

وعند عبد الرزاق (٣٨٣١٤) قال زيد بن يثيع: قال حذيفة وَ عَلَيْهُ: كيف أنتم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه، ومُنعتم حقكم؟ قال: إذًا نصبر.
 قال: دخلتموها إذًا ورب الكعبة.

- وعنده أيضًا (٣١٢١٦) عن محمد بن المنكدر قال: بلغ ابن عمر الله أن يزيد بن معاوية بويع له، قال: إن كان خيرًا رضينا، وإن كان شرًّا صبرنا.

ولا يُبطِلُه جور الكرماني كَلَّهُ في «عقيدته» التي حكى فيها إجماع من أدركهم من أهل العلم (٢٦ ـ ٣٣): والجهاد ماض قائمٌ مع الأئمَّة، برُّوا أو فجروا، ولا يُبطِلُه جَورُ جائرٍ، ولا عدلُ عادِلٍ، والجمعةُ، والعيدان، والحجُّ مع السُّلطانِ، وإن لم يكونوا بررةً عدولًا، ولا أتقياء، ودفعُ الخراج، والصدقاتِ، والأعشارِ، والفيءِ، والغنيمة إلى الأُمراءِ، عدلوا فيها أم جارُوا. والانقيادُ لمِن ولَّه الله أمرك، لا تَنزع يدك مِن طاعة، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا. وأن لا تخرج على السُّلطانِ، وتسمعُ وتُطيع، ولا تنكُثُ بيعةً؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ، مُخارقٌ، مُفارِقٌ للجماعةِ، وإن أمركَ السلطانُ بأمرٍ هو لله مَعصيةٌ؛ فليس لك أن تُطيعَه البتَّة، وليس لك أن تُخرج عليه، ولا تَمنعَه حقَّه.اه.

(۱) جاء في «السير» (۱/۳/٤): ابن أبي صُفرة. . ولي المشرق بعد أبيه، ثم ولي البصرة لسليمان بن عبد الملك، ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطاة، وطلبه عمر، وسجنه.

وكان الحجاج قد عزله وعذَّبه. ثم هرب من حبسه. وله أخبار في السخاء والشجاعة. وكان ذا تيه وكِبر. ثم إن يزيد بن المُهلَّب لما استُخلِفَ يزيد بن عبد الملك غلب على البصرة، وتسمَّى بالقحطاني، فسار لحربه مسلمة بن عبد الملك، فالتقوا فقتل يزيد في صفر سنة (١٠٢هـ).

قال شعبة بن الحجاج: سمعت الحسن البصري يقول في فتنة يزيد بن المُهلّب: هذا عدوّ الله يزيد بن المهلب، كلما نعق بهم ناعق، اتبعوه.

ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتُلوا من قِبَلِ سُلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيُوكلوا إليه، ووالله ما جاءُوا بيوم خير قط، ثم تلا: ﴿وَتَمَّتَ كِلَمَتُ رَبِكَ ٱلحُسَىٰ عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ يَلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ فَيَ وَلَا عراف: ١٣٧](١).

قلت: قُتِلَ عن تسع وأربعين سنة، ولقد قاتل قتالًا عظيمًا، وتفللت جموعه، فما زال يحمل بنفسه في الألوف لا لجهاد، بل شجاعة وحمية، حتى ذاق حِمامه، نعوذ بالله من هذه القتلة الجاهلية. اهـ.

وفي «السُّنة» للخلال (٨٤٠) قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن: يزيد بن المُهلَّب، قال: بصري. قلت: كيف هو؟ قال: كان صاحب فتنة، يقول: هو الذي يقول شعبة: سمعت الحسن يقول: هذا عدوّ الله ابن المُهلَّب. وفي «الكنى» للدُّولابي (١٨١٧) عن سليمان بن علي الربعي، قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث ـ إذ قاتل الحجاج بن يوسف ـ انطلق عقبة بن عبد الغافر، وأبو الجوزاء، وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن، فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية، الذي سفك الدم الحرام، وأخذ المال الحرام، وترك الصلاة، وفعل ما فعل، وذكروا من أفعال الحجاج؟

فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه؛ فإنها إن تكن عقوبة من الله؛ فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء؛ فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

قال: فخرجوا من عنده يقولون: نطيع هذا العِلج، ونحن قوم عرب. قال: فخرجوا مع ابن الأشعث فقُتِلوا جميعًا.

قال سليمان: فأخبرني مُرَّة بن ذياب أبو المُعذِّل، قال: أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق، فقال: يا أبا المعذل، لا دُنيا ولا آخرة. وفي «السُّنة» للخلال (٨٨) قال حنبل في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء

يغداد إلى أبي عبد الله [أحمد بن حنبل]: أبو بكر بن عبيد، وإبراهيم بن علي المطبخي، وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله، فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشا، - يعنون: إظهاره لخلق =

القرآن وغير ذلك \_. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟! قالوا: أن نشاورك في أنا لسنا نرضى بإمرته، ولا سلطانه.

فناظرهم أبو عبد الله ساعة، وقال لهم: عليكم بالنُّكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقُّوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح برُّ، أو يُستراح من فاجر.

ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمَّةِ محمدٍ، وما أُحِبُّ لأحدٍ أن يفعل هذا.

وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟

قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أُمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي عليه: «إن ضربك فاصبر»، وإن وإن فاصبر، فأمر بالصبر.اه.

ون. على النبي المحرف المربع السّنة (٤/ ٢٧٥): ومما ينبغي أن يُعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحقّ وقصده. ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلّا بما هو أعظم فسادًا منه؛ ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقّه ودفع الظلم عنه، لا ينظر في الفساد العام الذي يتولّد عن فعله. ولهذا قال النبي على النكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض».

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك وأسيد بن حضير على: أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانًا؟

قال: "ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".

وفي رواية للبخاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري، سمع أنس بن مالك وللهن حين خرج معه إلى الوليد، قال: دعا النبي النها الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلّا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها فقال: «أما لا؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإنه ستصيبكم أثرة

بعدي».

٧٤ - أَلْبِونَا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: ثنا الحسن، عن ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ، عن أُم

وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعُسره، ومنشطه ومكرهه، وأثرة عليه».

وفي الصحيح عن عبادة وله قال: بايعنا رسول الله والله على السمع والطاعة: في عُسرنا ويُسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله..

فقد أمر النبي على المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر.

وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار. ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يُعظّم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانًا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه: إما ولاية، وإما مال. كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ أُعَظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ

وفي «الصحيح» عن النبي على أنه قال: «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله، ولا ينظر اليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. . ورجلٌ بايع إمامًا لا يبايعه إلَّا لدنيا: إن أعطاه منها رَضِي، وإن منعه سخط . . » . فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة .

والشارع أمر كل إنسانٍ بما هو المصلحة له وللمسلمين؛ فأمر الولاة: بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال: «ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلّا حرَّم الله عليه رائحة الجنة».

وأمر الرعية: بالطاعة والنصح، كما ثبت في الحديث الصحيح: «الدين النصيحة»، ثلاثًا. قالوا: لمن يا رسول الله؟

قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».

وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم؛ لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يُزال أخفُ الفسادين بأعظمهما اهد.

سلمة وَالله عن رسول الله وَالله والله وال

قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صَلَّوْا»(٢).

(۱) وفي «سنن أبي داود» (٤٧٦١): «فمَن كَرِه فقد برئ، ومَنْ أَنكَرَ فقد سَلِمَ». قال قتادة: يعني: مَن أَنكَرَ بقلبه، ومن كَرهَ بقلبه.

- وفي "تعظيم قدر الصلاة" (٩٥٠) قال الحسن وفسَّره: "فمن أنكر بلسانه فقد برئ"، فقد ذهب زمان هذا.

«ومن كره بقلبه فقد سَلِم»، وقد جاء زمان هذا.

قال: «ولكن من رضي وتابع»، قال الحسن: فأبعده الله. اهـ.

(٢) رواه أحمد (٢٦٦٠٦)، ومسلم (١٨٥٤).

- في "معرفة السنن والآثار" (١٦٥١٧) قال الشافعي في كتاب البويطي: وكل إمام ولي الناس باختيار أو بغيره أو مُتغلّب فجرت أحكامه، وسُلكت به السبل، وأُمّنت به البلاد لا يُقاتل، ولا يقاتل معه المسلمون، والحُجة في ذلك قول النبي عليه: "اسمعوا وأطبعوا وإن ولي عليكم كذا وكذا"، وقال النبي عليه: "إنكم ستلقون من بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني".

- فإن قيل: فقد قال النبي على: «أطيعوهم ما أطاعوا الله، فإن عصوا الله؛ فلا طاعة عليكم» قال: فإنهم ما أقاموا الصلاة مُطيعين لله في إقامتها، فعلينا طاعتهم فيما أطاعوا الله، وما عصوا فيه أمسكنا عنهم، ولم نطعهم في أن نشركهم في المعصية. اه.

\_ قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في "منهاج السنة" (٣/ ٣٩٢): فقد نهى رسول الله على عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورًا مُنكرة، فدلَّ على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم. اه.

\_ وقال أيضًا (٥/ ١٥١) بعد ذكره لهذا الحديث وأمثاله في النهي عن قتال السلطان: فهذا أمره بقتال الخوارج، وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة. وهذا مما يُستدلّ به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله.

ومن أسباب ذلك: أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلّا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات، وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله، ولتكون كلمة الله هي العُليا، ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق، الذين قال فيهم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد»؛ لأن أولئك معادون لجميع الناس، وجميع الناس يعينون على قتالهم، ولو قُدر أنه ليس كذلك العداوة والحرب، فليسوا ولاة أمر قادرين على الفعل والأخذ، بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال الناس ودماءهم، فهم مبتدئون الناس بالقتال، بخلاف ولاة الأمور فإنهم الناس ودماءهم، فهم مبتدئون الناس بالقتال، بخلاف ولاة الأمور فإنهم لا يبتدئون بالقتال للرعية. وفرق بين من تقاتله دفعًا وبين من تقاتله ابتداء.

ولهذا هل يجوز في حال الفتنة قتال الدفع؟

فيه عن أحمد روايتان لتعارض الآثار والمعاني.

وبالجملة العادة المعروفة أن الخُروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدنيا.

ولهذا قال أبو برزة الأسلمي رفي عن فتنة ابن الزبير وفيا، وفتنة القراء مع الحجاج، وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا. وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال على الدين.

ولهذا كان قتال على والمنطقة للخوارج ثابتًا بالنصوص الصريحة، وبإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمين.

وأما قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنة، كرهه فضلاء الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء، كما دلت عليه النصوص. حتى الذين حضروه كانوا كارهين له، فكان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده.اه.

قلت: استدل أهل السُّنة بهذا الحديث على أن تارك الصلاة بالكلية كافر كفرًا بواحًا مخرجًا عن المِلَّة.

- قال ابن تيمية كَلِّلُهُ في «شرح العمدة» (٢/ ٨٠): أمر النبي كَلِيْ بالكفّ =

٧٥ - و ٢٠ ايضًا - أيضًا - أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا هُدبة بن خالد، قال: ثنا هُمام، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن ضَبَّة بْنِ مِحْصَنٍ، عن أُم سلمة وَالى الله عَلَيْهَ قال: «يكون عليكم أُمراءُ تعرفون وتُنكِرون، من (١) عرف برئ، ومن كَرِهَ سَلِم؛ ولكن من رَضِيَ وتابع».

قالوا: أفلا نقاتلهم؟

قال: «لا، ما صَلَّوْا».

٧٧ - و ٢٦ الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عُبادة بن الوليد، قال: أخبرني أبي، عن أبيه، قال: بايعنا رسول الله ﷺ: على السمع والطاعة، في اليُسر والعُسر، والمنشط والمكره (٣)، وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، وأن نقوم ـ أو نقول ـ بالحقِّ حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم (٤).

عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلوا، فعُلِم أنهم لو تركوا الصلاة لَقُوتِلوا، والإمام
 لا يجوز قتاله حتى يكفُر، وإلَّا فبمجرد الفسق لا يجوز قتاله، ولو جاز قتاله
 بذلك لقوتل على تفويتها كما يقاتل على تركها. اهـ.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (فمن) خ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢١٢٦)، والبخاري (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٤/ ١٦٩): يعني: المحبوب والمكروه، وهما مصدران.اه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧١٩٩)، ومسلم (١٧٠٩).

ورواه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩) عن عُبادة رَفِّيْ ، قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعُسرنا ويُسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: "إلَّا أن تروا كُفرًا بواحًا عندكم من الله فيه بُرهان».

٨٠ \_ وأكبرنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائِل الحضرمي، عن أبيه، قال: سأل يزيد بن سلمة (٣) الجُعفي رسول الله على: أرأيت إن قامت علينا أُمراءُ فسألونا حقَّهم، ومنعونا حقَّنا، فما تأمرنا؟

فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو الثالثة، فجبذه الأشعث بن قيس، وقال: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم»(٤).

<sup>(</sup>۱) استأثر بالشيء: استبدَّ به وانفرد. واستأثر بالشيء على غيره: خصَّ به نفسه. «تاج العروس» (۱۰/۱۰).

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلَّهُ في «المنهاج» (٥/ ١٥٠): قال كل للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»، أي: تلقون من يستأثر عليكم بالمال، ولا ينصفكم، فأمرهم بالصبر، ولم يأذن لهم في قتالهم اهد.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٨٤).

 <sup>(</sup>٣) وعند «صحيح مسلم»: (سلمة بن يزيد الجعفي).
 وفي «الإصابة في تمييز الصحابة» (٣/ ١٣١): سلمة بن يزيد... وحكي أنه يقال فيه: يزيد بن سلمة.اهـ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٤٦). ولفظه: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا..». =

٨١ - ٢ النه بن الحسن الحراني، قال: حدثني جدي، قال: ثنا موسى بن أُغيَن، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلَة، قال: قال لي عمر بن الخطاب والمعبد لعلّك أن تُخلّف بعدي؛ فأطع الإمام، وإن كان عبدًا حبشيًّا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمرِ منقصةٍ في دنياك فقل: سمعًا وطاعةً، دمي دون ديني (١١).

### ن فال معمر بن ونعسين:

۸۳ ـ فإن قال قائل: أيش (٣) الذي يحتمل عندك قول عمر رضي في فيما قاله؟

قيل له: يَحتملُ \_ والله أعلم \_ أن نقول: من أُمِّر عليك من عربيٍّ أو

ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن سماك، بهذا الإسناد مثله، وقال: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله على: «اسمعوا وأطبعوا..».

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٣٤٤٠٠)، والخلال في «السُّنة» (٥٣) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٢) أي: مُقَطّع الأنف، والأذن، والشَّفة. «تهذيب اللغة» (١/٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) أصلها: (أيُّ شيء)، ثم خففت الياء وحُذفت الهمزة تخفيفًا وجعلا كلمة واحدة، فقيل: أيش. انظر: «المصباح» (١/ ٣٣٠).

غيره، أسود أو أبيض أو عجمي؛ فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقًّا لك، أو ضربك ظُلمًا (١) لك، أو انتهك عرضك (٢)، أو أخذ مالك، فلا يحملُك ذلك على:

١ ـ أن تخرج عليه بسيفكَ حتى تقاتله.

٢ ـ ولا تخرج مع خارجي تقاتله.

٣ ـ ولا تُحرِّض غيرك على الخروج عليه؛ ولكن اصبر عليه.

وقد يحتمل: أن يدعوك إلى منقصةٍ في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمُرك بقتل من لا يستحقُّ القتل، أو بقطع عضو من لا يستحقُّ ذلك، أو بضرب من لا يحلُّ ضربه، [٩/ب] أو بأخذ مال من لا يستحقُّ أن تأخذ ماله، أو بظلمٍ من لا يحلُّ له ولا لك ظلمه، فلا يسعُك أن تطعه.

ولقوله على: «إنما الطاعة في المعروف»(٥).

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (ظالمًا).

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب اللغة» (٦/ ١٧) قال الأصمعي: النَّهْك: أَن تُبالِغَ في العمل، فإن شَمَتَ وبالغتَ في شتم العِرض قيل: انْتَهَكَ عِرْضَه. اه.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها: (لئن) خه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٨٨٩) من حديث ابن مسعود هُوَلَّه، ومن حديث عمران هُوَلَّه (٤) (٢٠٦٥٣).

وراه ابنه عبد الله في "زوائد المسند" (١٠٩٥) من حديث علي نَعْجُهُهُ.

<sup>(</sup>٥) روى البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي نظيه، قال النبي على: «لا طاعة في معصيةٍ، إنما الطاعة في المعروف».

قلنا: يا رسول الله: أفلا نُنابذهم (٣) على ذلك؟

قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليُنكر ما يأتي به من معصية الله، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعة الله عَلَيْك».

قلت لرُزيق: آلله يا أبا المِقدام، لسمعت مسلم بن قَرَظَةَ يقول: سمعت عمي عوف بن مالك رَفِيْهُ يقول: سمعت رسول الله عليه يقول ما أخبرت به عنه؟

قال ابن جابر: فجثا رُزيق على رُكبتيه، واستقبل القبلة، وحلف على ما سألتُه أن يحلف عليه.

قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهامًا له؛ ولكني استحلفته استثباتًا (٤).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (أحمد). والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (٢٠١٣)، هو كذلك في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش الأصل: (سبعين) خ.

<sup>(</sup>٣) أي: نُظهر لهم العزم على قتالهم، ونخبرهم به إخبارًا مكشوفًا. «النهاية» (٥/٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٣٩٨١ و٢٣٩٩)، ومسلم (١٨٥٥).

# --- اباب ---

# فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوّف العُقلاءِ على قلوبهم أن تهوى حالًا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى (۱)

(۱) عقد ابن بطة كَلْلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۱۳/باب إعلام النبي على أُمتَه أمرَ الفتن الجارية، وأمره لهم بلزوم البيوت، وفضل القعود، ولزوم العقلاء بيوتَهم، وتخوفَهم على قلوبهم من اتباع الهوى، وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم).

- وفي «السُّنة» للخلال (١١) قال أحمد كَلَّلَهُ: الفتنة: إذا لم يكن إمامٌ يقوم بأمر الناس.

وفي «العزلة» (٢١) عن ميمون بن مهران قال: إن سعدًا وله لما دعوه إلى الخروج معهم أبى عليهم، ثم قال: لا، إلّا أن تعطوني سيفًا له عينان بصيرتان، ولسان ينطق بالكافر فأقتله، والمؤمن فأكف عنه، وضرب لهم مثلًا، فقال: مثَلُنا ومثَلُكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء، فبينا هم كذلك يسيرون هاجت ريح عَجَاجَة، فضلوا الطريق، والتبس عليهم، فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا. وقال آخرون: الطريق ذات الشمال، فأخذوا فيها؛ فتاهوا وضلوا، وقال آخرون: كنا في الطريق حيث الشمال، فأخذوا فيها؛ فتاهوا وأصلوا، وقال آخرون كنا في الطريق حيث فهؤلاء هم الجماعة. قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول الله على حتى نلقاه، ولا ندخل في شيء من الفتن.

قال ميمون: فصار الجماعة والفئة التي تَدَّعِي فيه الإسلام ما كان عليه سعد بن أبي وقاص والله وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن حتى أذهب الله الفرقة

وجمع الأبقة، فدخلوا الجماعة، ولزموا الطاعة، والفادوا، قمن فعل ذلك ولزمه نجا، ومن لم يلزمه وقع في المهالك.اه.

- وفي «مصنف» ابن أبي شيبة (٣٨٥٠٠) عن زيد، قال: قال حذيفة ﷺ: إن للفتنة وقفاتها فافعل.

وقال: ما الخمر صرفًا بأذهب لعقول الرجال من الفتن.

- وفيه (٣٨٢٩٤) قال زيد بن وهب، قال: قيل لحذيفة: ما وقفات الفتنة، وما بعثاتها؟

قال: بعثاتها: سل السيف، ووقفاتها: إغماده.

- وفيه (٣٨٢٧٤) عن عبد الله بن عمرو الله قال: تكون فتنة، أو فتن تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف.

- وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٤٢) قال مُطرف بن عبد الله بن الشخير: لبثت في فتنة ابن الزبير تسعًا أو سبعًا ما أُخبِرتُ فيها بخبرٍ، ولا استَخْبَرتُ فيها عن خبرٍ.

- وفيه: قيل ليزيد بن عبد الله بن الشخير: ما كان مُطرف يصنع إذا هاج في الناس هَيْجُ؟ قال: كان يلزم قعر بيته، ولا يقرب لهم جمعةً ولا جماعة حتى تنجلى لهم عما انجلت.

- وفي «السُّنة» للخلال (AV) عن أبي الحارث قال: سألت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] في أمر كان حدث ببغداد، وهمَّ قومٌ بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم، وجعل يقول: سبحان الله! الدِّماء، الدِّماء! لا أرى ذلك، ولا آمُر به، الصبر على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة تُسفك فيها الدماء، وتستباحُ فيها الأموال، وتُنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟! \_ يعني: أيام الفتنة \_.

قلت: والناس اليوم، أليسَ هم في فتنة يا أبا عبد الله؟

قال: وإن كان، فإنما هي فتنةٌ خاصَّة، فإذا وقع السيفُ عمَّت الفتنة، وانقطعت السُّبل، الصبر على هذا، ويسلم لك دينك خيرٌ لك.

ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، وقال: الدِّماء، لا أرى ذلك، ولا آمر به.

- وفيه (١٨٤) عن أيوب بن إسحاق: أن أبا عبد الله قال: وأما الفتنة فلا تمسَّ السَّلاح، ولا تدفع عن نفسك بسلاح، ولا شيء؛ ولكن ادخل بيتك. \* وانظر: «السُّنة» لحرب الكراماني (ص١٤٨): (باب في الأمر بالإمساك في الفتنة).

و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٥/٥) (٤٠/كتاب الفتن) (١/من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها).

(۱) في «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» (٦/ ٣٥): قوله: «مَن استَشرَفَ لها استَشرَفَتْه»، قيل: هو من الإشراف، استشرفت الشيء: علوته، وشرفت عليه، وأشرفت، يريد: من انتصب لها انتصبت له وتلَّته وصرعته. وقيل: هو من المخاطرة والتغرير والإشفاء على الهلاك، أي: من خاطر بنفسه فيها أهلكته، =

<sup>-</sup> قال حرب الكرماني كَلِّلَهُ في «اعتقاده» (٣٢): والإمساكُ في الفتنةِ سُنةٌ ماضيةٌ، واجبٌ لزومُها. فإن ابتُليتَ: فقدِّم نفسَك، ومالك دون دينك. ولا تُعِن على الفتنةِ بيدٍ ولا لسانٍ؛ ولكن اكفُفْ بدك ولسانَك وهواك. اهـ.

<sup>-</sup> قال البربهاري كَلِّلُهُ في «شرح السُّنة» (١١٧): وإذا وقعت الفتنة؛ فالزم جوف بيتك، وفرَّ من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو: فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج. اهـ.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلْلَهُ في «الاستقامة» (١/ ٣٢): نهى النبي عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم. اه.

<sup>-</sup> وقال في «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٥٦١): فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام، مثل ما كان أهل الجمل وصفين، وإنما اقتتلوا لشُبه وأمور عرضت.

### أو معادًّا فليَعُذ به»(١).

٨٦ - ٣ النه الفرياي، قال: ثنا وهب بن بقية الواسطي، قال: أنا خالد ـ يعني: ابن عبد الله الواسطي -، عن عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة والله عن القاعد فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خيرٌ من الماشي، من استشرف لها استشرف لها استشرف لها استشرف .

= يقال: أشرف المريض إذا أشفى على الموت، وهم على شرف، أي: خطر.اه.

(١) رواه البخاري (٧٠٨١)، ومسلم (٢٨٨٦).

- وروى مسلم (٢٨٨٧) عن عثمان الشحام، قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه، فقلنا: هل سمعت أباك يُحدِّث في الفتن حديثًا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يُحدِّث، قال: قال رسول الله على الفتن عديثًا ألا ثُم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي. . . ألا فإذا نزلت - أو وقعت -، فمن كان له إبلٌ فليلحق بإبله، ومن كانت له غنمٌ فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه».

قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبلٌ ولا غنمٌ ولا أرضٌ؟

قال: العمد إلى سيفه فيدق على حدّه بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء، اللَّهم هل بلغت؟ اللّهم ال

قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أُكرهت حتى ينطلقُ بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجلٌ بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار».

- قال ابن تيمية كَلَّلَهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٨/٢٨): ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة؛ بل أمر بما يتعذَّر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به.اه.

(۲) (لعل التشبيه بها في كونها مؤذية؛ لأن رياح الصيف حارَّة في الغالب وتعصف الرمال وتحرق النبات). «الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم» (٢٦/١٠١).

٨٧ - تعثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا شيبان بن فَرُّوخ، قال: ثنا سُليمان بن المُغيرة، عن حُميد بن هلال، عن رجلٍ كان مع الخوارج ثم فارقهم.

الم الم الم القاسم: وحدثني جدي، وأبو خيثمة، قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محيد بن هلال، عن رجلٍ من عبد القيس كان مع الخوارج، ثم فارقهم، قال: دخلوا قريةً فخرج عبد الله بن خبَّاب ذَعِرًا، يجُرُّ رداءَه، فقالوا: لم تُرَعْ، لم تُرَعْ(١). \_ مرتين \_.

فقال: والله لقد رُعْتُمُوني، قالوا: أنت عبد الله بن خبَّابٍ صاحب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم.

قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثًا يُحدِّث به عن رسول الله علي تحدثُنَاه؟

قال: سمعته يقول عن رسول الله على: إنه ذكر فتنة : «القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي، قال: فإن أدركتَها فكن عبدَ اللهِ المقتولَ».

قال أيوب: ولا أعلمه إلَّا قال: «ولا تكن عبدَ اللهِ القاتلَ».

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (٣/ ١٢٢٣): قولهم: (لا تُرَعْ)، أي: لا تخف، ولا يلحقْك خوفُ. اه.

 <sup>(</sup>۲) وفي «المسند»: (شِرَاكُ نَعْلِ مَا ابْذَقَرَّ).
 وفي حاشيته: قوله: (ما ابذقر)، قال السندي: بموحدة، وذال معجمة،
 وقاف وتشديد راء، مثل: اقشعرَّ. في «القاموس»: (ما ابذقر الدم في الماء)، =

في بطنها<sup>(١)</sup>.

أي: لم يتفرَّق أجزاؤه فيمتزج به؛ ولكن مرَّ فيه مجتمعًا متميزًا عنه. اهـ.
- قال الأزهري كَلْلَهُ في «تهذيب اللغة» (٣٠٨/٩): سالَ دَمُه في النهر فما امذَقَرَّ وَمَا اختَلَط... ورواه بعضهم: فما ابذَقَرَّ دمُه، وهي لغة، معناه: ما تفرَّق. اهـ.

وقد ذكر الأزهري عن أبي عُبيد أن معناه: أن دمه سال في الماء واختلط وامتزج به، ثم ضعَّفه.

وفي «النهاية» (٣١٢/٤) أي: أنه مرَّ فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به، ولذلك شبهه بالشِّراك الأحمر، وهو سير من سيور النعل. اهـ.

(۱) رواه أحمد (۲۱۰٦٤)، وابن أبي شيبة (۳۹۰۵۱)، وأبو يعلى (۷۲۱۵).

- ورواه عبد الرزاق (١٩٨٢٩) عن معمر، قال: أخبرني غير واحدٍ من عبد القيس، عن حُميد بن هلال، عن أبيه، قال: لقد أتيتُ الخوارج، وإنهم لأحب قوم على وجه الأرض إليَّ، فلم أزل فيهم حتى اختلفوا، فقيل لعلي: قاتِلهم. فقال: لا، حتى يَقتلوا، فمرَّ بهم رجل، فاستنكروا هيئته، فساروا إليه، فإذا هو عبد الله بن خبَّاب، فقالوا: حدثنا ما سمعت أباك يُحدِّث عن النبي عن قال: سمعتُه يقول: إنه سمع النبي عن يقول: «تكن فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي في النار».

قال: فأخذوه وأم ولده، فذبحوهما جميعًا على شط النهر، قال: ولقد رأيت دماءهما في النهر كأنهما شِراكان. فأخبر بذلك عليًّ رَفِيْه، فقال لهم: أقيدوني من ابن خبَّابٍ، قالوا: كلنا قتلَه، فحينئذ استحلَّ قِتالهم.

- وعند ابن أبي شيبة (٣٩٠٧٨) حدثنا ابن عُليَّة، عن التيمي، عن أبي مجلز، قال: بينما عبد الله بن خباب في يد الخوارج، إذ أتوا على نخل، فتناول رجل منهم تمرة، فأقبل عليه أصحابه، فقالوا له: أخذت تمرةً من تمر أهل العهد.

وأتوا على خنزير فنفحه رجلٌ منهم بالسيف، فأقبل عليه أصحابه، فقالوا له: قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد!

قال: فقال عبد الله: ألا أخبركم بمن هو أعظم عليكم حقًا من هذا؟ قالوا: مَن؟

٨٨ - ◘ القالم عبد الله بن محمد - أيضًا -، قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: أنا عاصم، عن أبي كبشة، قال: سمعت أبا موسى والله على المنبر: قال رسول الله الله بين أبديكم فتنًا كقطع الليل المُظلم(١)، يُصبح الرجلُ فيها مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا، ويُصبح كافرًا، القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي».

قالوا: فما تأمُرنا؟ [١٠/أ]

قال: «كونوا أحلاس بيوتكم»(٢).

قال: أنا، ما تركت صلاة، ولا تركت كذا، ولا تركت كذا. قال: فقتلوه. قال: فلما جاءهم عليٌ في الله أقيدونا بعبد الله بن خباب. قالوا: كيف نقيدك به وكلنا قد شرك في دمه؟ فاستحلَّ قتالهم.

- قال ابن تيمية على المنهاج السنة الخوارج بدأوه بذلك، فإنهم قتلوا على طلق الخوارج ودمائهم: الخوارج بدأوه بذلك، فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب لما اجتاز بهم، فسألوه أن يُحدِّثهم عن أبيه خباب بن الأرت على، فحدَّثهم حديثًا في ترك الفتن، وكان قصده على رجوعهم عن الفتنة، فقتلوه، وبقي دمه مثل الشراك في [الماء]. فأرسل إليهم علي يقول: سلموا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله. ثم أغاروا على سرح الناس، وهي الماشية التي أرسلوها تسرح مع الرعاء. فلما رأى علي أنهم استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، ذكر النصوص التي سمعها من النبي في صفتهم، وفي الأمر بقتالهم، ورأى تلك الصفة منطبقة عليهم، فقاتلهم، ونصره الله عليهم، وفرح بذلك، وسجد لله شكرًا لما جاءه خبر المُحدَج أنه معهم، فإنه هو كان العلامة التي أخبر بها النبي في، واتفق الصحابة على قتالهم، قتالهم، فإنه هو كان العلامة التي أخبر بها النبي في والمحابة على قتالهم، فانه للخوارج كان بنص من الرسول في، وبإجماع الصحابة على في النان لدة (٢/ ١٨٣): وحده والقطعة: قطّة أداد فتنة مُظلمة سه داء تعظمًا في النان لدة (٢/ ١٨٣): وحده والقطعة: قطّة الذو فتنة مُظلمة سه داء تعظمًا في النان له النبي المنهم والمناه النبي المناه المناه

(۱) في «النهاية» (٤/ ٨٣): وجمع القطعة: قِطَعٌ. أراد فتنة مُظلمة سوداء تعظيمًا لشأنها.

(۲) رواه أحمد (۱۹۲۲۲)، وأبو داود (۲۲۲۲)، وهو حديث صحيح.
 ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا (۳۸۲۷٥) عن أبي موسى رفي ، قال الدارقطني =

• و تراثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: ثنا إسماعيل بن عَمرو، قال: أنا قيس، عن حُصين بن عبد الرحمٰن، عن شقيق بن سلمة، عن حذيفة صَعْنَهُ.

وعن مُجالد، عن عامر، عن مسروق، عن حذيفة وَ عَلَيْهُم، قال: قال رسول الله عَلَيْم: «تتقاربُ الفتن، ولا ينجو منها إلّا من كَرِهها، ولم يأخذِ المال، فإن أخذ المال؛ فهو شريكُهم في الدماءِ وغيرها»(٢).

في «العلل» (٢٤٨/٧): فإن كان عبد الواحد بن زياد حفظه مرفوعًا، فالحديث له، لأنه ثقة. اهـ.

<sup>-</sup> وفي «الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٩٨): رواه أبو داود، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها.

و(الحِلْسُ): هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَب، يعني: الزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحِلسِ لظهر الدابة. اهـ.

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۱/۱۷)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى»
 (۷۹۳).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف، في إسناده الأول: إسماعيل بن عمرو البجلي، ضعّفه أبو حاتم الرازي، وابن عدي. «الكامل» (۱/ ۲۷»)، و«الجرح والتعديل» (۱/ ۱۹۰). وفي إسناد الآخر: مجالد وهو ابن سعيد ضعفه غير واحد من أهل العلم. وفي «الفتن» لنعيم بن حماد (۳۱۸) عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: قال رسول الله على: «تكون فتنةٌ لا ينجو منها إلّا من لم يصب من مالها، ومن أصاب من مالها كمن أصاب من دمها»، وهو مرسل ضعيف.

### و قال معمر بن ونعسين:

91 \_ قد ذكرت هذا الباب في «كتاب الفتن» (1) في أحاديث كثيرة، وقد ذكرت هاهنا طرفًا منه؛ ليكون المؤمن العاقل يحتاطُ لدينه، فإن الفتنَ على وجوهٍ كثيرة، وقد (٢) مضى منها فتنٌ عظيمة، نجا منها أقوامٌ، وهلك فيها أقوامٌ باتباعهم الهوى، وإيثارهم للدنيا (٣).

فمن أراد الله به خيرًا: فتح له باب الدعاء، والتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه، وحَفِظَ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجّة الكريم، وخاف على دينه، وحفِظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجّة الواضحة السواد الأعظم، ولم يتلوّن في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يَفتضحُ عندها خلقٌ كثير، ألم تسمع إلى قول النبي على وهو يُحذّر أُمتَه الفتن، قال: «يُصبحُ الرجلُ مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا، ويُصبحُ كافرًا» ؟

<sup>(</sup>١) وهو من الكتب المفقودة للمصنف.

<sup>(</sup>٢) كتب فوق الواو من قوله: (وقد): خه.

 <sup>(</sup>٣) أشار المصنف هنا إلى ضابط الهلاك في الفتن وهو: (اتباع الهوى، وإيثار الدنيا)، نسأل الله يُجيرنا من الفتن.

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» للخلال (٢٨) عن معاذ بن جبل وَ قَال: إنكم لن تروا من الدنيا إلّا بلاءً وفتنة، ولن يزداد الأمر إلّا شِدَّة، ولن تروا من الأئمة إلّا غِلظةً، ولن تروا أمرًا يهولكم ويشتد عليكم إلّا حفزه بعده ما هو أشد منه، أكثر أمير، وشرّ تأمير.

قال أحمد: اللَّهم رضِّنا.

<sup>(</sup>٤) قال ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» (٨١٠): فالفتن على وجوه كثيرة، وضروب شتَّى، قد مضى منها في صدرِ هذه الأُمَّة فتن عظيمة، نجا منها خلقٌ كثيرٌ عصمهم الله فيها بالتقوى.

وجميع الفتن المُضلَّة المُهلكة المُضرِّة بالدين والدنيا فقد حلَّت بأهل عصرنا، واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها التي أضرموا نارها، وتقلَّدوا =

عارها الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة، وفتن آنفة، اتبعوا فيها الهوى، وآثروا فيها الدنيا. فعلامة من أراد الله به خيرًا، وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية: أن يفتح له باب الدعاء باللجاء، والافتقار إلى الله على بالسَّلامة والنجا، ويهب له الصَّمت إلَّا بما لله فيه رضى، ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظًا للسانه، عارفًا بأهل زمانه، مُقبلًا على شأنه، قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه، والمسألة والإخبار بما لعله أن يكون فيه هلاكه، لا يُحبُّ إلَّا لله، ولا يُبغضُ إلَّا له، فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقًا كثيرًا، وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه، وأشغلهم بدينه، وأتركهم لما لا يعنه.اه.

- قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٩/١٩): وقد كان أهل الحق في الصدر الأول هم أكثر الأمة؛ فكان لا يوجد فيهم مبتدع لا في الأقوال ولا الأفعال، وفي الأعصار المُتأخِّرة فقد يجتمع الجم الغفير على بدعة، وقد يخلو الحق في بعض الأزمان المتأخرة عن عصابة يقومون به، كما قال في حديث حذيفة صفيه: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال له: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». وتقدّم الحديث الصحيح: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ».

وسيأتي في الحديث: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله، الله».

والمقصود: أنه إذا ظهرت الفتن، فإنه يسوغ اعتزال الناس حينئذ، كما ثبت عن النبي على: "إذا رأيت شُحَّا مُطاعًا، وهوىً مُتبعًا، وإعجابَ كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك، ودع أمر العوام».

وفي رواية: "إذا رأيت شُحَّا مُطاعًا، وهوًى مُتبعًا، ودُنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك، فإن من بعدكم زمان الصبر، صبر فيهن كقبض على الجمر».

وقد اعتزل جماعة من السلف الناس والجمعة والجماعة وهم أئمة كبار؛ كأبي ذرّ، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وسلمة بن الأكوع في جماعة من الصحابة، حتى اعتزلوا مسجد النبي الله الذي الصلاة فيه بألف صلاة. واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه، فكان لا يشهد جمعة ولا جماعة، وكان إذا ليمَ =

97 - كافرًا أبو العباس عبد الله بن الصقر السُّكري، قال: ثنا محمد بن المصفَّى (١)، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة والمنه عن النبي على قال: «ستكون فتن يُصبحُ الرجل فيها مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، إلَّا من أحياه الله بالعلم» (٢).

97 - كَ الْحَسن الْمُحَدُّر، قال: ثنا أحمد بن الْحَدُّر، قال: ثنا أحمد بن الحسن أن بن خراش، قال ثنا عَمرو بن عاصم، قال: ثنا مُعتمر (٤)، قال: سمعت أبي يُحدِّث، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة عليه، عن النبي الله قال: «بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقِطَع الليلِ المظلم، يُصبحُ الرجلُ مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبحُ كافرًا، يبيعُ الرجلُ الرجلُ مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبحُ كافرًا، يبيعُ الرجلُ

في ذلك يقول: ما كل ما يُعلم يُقال. وقصَّته معروفة، وكذلك اعتزل سفيان الثوري وخَلْقٌ من التابعين وتابعيهم، لما شاهدوه من الظلم والشرور والفتن خوفًا على إيمانهم أن يسلب منهم، وقد ذكر الخطابي في كتاب «العزلة» وكذلك ابن أبي الدنيا قبله من هذا جانبًا كبيرًا.

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد على قال: قال رسول الله على: "يوشك أن يكون خير مالِ المسلم غنمٌ يتبع بها شَعَفَ الجبال، ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن».

ويجوز حينئذ سؤال الموت وطلبه من الله عند ظهور الفتن والظلم وإن كان قد نهي عنه لغير ذلك، كما صح به الحديث. اهـ.

- (١) كتب فوقها: (مصفى) خ.
- (٢) رواه الدارمي في «المسند» (٣٥٠)، وابن ماجه (٣٩٥٤)، والهروي في «ذم الكلام» (١٤٨٢).
- (٣) في الأصل: (الحسين)، والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (١/ ٢٩٣).
  - (٤) كتب في هامش الأصل: (معمر) خ، والصواب ما في الأصل.

### دينه بعرض (١) من الدنيا»(٢).

98 \_ كوثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الوهاب الورَّاق، قال: أنا هاشم بن القاسم، عن الأشجعي، عن سفيان \_ يعني: الثوري \_، عن أبي سِنان الشيباني، عن سعيد بن جبير، قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبيَّنُ لك من يعبد الله، ومن يعبد الطاغوت (٣).

(١) قال أبو عبيد كَالله: جميع متاع الدنيا عَرَضٌ، بفتح الرَّاء. يقال: إن الدنيا عَرَضٌ عَرضٌ حاضر، يَأْكُل منها البرُّ والفاجر.اه. «تهذيب اللغة» (١/ ٢٨٩).

(۲) رواه أحمد (۸۰۳۰)، ومسلم (۱۱۸).

(٣) قال ابن تيمية كَاللَّهُ في «منهاج السنة» (٣٤٣/٤): والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها.

وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا نَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَكُةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلّا من عصمه الله.اه.

- وقال (٤٠٩/٤): وذلك أن الفتن إنما يُعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت. فأما إذا أقبلت فإنها تُزيّن، ويُظن أن فيها خيرًا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء، صار ذلك مبينًا لهم مضرتها، وواعظًا لهم أن يعودوا في مثلها. كما أنشد بعضهم:

الحرب أوّلَ ما تكون فُتيةً تسعى بزينتِها لكل جَهُول حتى إذا اشتعلتْ وشب ضِرَامُها وَلَّتْ عجوزًا غيرَ ذاتِ حَلِيْلِ شَمْطَاءَ يُنكَرُ لونُها وتغيّرتْ مكروهةً للشمِّ والتَّقبيلِ

والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر، ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت، وصارت عبرة لهم ولغيرهم.

ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين، تبيّن له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله، لما يحصل له من الضرر في دينه، ودنياه.

ولهذا كانت من باب المنهي عنه، والإمساك عنها من المأمور به، الذي قال الله فيه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلَيْ اللهُ فيه : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ الل

90 ـ أكبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا محمد بن سليمان لوَين، قال: ثنا محمد بن سليمان لوَين، قال: ثنا حماد بن زيد، عن المُعلَّى بن زياد، عن معاوية بن قُرَّة، عن مَعْقِل بن يَسَار وَ الله عَلَيْد، قال: قال رسول الله عَلَيْد: «العبادةُ في الهَرْج كالهجرة إليَّ»(١).

97 \_ و تعافى الله المحاق بن زاطيا، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوَين، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوَين، قال: ثنا محمد بن زيد . . وذكر الحديث مثله إلى آخره.



(1) رواه مسلم (۲۹٤۸).

- وعند البخاري (٦٠٣٧) عن أبي هريرة و النبي على: «يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويُلقى الشح، ويكثر الهرج».

قيل: يا رسول الله وما الهرج؟

قال: «القتل، القتل».

- وفي "تاج العروس" (٦/ ٢٧٥): وفي الحديث: "بين يدي السَّاعة هرجٌ"، أي: قِتالٌ، واختلاط. وقال أبو موسى: (الهرج) بلسان الحبشة: القتل. اه.

- وفي «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٢/ ٤٢): (الهرج): القتال والاختلاط. وإذا عمت الفتن اشتغلت القلوب، وإذا تعبَّد حينئذ مُتعبِّد دلَّ على قوة اشتغال قلبه بالله رجيًك؛ فيكثر أجره.اه.

- قال ابن رجب كله في الطائف المعارف (ص١٣٢): خرجه الإمام أحمد ولفظه: «العبادة في الفتنة كالهجرة إليّ»، وسبب ذلك: أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيهًا بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسّك بدينه، ويعبد ربه، ويتبع مراضيه، ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله عليه مؤمنًا به متبعًا لأوامره مجتنبًا لنواهيه. اه.

# --- اا - باب

الحث على التمسُّكِ بكتابِ الله تعالى، وسُنة رسول الله عَلَيْهُ، وسُنة رسول الله عَلَيْهُ، وسُنة أصحابه عَلَيْهُ، وترك البدع، وترك النظر والجدال فيما يُخالف فيه الكتابُ والسُّنةُ وقولُ الصحابة عَلِيْهُمُ

97 \_ أكبرنا الفرياي، قال: ثنا حِبان بن موسى، قال: أنا عبد الله بن المبارك، عن سُفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله عن قال: كان رسول الله على يقول في خُطبته: يحمدُ الله بما هو أهله، ثم يقول: "من يهد الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، أصدقُ الحديث كتابُ الله، وأحسنُ الهَدْي هَدْيُ محمدٍ على وشرُّ الأُمورِ مُحدثاتُها، وكل مُحدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۷۹۹)، وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۷۸۵). ورواه أحمد (۱٤٣٣٤)، ومسلم (۸٦۷). دون قوله: «وكل ضلالة في النار».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٨٢).

99 - أكبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال: ثنا داود بن رُشيد، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعدان، عن عبد الرحمٰن بن عَمرو السُّلمي، وحُجر الكَلَاعي، قالا: دخلنا على العِرباض بن سارية وَلَيْهُم، وهو الذي نزلت فيه: ﴿وَلَا عَلَى النِّينَ إِذَا مَا أَتُولُكَ لِتَحْمِلَهُمْ التوبة: ٩٢] الآية، وهو مريض، قال: فقلنا له: إنا جئناك زائِرين، وعائِدين، ومُقتبسين.

فقال عِرباض: إن رسول الله على صلى صلاة الغداة، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيونُ، ووَجِلَتْ منها القلوب، فقال قائِل: يا رسول الله: إن هذه لموعظة مُودِّع، فما تعهد إلينا؟

قال: «أُوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًّا، فإنه مَن يَعِشُ منكم بعدي سَيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتي، وسُنَّة الخُلفاءِ الراشدين المهديين، عَضُوا عليها بالنواجذ (٢)، وإياكم ومُحدثاتِ الأُمور، فإن كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالة» (٣).

ومنها: أنَّه أعلمهم أنه سيكون اختلافٌ كثيرٌ بين الناس، فأمرهم بلزوم =

وروى البخاري (٧٢٧٧) عن عبد الله عظم قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد علي وشر الأمور مُحدثاتها.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (يعيش) خ.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٣/ ٢٥٢): «عضوا عليها بالنواجذ»: هذا مثل في شدَّة الاستمساك بأمر الدين؛ لأن العضَّ بالنواجذ عضُّ بجميع الفم والأسنان، وهي أواخر الأسنان. اه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح. وقد علَّق المُصنِّف على هذا الحديث في كتابه «الأربعين» (الحديث التاسع) بتعليقات حسنة، ومنها: أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكلِّ من ولي عليهم من عبدٍ أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلَّا في المعروف؛ لأنه قد أعلمهم في غير موضع، قال لهم: «إنَّما الطاعة في المَعروف».

سُنته، وسُنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثَّهم على أن يتمسَّكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يَعَضُّ الإنسان بأضراسه على الشيء يريدُ أن لا يفلتَ منه.

فواجبٌ على كلِّ مسلم أن يتبع سُنن رسول الله ﷺ، ولا يعملوا أشياءَ إلَّا بسُنته، وسُنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي المجمعين.

وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يَوْشُد إن شاء الله.

ومنها: أنه حذَّرهم البدع، وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملًا، أو تكلَّم بكلام لا يوافق كتاب الله على وسُنَّة رسوله على وسُنَّة الخلفاء الرَّاشدين، وقول صحابته في فهو بدعة، وهو ضلالة، وهو مردودٌ على قائله أو فاعله. اه.

- قال ابن القيم كَلْنَهُ في "إعلام الموقعين" (٤/ ٢٠٩): فقرن سُنة خلفائه بسُنّته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يُعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأُمة وإن لم يتقدَّم من نبيهم فيه شيء، وإلَّا كان ذلك سُنتَه، ويتناول ما أفتى به جميعُهم أو أكثرُهم أو بعضُهم؛ لأنه علَّق ذلك بما سنَّه الخلفاء الراشدون، ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آنٍ واحد، فعُلِمَ أن ما سنَّه كل واحدٍ منهم في وقته فهو من سُنة الخلفاء الراشدين. اه.

\_ قال أبو داود كَاللَّهُ في «مسائله» (١٧٩٢): سمعت أحمد غير مرَّة يُسأل: يقال لما كان مِن فِعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سُنة؟ قال: نعم.

وقال مرَّة لحديث رسول الله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»، فسماها سنة.

قيل لأحمد: فعمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. أليس هو إمامٌ؟ قال: بلى. قيل له: تقول لمثل قول أبي، ومعاذ، وابن مسعود: سُنة؟ قال: ما أدفعه أن أقول، وما يُعجبني أن أخالف أحدًا منهم.

وقد شرح هذا الحديث ابن رجب تَطَلَقُهُ في «جامع العلوم والحكم» شرحًا حسنًا نقلت بعضه تحت حديث رقم (١٩٠٠). الحديث مثله إلى آخره (۱).

الفضل بن زياد، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ثور بن يزيد.. وذكر

قال: «قد تركتُكم على البيضاءِ، ليلُها ونهارها، ولا يزيغُ عنها بعدي إلَّا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بما عرفتم من سُنتي، وسُنة الخلفاءِ الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدًا حبشيًّا، عَضُوا عليها بالنواجذ»(٢).

1۰۲ \_ ٢٠٢ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا زهير (٣) بن محمد المروزي، قال: أنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن ثور بن يزيد.. وذكر الحديث نحوًا منه إلى آخره.

10٣ ـ و النا عبد الحميد أيضًا، قال: ثنا زُهير، قال: أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني بزيد بن عَميرة، أنه سمع معاذ بن جبل عَنيه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون (٤)، إن من ورائِكم فتنًا يكثر فيها المال، ويُفتحُ فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۱۲ و۱۷۱۶).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧١٤٢)، وابن ماجه (٤٣).

<sup>(</sup>٣) كتب في الهامش الأصل: (إبراهيم) خ. - يعني: في نسخة -.

<sup>(</sup>٤) (الريبة): بالكسر: التهمة والشك. «الصحاح» (١٤١/١).

والمرأة، والحرُّ والعبد، والصغيرُ والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟! فيقول: ما هم بمُتَّبعيَّ حتى أبتدعَ لهم غيرَه، فإياكم وما ابتُدع؛ فإنَّ ما ابتُدع ضلالة.

عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، قال: شا أبو بكر بن زنجوبه، قال: شا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، قال: سمعت أبا إدريس الخولاني، يقول: أدركت أبا الدرداء هُمْ ، ووَعَيْتُ عنه، وأدركت عُبادة بن الصامت هُمْ ، ووعيت عنه، وأدركت شدَّاد بن أوس هُمْ ، ووعيت عنه، وأدركت شدَّاد بن أوس هُمْ ، فيه عنه، وفاتني معاذ بن جبل هُمْ ، فأخبرني يزيد بن عَميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: اللهُ حكمٌ عدلٌ قِسطٌ ، تبارك اسمُه ، هلك المرتابون، إنَّ مِنْ ورائكم فتنًا يكثُر فيها المال ، ويُفتحُ القرآن ؛ حتى يأخذَه الرجلُ والمرأة ، والحرُّ والعبد ، والصغير والكبير ، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان ، فيقول: قد قرأتُ القرآن ، فما للناس لا يتَّبعوني وقد قرأت القرآن ، فما للناس غيره ، فإياكم وما ابتُدع ، فإن ما ابتُدع ضلالة ، اتقوا زَيْغَةَ العالم ، فإن الشيطانَ يُلقي على فِي الحكيم كلمة الضلالة ، ويُلقي المنافق كلمة الحق .

قال: قلنا: وما يُدرينا ـ رحمك الله ـ أن المنافق يُلقي كلمة الحقّ، وأن الشيطان يُلقي على فِي الحكيم كلمة الضلالة؟

قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كلَّ مُتشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذه؟! ولا يُنْئِيَنَّكَ (١) ذلك عنه، فإنه لعلَّه أن يُراجع، ويُلقِي الحقَّ إذا سمعه، فإن على الحقِّ نورًا (٢).

وعند أبي داود: (يثنينك).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (۲۰۷۰۰)، وأبو داود (٢٦١١)، وإسناده صحيح.

وثلاثين ومائتين، قال: سمعت مُطرِّف بن عبد الله، يقول: سمعت مالك بن وثلاثين ومائتين، قال: سمعت مُطرِّف بن عبد الله، يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذُكِرَ عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز الله! الله عنه وولاه الله عنه ولاه الأمرِ من بعده سُننًا، الأخذ بها الباع لكتاب الله تعالى، واستكمال (۱) لطاعة الله تعالى، وقوَّة على دين الله، ليس لأحدٍ من الخلق تغييرُها، ولا تبديلُها، ولا النظرُ في شيءٍ خالفها، ليس لأحدٍ من الخلق تغييرُها، ولا تبديلُها، ولا النظرُ في شيءٍ خالفها، من اهتدى بها فهو مُهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصورٌ، ومَن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولّى، وأصلاه جهنّم، وساءَت مصيرًا.

1.7 - المنا أبو محمد الحسن بن عَلَوْيه (٢) القطان، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج: أن عمر بن الخطاب على قال: إن ناسًا يُجادلونكم بِشبيه (٣) القرآنِ، فخذوهم بالسُّننِ، فإن أصحابَ السُّننِ أعلمُ بكتابِ الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (اتباعًا.. واستكمالًا) خ.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش الأصل: (عَلَويه) خ.

 <sup>(</sup>٣) ولفظ «الإبانة الكبرى» (٩١): (بشبهاتِ القرآن).
 وفي لفظ آخر (٢٤٠): (بمتشابه القرآن)، وهو المراد كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) إسناده منقطع.

قال ابن أبي حاتم كَلَّهُ في «الجرح والتعديل» (١١٨/٦): عمر بن عبد الله بن الأشج روى عن عمر في مرسل اهد.

\_ وعند اللالكائي (١٩٣) عن موسى بن جعفر بن محمد، قال: قال على ظهر: سيأتي قوم يُجادلونكم؛ فخذوهم بالسُّنن، فإن أصحاب السُّنن أعلم بكتاب الله. وإسناد منقطع.

<sup>-</sup> وروى ابن سعد في «الطبقات» (متم الصحابة) (٩١) من طريق عكرمة، عن ابن عباس في: أن علي بن أبي طالب في أرسله إلى الخوارج، فقال: اذهب إليهم فخاصمهم، ولا تحاجّهم بالقرآن فإنه ذو وجوه؛ ولكن خاصمهم، الدُّنة

### - ١٢ \_ تاب

# التحذير من طوائِف يُعارضون سُنن النبي عَلَيْهُ بكتاب الله تعالى وشِدَّة الإنكار على هذه الطبقة(١)

- وفيه أيضًا (٩٢) قال ابن عباس في : يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل.

فقال على صَفَيْه: صدقت، ولكن القرآن حمَّالٌ ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاجَّهم بالسُّنن، فإنهم لن يجدوا عنها محيصًا. فخرج ابن عباس إليهم وعليه حُلَّة حَبِرة، فحاجهم بالسُّنن فلم تبق بأيديهم حُجَّة.

- وفي «ذم الكلام» (١٨٧) عن حميد الأعرج، قال: سمع أنس بن مالك والله الله يُخاصم الأشتر، فقال: لا تُخاصم بالقرآن، وخاصم بالسُّنة.

- وفي «الإبانة الكُبرى» (٨٦٠) قال ابن أبي الزناد: سمعت هشامًا يُحدِّث عن عبد الله بن الزبير في الذال: لقيني ناسٌ من أهل العراق فخاصموني في القرآن، فوالله ما استطعت بعض الردِّ عليهم، وهِبت المراجعة في القرآن، فشكوت ذلك إلى أبي الزبير.

فقال الزبيرُ وَالله القرآن قد قرأه كل قوم فتأوَّلوه على أهوائهم، وأخطئوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسُننِ أبي بكر وعمر في فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم، فرجعوا، فخاصمتهم بسُنن أبي بكر وعمر وعمر في بكر وعمر في الله ما قاموا معي ولا قعدوا.

قلت: عقد المصنف كِلِّلَهُ بابًا في هذه المسألة فقال: (١٥/ تحذير النبي عَلَيْهُ أُمَّته الذين يجادلون بمُتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يُجادل فيه).

(١) عقد ابن بطة كَلُّنهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٣/باب ذكر =

#### ٥ قال معمر بن وبعسين:

1.۷ - ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلًا يقول: قال رسول الله على في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل، فقال: لا أقبل إلّا ما كان في كتاب الله تعالى.

قيل له: أنت رجلُ سوءٍ، وأنت ممن حذّرناك النبيُّ عَلَيُّ، وحذّر منك العلماءُ.

وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضَه جُملةً، وأمر نبيَّه عَلَى أَن يُبيِّن للناس ما أُنزل إليهم، قال الله وَ الله وَ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ا

فأقام الله تعالى نبيّه على مقامَ البيانِ عنه، وأمر الخلقَ بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاءِ عما نهاهم عنه، فقال تعالى: ﴿ وَمَا مَا نَهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر: ٧](١).

ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله على والتحذير من طوائف يُعارضون سنن رسول الله على بالقرآن)، وقد شرحه شرحًا حسنًا، وأطال وأجاد فيه. فمما قاله كَلْلُهُ (١/ ١٨):

<sup>(</sup>وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قومًا يريدون إبطال الشريعة، ودُروسَ آثار العلم والسُّنة، فهم يُموِّهون على من قلَّ علمه، وضَعُفَ قلبُه بأنهم يدعون إلى كتاب الله، ويُسلِّمون له، ويستشهدون به، وهم من كتاب الله يهربون، وعنه يُدبرون، وله يُخالفون، وذلك أنهم إذا سمعوا سُنة رويت عن رسول الله على رواها الأكابر عن الأكابر، ونقلها أهل العدالة والأمانة، ومن كان موضع القدوة والأمانة، وأجمع أئمة المسلمين على صحتها، وحكم فقهاؤهم بها، عارضوا تلك السُّنة بالخلاف عليها، وتلقوها بالرَّدِّ لها، وقالوا لمن رواها عندهم: هل تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ واثتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا. . إلخ، ثم أطال في الرد عليهم. في «السنة» للمروزي (٩٠) قال إسماعيل بن عبيد الله: ينبغي لنا أن نحفظ =

• وقال وَجَلَّى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَنْنَهُمُ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴿ فَا لَيْنَا اللهُ ال

ثم فرض على الخلق طاعتَه في نَيِّفٍ وثلاثين موضعًا من كتابه تعالى (١).

وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله على: يا جاهل، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخِرة أربع؛

أين تجدُ أحكامَ الصلاةِ ومواقيتَها، وما يصلحُها، وما يبطلُها إلَّا من سُنن النبي ﷺ؟

ومثله الزكاةُ، أين تجد في كتاب الله تعالى من مائتي درهمٍ خمسةُ

ما جاءنا عن رسول الله على فإن الله يقول: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُـ دُوهُ وَمَا نَهُ عَنْهُ فَٱنْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُـ دُوهُ وَمَا نَهُ عَنْهُ فَٱنْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُـ دُوهُ وَمَا بَمَنْوَلَة القرآن.

<sup>(</sup>۱) في «الإبانة الكبرى» (۱۰٤) قال الإمام أحمد كَاللهُ: نظرت في المُصحفِ فوجدت فيه طاعة رسول الله على ثلاثة وثلاثين موضعًا، ثم جعل يتلو: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ فَا النور]، وجعل يكردُها، ويقول: وما الفتنة؟ الشّرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمًا شَجَر بَيْنَهُم ﴿ [النساء: ٢٥].

وقال: من ردُّ حديث النبي ﷺ فهو على شفا هَلَكَة.

دراهم، ومن عشرين دينارًا نصفُ دينارٍ، ومن أربعين شاةً شاةٌ، ومن خمسٍ من الإبل شاةٌ، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟

وكذلك جميع فرائض الله، التي فرضها في كتابه، لا يُعلم الحُكمُ فيها إلَّا بسُنن رسول الله ﷺ (١).

هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملَّةِ الإسلام، ودخل في ملَّةِ المُلحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.

وقد رُوي عن النبي ﷺ، وعن صحابته ﷺ مثل ما بيَّنتُ لك، فاعلم ذلك.

المنزلة الأولى: سُنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المُنزَّل. المنزلة الثانية: سُنة تُفسِّر الكتاب، وتُبين مرادَ الله منه، وتقيد مطلقه. المنزلة الثالثة: سُنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب، فتبينه بيانًا مبتدأ.

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة، وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة.

وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: (السنة تقضي على الكتاب)، فقال: بل السنة تفسر الكتاب وتبينه.

والذي نُشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله على تناقض كتاب الله و تخالفه ألبتة، كيف ورسول الله على هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل، وبه هداه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله على لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لرد تن بذلك أكثر السنن، وبطلت بالكلية، فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذاهبه ونِحْلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها، ويقول: هذه السنة مخالِفة لهذا العموم والإطلاق فلا تُقبَل.اه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كلَّهُ في «الطرق الحُكمية» (۱/ ۱۸٦): والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أنه ليس في سنن رسول الله على الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله، بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل:

الأسود العِجْلي، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر،

(١) في الأصل: (ابن أبي)، وضرب على: (ابن) ووضع فوقها: خ.

(٢) في «النهاية» (٤/٣٦٢): ألفيتُ الشيء أُلْفِيه إلفاءً، إذا وجدتَه وصادَفتَه ولَقِيتَه.
- وقال (١/٩٣): المتكئ في العربية: كل من استوى قاعدًا على وطاء مُتمكِّنًا، والعامة لا تعرف المُتكئ إلَّا من مال في قعوده مُعتمدًا على أحد شقيه.اه.

- وقال (١/ ٤٠): (الأريكة): السرير في الحَجَلة من دونه ستر، ولا يُسمى منفردًا أريكة. وقيل: هو كل ما اتكئ عليه من سرير، أو فراشٍ، أو مَنَصَّة.اه.

(٣) كتب في هامش الأصل: (ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) خ.

رواه أحمد (٢٣٨٧٦)، ومن طريقه أبو داود (٤٦٠٥)، ولفظهما: «لا أُلفين أحدكم مُتكئًا على أريكته، بأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، ونهيت عنه، فبقول: لا ندري، وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». وهو حديث صحيح.

ورواه الترمذي (٢٦٦٣) موقوفًا، وقال: وبعضهم رفعه. وقال: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن النبي على مرسلًا. اه.

- قال البغوي تَظَلَّمُهُ في «شرح السُّنة» (١/ ٢٠١): (والأريكة): السَّرير.. وأراد بهذه الصِّفة: أصحاب الترقُّه والدَّعَة الذين لزموا البيوت، وقعدوا عن طلب العلم.

وفي الحديث: دليلٌ على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يُعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله على كان حُجَّة بنفسه، وقد قال النبي على: «ألا إني أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه». اهر.

عن (۱) سالم أي النضر، عن عبيد الله بن أي رافع، عن أبيه، قال: قال رسول الله على: «الأعرفن (۲) أحدكم مُتَّكتًا على أريكتِه، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نَهيتُ عنه، فيقول: الا ندري، ما وَجَدْنا (۳) في كتاب الله تعالى اتبعناه (٤).

الم كالم المروزي، قال: أنا عاصم بن على، قال: ثنا أبو مَعْشَر، قال: ثنا رُهير بن عمد المروزي، قال: أنا عاصم بن على، قال: ثنا أبو مَعْشَر، قال: ثنا سعيد، عن أبي هريرة وَ الله على ألله والله وا

(١) كذا في الأصل، و(ب).

وعند الترمذي: (عن ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، وسالم أبي النضر).

(۲) في بعض ألفاظ «المسند» (۸۸۰۱): (لا أعرفن)، وهو كذلك عند ابن ماجه(۲۱).

وفي حاشية «المسند» (١٠٢٦٩) ذكروا الفروق بين النسخ في هذا الموطن، وبكل قد جاء الحديث. قال السندي: (هكذا في نسخ «المسند» على صيغة المضارع للمتكلم، من المعرفة، بلام التأكيد والنون الثقيلة، فالمعنى: إني لأعرف بعضكم على هذه الصفة.

وقال في رواية «لا أعرفن»: على صيغة النهي المؤكد بالنون للمتكلم، أي: لا أجدن ولا أعلمن، وهو من قبيل ما جاء في هذا المعنى «لا ألفين»، وظاهره نَهْيُ النبيِّ عَيَّ نفسه عن أن يجد أحدًا على هذه الحالة، والمراد نهيه عن أن يكون على هذه الحالة، فإنه إذا كان عليها يجده عليها). اه.

- (٣) في الأصل: (وجدناه) خ.
  - (٤) انظر ما قبله.
- (٥) رواه أحمد (٨٠١١ و١٠٢٦٩ و١٢٨٣١).

وفي إسناده: أبو معشر، نجيج وهو ضعيف.

ورواه ابن ماجه (٢١) من طريق المَقبري عن جده، وزاد فيه: «..ما قيل من قول حسن فأنا قلته»، وإسناده ضعيف جدًّا.

111 - ألنبونا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، قال: ثنا نصر بن على الجهضمي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا حَرِيزُ بن عثمان، عن عبد الرحمٰن بن أبي عوف الرا/ب]، عن المحقدام بن مَعدي كَرِبِ الكندي وَلَيْهُ، عن النبي وَلَهُ قال: "ألا إني أُوتيتُ القرآنَ ومثلَه، ألا إني أُوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يُوشِكُ رجلٌ شبعانُ على أريكتِه، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه. . "، وذكر الحديث (١)

117 - أكبرنا أحمد بن سهل الأشناني، قال: ثنا الحسين بن علي بن الأسود، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن أبي نضرة، عن عمران بن حُصين في أنه قال لرجل: إنك امرؤُ أحمقُ! تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعًا تُسِرُ فيها (٢) بالقراءَة؟ ثم عدَّد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مُفسَّرًا؟ إن كتاب الله أَحْكَمَ ذلك، وإن السُّنة تُفسِّر ذلك (٣).

<sup>=</sup> قال البخاري كَلْلَهُ «التاريخ الكبير» (٥/ ١٠٥): عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جدّه. قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس. اه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧١٧٤ و١٧١٩)، وأبو داود (٤٦٠٤)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (لا تجهر فيها) خ.

 <sup>(</sup>٣) في «الإبانة الكبرى» (٩٥) عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.

\_ ونحوه قال البربهاري كَشَلَتُهُ في «شرح السُّنة» (٧٥).

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى» (٩٦) قال يحيى بن أبي كثير: السُّنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السُّنة.

قال الأوزاعي: وذلك أن السُّنة قاضية على الكتاب، ولم يجئ القرآن قاضيًا على السُّنة.

\_ وفيه (٢٢١) عن الفضل بن زياد، قال: سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن =

الله على، قال: ثنا الحسين بن على، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا ثوبان، عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أنه حدّث عن النبي على حديثًا، فقال رجلٌ: إن الله تعالى قال في كتابه: كذا وكذا.

فقال: ألا أُراك تُعارض حديث رسول الله ﷺ بكتاب الله تعالى؟! رسول الله ﷺ أعلم بكتاب الله تعالى (١).

الحديث الذي روي: (أن السُّنة قاضية على القرآن)؟
 فقال: ما أجسر على هذا؛ ولكن السُّنة تُفسر القرآن وتُبينه.

- وفي «الحُجة في بيان المحجة» (٣٢١/٢) قال الدارمي في قول يحيى بن أبي كثير: (السُّنة تُفسِّر القرآن، أبي كثير: (السُّنة تُفسِّر القرآن، والقرآن أصول مُحكمة مُجملة لا تفسر السنة، والسنة تفسرها، وتبين حدودها، ومعانيها، وكيف يأتي الناس بها.

\* وانظر: «ذم الكلام» (باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يُستغنى به عن السُنة).

(۱) وفي «ذم الكلام» (٢٤٦) قال سعيد بن جبير: قلَّ ما بلغني عن رسول الله ﷺ حديث إلَّا وجدت مصداقه من كتاب الله ﷺ.

- وفي «ذم الكلام» (٢٥٤)، و«جامع بيان العلم» (٢٣٤٩) عن أيوب السختياني: أن رجلًا قال لمُطرِّف بن عبد الله بن الشخير: لا تُحدِّثونا إلَّا بالقرآن.

فقال له مُطرِّف: والله ما نريد بالقرآن بدلًا؛ ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن من . منا . يريد بذلك: رسول الله ﷺ.

- وفي «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٨٤) عن أيوب، عن أبي قِلابة قال: إذا حدَّثَ الرجلَ بالسُّنة فقال: (دعنا من هذا، وهاتِ كتابَ الله)؛ فاعلم أنه ضَالٌ.

- قال البربهاري كَلِّلَهُ في «شرح السُّنة» (١٣٥): إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن، فلا تشُكَّ أنه رجلٌ قد احتوى على الزندقة، فَقُم من عنده ودَعْه. اه.

112 \_ الحثنا أحمد بن سهل، قال: ثنا الحسين بن علي، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا قُطْبَة بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عياش، عن عبد الرحمن بن يزيد، أنه رأى مُحرمًا عليه ثيابُه، فنهى المُحرم، فقال: ائتني بآيةٍ من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي. فقرأ عليه: ﴿ وَمَا عَائِكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَنْهُوا فَ الحَدر: ٧] (١).

110 ـ كتانا أبو محمد الحسن بن عَلَّويه القطان، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج: أن عمر بن الخطاب عليه قال: إن ناسًا يُجادلونكم بشبيه القرآن، خذوهم بالسُّنن، فإن أصحاب السُّنن أعلمُ بكتاب الله تعالى.

117 \_ و تعن الله الله و الله الله و الله الله و ال

الزهراني - عني: الزهراني عني: الزهراني - الزهراني - الزهراني - الزهراني - عني: الزهراني - الزهراني - عن الربيع - يعني: ابن عبد الحميد -، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

وحدثنا سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر في أنه أمر بقتل الزنبور.اه.

<sup>(</sup>۱) وفي «ذم الكلام» (٢٤٦) عن إبراهيم، عن عبد الرحمٰن بن يزيد قال: لقي عبد الله وَهِ رجلًا مُحرمًا عليه ثيابه، فقال: انزع عنك هذا.. فذكر نحوه. وفيه (٢٥٩) عن عبيد الله بن محمد بن هارون قال: سمعت الشافعي بمكة يقول: سلوني عما شئتم أحدثكم من كتاب الله وسنة نبيه. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مُحرِم قتل زُنْبورًا؟

قال عبد الله رضي الله العن الله الواشمات والمُستوشمات (١)، والمُتفلِّجات للحُسن، المُغيِّرات لخلق الله تعالى.

فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتَتْه، فقالت له: ما حديثٌ بلغني عنك أنك لعنتَ الواشمات والمُتوشِّمات، والمُتفلِّجات للحُسن، المُغيِّرات لخلق الله تعالى؟

فقال عبد الله: وما لي لا ألعنُ مَنْ لعنَ رسولُ الله ﷺ، وهو في كتاب الله تعالى.

فقالت: لقد قرأت ما بين لَوْحَيِ المُصحف فما وجدتُ هذا! قال: فقال عبد الله: لئِن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قال: ﴿وَمَا عَالَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَهُ فَٱنْكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَهُ فَٱنْكَهُواْ﴾ [الحشر: ٧](٢).

الله عبد الله عبد المعدي، قال: ثنا محمد بن أبي بكر المُقدَّمي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله عب

١٢٠ - و تعين بن علي، قال: ثنا الحسين بن علي، قال: ثنا

(۱) في الأصل: (المتوشمات)، وكتب فوقها: خ. وفي الهامش: (المستوشمات) صح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٨٦ و ٥٩٣١ و ٥٩٣٥)، ومسلم (٢١٢٥)، ولفظهما: «لعن الله الواشمات والمُوتشمات، والمُتنمصات والمُتفلجات للحسن، المُغيِّرات خلق الله..».

ا ۱۲۱ - المورث الله بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: أنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا بقية بن الوليد، قال: ثنا سوادة بن زياد، وعمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: إنه لا رأي لأحدٍ مع سُنةٍ سنّها رسولُ الله على (٢).

المراني، عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا هاشم (٣) بن القاسم الحراني، قال: ثنا عيسى \_ يعني: ابن يونس \_، عن الأوزاعي، عن مكحول [١٢/أ] قال: السُّنةُ

(۱) عطاء هو ابن أبي رباح كَلَّهُ كما في «الإبانة الكبرى» (۹۳). وروى الطبري (٥/ ١٥١)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٦٢)، واللالكائي (٧٦) نحوه عن ميمون بن مهران كَلَّهُ.

(٢) قال الشافعي كَلَّهُ: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله على لم يكن له أن يدعها. وقال: لا قول لأحدِ مع سنة رسول الله على .
 (إعلام الموقعين) (٣/١٩٩).

- وفي «أنساب الأشراف» للبلاذري (٨/ ١٦٠) كتب عمر بن عبد العزيز: مُروا أهل الصلاح يتذاكروا السُّنن في مجالسهم ومساجدهم وأسواقهم.

- وعند اللالكائي (١٦) عن أبي المليح، قال: كتب عمر بن عبد العزيز بإحياء السُّنة، وإماتة البدعة.

- وفي «السنة» للمروزي (٨٤) قال الأوزاعي: قال عمر بن عبد العزيز لا عُذر لأحدِ بعد السُّنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى.

- وفيه (٨٥) عن عبد الله بن دينار، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الممدينة أن انظروا إلى ما كان من أحاديث رسول الله على فاكتبوه؛ فإني قد خفت دُرُوس العلم، وذهاب العلماء.

(٣) في الأصل: (هشام)، وفي هامشه: (هاشم) خ. وهو الصواب.

سُنتان: سُنةُ الأخذُ بها فريضةٌ، وتركُها كفرٌ، وسُنةٌ الأخذُ بها فضيلةٌ، وتركُها إلى غير حَرَجٍ (١).

(۱) رواه الدارمي في «المسند» (۲۰۹)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۰۳). - وفي «الحلية» (۷/ ۳۵) عن مبارك أبي حماد، قال: سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن الحسن: واعلم أن السنة سنتان: سنة أخذها هدى، وتركها ضلالة، وسنة أخذها هدى، وتركها ليس بضلالة.

- قال ابن بطة على مُعلَقًا على أثر مكحول على الذي ساقه المصنف:
(وأنا أشرح لكم طرفًا من معنى كلام مكحول، يحضكم ويدعوكم إلى طلب السُّنن التي طلبها والعمل بها فرض، والترك لها والتهاون بها كفر. فاعلموا ـ رحمكم الله ـ أن السُّنن التي لَزِم الخاصة والعامة عِلمُها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي: السُّنن التي وردت تفسيرًا لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجه العمل به إلّا بلفظ ذي بيان وترجمة . . ـ ثم ذكر آيات الصَّلاة، والحج، والصِّيام، والجهاد، والبيع ـ ثم قال: فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله على دون تفسير رسول الله على بالتوقيف والتحديد والترتيب، ففرض على الأمة علم السُّنن التي جاءت عن رسول الله على قفي تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب فإنها أحد باتصلين اللذين أكمل الله بهما الدِّين للمسلمين، وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بها فرضًا، وتركها كفرًا). اه.

- قال ابن القيم كَلْلُهُ في «تحفة المودود» (ص٢٩٧): والسُّنة: هي الطريقة. يقال: سننت له كذا؛ أي: شرعت. . . هي الطريقة المُتبعة، وجوبًا واستحبابًا لقوله ﷺ: «مَن رَغِبَ عن سنتي فليسَ مِنِّي»، وقوله: «عليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الرَّاشدين من بعدي».

وقال ابن عباس في : من خالف السُّنة كفر.

وتخصيص السُّنة (بما يجوز تركُه)؛ اصطلاح حادث، وإلَّا (فالسُّنة): ما سنه رسول الله ﷺ لأُمّته مِن واجبٍ، ومُستحب، فالسُّنة هي الطريقة، وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. اهـ.

- وقال المروزي كَالله في «السنة» (ص٢٦٧): فالسنة تتصرف على أوجه: سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة، وسنة اجتمعوا على أنها نافلة، وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة؟ . اهد.

#### ن فال معمر بن وبعسين:

الاستقامة على ما نَدَبَ اللهُ تعالى إليه أُمة محمد على وندبهم إليه والاستقامة على ما نَدَبَ اللهُ تعالى إليه أُمة محمد على وندبهم إليه الرسول على ما إذا تدبّره العاقل علم أنه قد لزمه التمسُّكُ بكتاب الله تعالى، وسُنة رسوله على وبسُنة الخلفاء الراشدين، وجميع الصحابة من وجميع من تبعهم بإحسان، وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مُجانبة أهل البدع، والاتباع وترك الابتداع، فقد كفانا عِلمُ من مضى من أئِمة المسلمين الذين لا يُستَوْحَشُ من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضّلالات، والله الموفق لكلّ رشاد، والمُعين عليه (٢).

تم الجزء الأول من كتاب «الشريعة» بصمد الله ومَنِّه وصلى الله على مصمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء الثاني من الكتاب إن شاء الله

(١) في هامش الأصل: (والخصومات) خ.

فإذا سمع أحدكم حديثًا عن رسول الله والمعلماء، واحتج به الأئمة العُقلاء، فلا يُعارضُه برأيه، وهوى نفسه؛ فيصيبه ما تَوَعَدَه الله وَ لَكُ به، فإنه قال تعالى: ﴿ فَلِيَحْدَرِ اللَّهِ يَعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَدَابُ قَال تعالى: ﴿ فَلَيَحْدَرِ اللَّهِ يَعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَدَابُ الله الله الله والله على على الله والله على الله والله على الله والله والله والله والله والله والله والله والله والكفر بعد الإيمان. والخ.

<sup>(</sup>٢) تقدمت الإشارة أن ابن بطة كَلَّهُ عقدًا بابًا نحوه في «الإبانة الكبرى» (١/ عقد عتمه بقوله: (فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة رسول الله في، وحَضَضت عليه من اتباع سُنته، واقتفاء أثره موافقٌ كله لكتاب الله في وسنة رسول الله في وهو طريق الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، والصحابة والتابعين، وعليه كان السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهي سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولّى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا.

#### الكزء الثاني

- ١٣ باب ذم الجِدال والخُصومات في الدين.
  - ١٤ باب ذكر النهي عن المِراءِ في القرآن.
- ١٥ باب تحذير النبي علم أُمَّته الذين يجادلون بمُتشابه القرآن. وعُقوبة الإمام لمن يُجادل فيه.
- 17 باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر.
  - ١٧ باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة.
- 1۸ باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، كذبوا..

ن فالى معمر بن وبعسين: وبمعمود ويد على كل حال.

#### ١٣ \_ كاب

## ذم الجِدال والخُصومات في الدين(١)

(١) عقد ابن بطة تَخْلَقُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (١٠/باب ذم المراء والخُصومات في الدين، والتحذير من أهل الجدال والكلام).

وعقد أبو إسماعيل الهروي كَاللَّهُ في «ذم الكلام» أبوابًا متتالية في هذه المسألة، فقال: (١/باب البيان أن الأمم السالفة إنما استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسليم والاتباع، وأنهم لما تكلفوا وخاصموا؛ ضلوا وهلكوا). و(٤/باب ذم الجدال والتغليظ فيه، وذكر شؤمه).

و(٥/ باب فضل ترك المراء وإن كان المماري مُحِقًّا).

- قال الإمام أحمد كَلَّلُهُ في عقيدته التي رواها عبدوس: أصول السُّنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله على والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.

«الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (ص٣٤٨).

- قال ابن رجب كَلْمَنْهُ كما في «مجموع رسائله» (٣/ ١٩): ومما أنكره أئمة =

السلف: الجدال، والخصام، والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضًا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف، ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك مُحدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم، حتى شغلهم عن العلم النافع.

وقد أنكر ذلك السلف، وورد الحديث المرفوع في «السُّنن»: «ما ضل قومٌ بعد هُدًى، إلَّا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرَ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ الزخرف]».

وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له بابَ العمل، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرًّا أغلق عنه باب العمل، وفتح له باب الجدل.

وقال مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم. يريد: المسائل.

وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا، ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مُغْتِلم، يقول: هو كذا، هو كذا، يَهْدِرُ في كلامه.

وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلُ اللهِ عَنِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]، فلم يأته في ذلك جواب.

وقيل له: الرجل يكون عالمًا بالسُّنن يُجادل عنها؟

قال: لا، ولكن يُخبر بالسُّنة، فإن قُبِلَ منه وإلَّا سكت.

وقال: المراء والجدال في العلم يَذهب بنور العلم.

وقال: المراء في العلم يُقسِّي القلبَ، ويورث الضِّعن.

وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرًا: لا أدري.

وكان الإمام أحمد يَسلكُ سبيله في ذلك. اهر.

#### خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ الزخرف [الزخرف](١).

الصباح والمعالم المعالم المع

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۱٦٤)، والترمذي (۳۲٥٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه: حَزَوَّر.اه.

ورواه العُقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٨٦) في ترجمة حجاج بن دينار: لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلّا به.اهـ.

و(الجدل): مقابلة الحُجَّة بالحجة. والمُجادلة: المُناظرة والمُخاصمة. والمراد به في الحديث: الجدل على الباطل، وطلب المغالبة به. فأما الجدل لإظهار الحق فإن ذلك محمود، لقوله تعالى: ﴿وَجَدِلُهُم بِاللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. «النهاية» (٢٤٨/١).

\_ قال ابن تيمية كُلِّلَهُ في «الرد على المنطقيين» (ص٣٣): فإن القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المُنزلة كان أعظم في تفرُّقهم واختلافهم فإنهم يكونون أضل، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة والمحلية النبي النبي أنه قال: «ما ضلَّ قوم بعد هُدًى كانوا عليه إلَّا أوتوا الجدل» . . . إذ لا يحكم بين الناس فيما تنازعوا فيه إلَّا كتاب مُنزل، ونبيٌّ مرسل .اه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الجرجراني)، وكتب في هامشه: (الجرجاني) خ، والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «السير» (١٠/ ٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (حكيم) خ، والصواب ما في الأصل.

ثم قال: «أبهذا أُمرتم؟ أو ليس عن هذا نُهيتم، أو ليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟».

ثم قال: "ذروا المِراء لقلّة خيره، ذروا المراء، فإن نفعه قليل، ويُهيّجُ العداوة بين الإخوان، ذروا المِراء، فإن المِراء لا تُؤمَن فتنتُه، ذروا المِراء، فإن المِراء، فإن المِراء، فإن المِراء، فإن المِراء، فإن المِراء، فإن المُماري قد تمتْ حسراتُه ("")، ذروا المِراء، فإن المُماري قد تمتْ حسراتُه ("")، ذروا المِراء، فكفى بك إثمًا لا تزال مماريًا، ذروا المِراء فإن المُماري لا أشفعُ له يوم القيامة، ذروا المِراء فأنا زعيمٌ بثلاثة أبياتٍ في الجنة: في وسطها، ورباضها (أن)، وأعلاها لمن ترك المِراء وهو صادق، ذروا المِراء، فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر: المِراء، ذروا المِراء فإن الشيطان قد أيسَ أن يُعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش، وهو المِراء في الدين، ذروا المِراء، فإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعينَ فرقةً، والنصاري على اثنتينِ وسبعينَ فرقةً والمنصاري على اثنتينِ وسبعينَ فرقةً والنصاري على اثنتينِ وسبعينَ فرقةً والنصاري على اثنتينِ وسبعينَ فرقةً والمنصاري المُنافِي المُنافِي المِنافِي المِنافِي المُنافِي المُ

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (٤/ ٣٢٢): (المراء): الجدال، والتماري والمُماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. اهـ.

<sup>(</sup>٢) (وهج النار)، أي: شدة حرِّها وتوقدها. «مجمل اللغة» لابن فارس (١/ ٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (تم خسرانه) خ.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٢/ ١٨٥): هو بفتح الباء: ما حولها خارجًا عنها، تشبيهًا بالأبنية التي تكون حول المدن، وتحت القلاع. اهـ.

فرقة، وإن أُمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةً، كلُّها على الضلالة، إلَّا السواد الأعظم».

قالوا: يا رسولَ الله، ما السوادُ الأعظم؟

قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يُمارِ في دينِ الله تعالى، ولم يُكفِّر أحدًا من أهل التوحيد بذنب..»، وذكر الحديث(١).

#### ن فل معمر بن وبعسين:

لما سَمِعَ هذا أهلُ العلم من التابعين ومَنْ بعدَهم من أئمة المسلمين لم يُماروا في الدين، ولم يجادلوا، وحذَّروا المسلمين المراءَ والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسُّنن، وبما كان عليه الصحابة في وهذا طريق أهل الحقّ ممن وقّه الله تعالى، وسنذكر عنهم ما دلَّ على ما قلنا إن شاء الله تعالى "

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲۰۷/۷)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۵۷۷)، وهو حديث لا يصح، في إسناده: عبد الله بن يزيد، قال أحمد: أحاديثه موضوعة.

وكثير بن مروان، قال ابن معين: ضعيف. وقال مرَّة: ليس بشيء. وفي «المجروحين» (٢/ ٢٢٥): وهو صاحب حديث المِراء منكر الحديث جدًّا..اه.

قلت: وبعض ألفاظ هذا الحديث مروية في أحاديث صحيحة.

<sup>-</sup> وفي «الحُجَّة في بيان المحجة» (١٨٦) قال سهل بن مزاحم: مثل الذي يُنازع في الدين مثل الذي يصعد على الشرف إن سقط هلك، وإن نجا لم يُحمد.

العالم الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا محمد بن واسع، عن مسلم بن يسار: أنه كان يقول: إياكم والمراء؛ فإنها ساعة جُهْلِ العالم، وبها يبتغي الشيطانُ زلَّتَه.

الله المحمد الواسطي [١٢٨] عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي [١٢/ب]، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: ثنا سُريج بن النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن مسلم بن يسار، قال: كان يقول: إياكم والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالِم، وبها يبتغي الشيطانُ زلّته.

١٢٩ ـ و تحاثنا الفريابي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كان أبو قِلابة يقول: لا تُجالسوا أهل الأهواء، ولا تُجادلوهم، فإني لا آمَنُ أن يَغْمِسُوكم في الضلالة، أو يَلبِسوا عليكم في الدين (١) بعض ما لُبِّس عليهم.

١٣٠ \_ ٢٠٠ مر بن أيوب السقطي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا هُشيم بن بشير، عن العوام بن حوشب، عن معاوية بن قُرَّة، قال: الخُصومات في الدين تُحبطُ العملَ (٢).

۱۳۱ - و الفريابي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عن عن الفريابي، قال: ثنا حماد بن عبد العزيز، قال: مَنْ جَعَلَ دينَه غَرَضًا (٣)

(۱) كتب في هامش الأصل: (دينكم) خ. و(اللبْس): الخَلط. يقال: لَبَسْت الأمر بالفتح أَلْبِسُه، إذا خَلطتَ بعضَه ببعضٍ حتى لا يعرف جهته. انظر: «تهذيب اللغة» (۲۱/۲۰۷).

(٣) (الغَوَضُ): الهدف الذي يُرمى فيه. «الصحاح» (٣/ ١٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الأعمال)، وكتب في هامش: (العمل) صح. وصدق تَخْلَقُهُ، وفي كتاب الله تعالى ما يُصدق ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ وَسَالَقُوا اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُهُمُ الْمُلُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئًا وَسَيُخِيطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ اللَّهُ المحمد].

### للخُصومات؛ أَكْثَرَ التَّنقُّلِ (1).

١٣٢ ـ و تحافظ الفريابي ـ أيضًا ـ، قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: ثنا معن بن عيسى، قال: انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد، وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له: أبو الجُويرية ـ كان يُتَهم بالإرجاءِ ـ، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئًا أُكلمُك به، وأُحاجُك، وأُخبُرك برأيي.

قال: فإن غلبتني؟

قال: إن غلبتُكَ اتبعتَني.

(١) في «الحجة في بيان المحجة» (١٨٤) قال سفيان الثوري: كان يُقال: من جعل دينه.. فذكره.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٥٩٦) عن عمر بن عبد العزيز قال: . . من كثُرت نُحصوماته؛ لم يزل يتنقل من دين إلى دين.

- وفيه أيضًا (٦٠١) قال إبراهيم: كانوا يرون التلوُّن في الدين من شكِّ القلوب في الله.

- وفيه (٦٠٢) عن يحيى بن بكير قال: قال مالك: (الداءُ العُضالُ): التنقُّلُ في الدِّين.

قال: وقال مالكُ: قال رجلٌ: ما كنتَ لاعبًا به فلا تُلعبنَّ بدينك.

وفي «الحُجَّة في بيان المحجة» (١٨٧) قال ابن أبي الزناد: إن السُنن لا تُخاصم، ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلّا انتقلوا من دينٍ إلى دينٍ، ولكنه ينبغي للسُنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٥٩٩) دخل أبو مسعودٍ على حذيفة وهو مريض، فأسنده إليه، فقال أبو مسعود: أوصنا.

فقال حذيفة: إن الضَّلالة حقَّ الضَّلالة؛ أن تعرفَ ما كنت تُنكرُ، وتُنكر ما كنت تعرفُ، وإياك والتلوُّن في الدِّين.

- وفي «الحلية» (٣/ ٢١٤) عن محمد بن كعب القرظي، أنه سُئل: ما علامة الخذلان؟ قال: أن يستقبح الرجل ما كان يستحسن، ويستحسن ما كان قبيحًا.

قال: فإن جاءَ رجلٌ آخر فكلَّمنا فغلَبنا؟

قال: نتَّبعه.

قال مالك كِلْلَهُ: يا عبد الله، بعث الله على محمدًا على بدين واحدٍ، وأراك تنتقل من دين إلى دين، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصوماتِ أكثر التنقُل(١).

١٣٣ ـ و تونيا الفِريابي، قال: ثنا محمد بن داود الفِريابي، قال: ثنا محمد بن عيسى، قال: ثنا محمد بن عيسى،

(۱) في «الإبانة الكبرى» (٦٨٤) عن ابن أبي الزّناد قال: . . فهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحقّ إلّا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم، فهم كلَّ يوم على دين ضلالة، وشبهة جديدة، لا يقيمون على دين، وإنْ أعجبهم إلّا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه، ولو لزموا السُّنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل؛ لقطعوا عنهم الشكّ، وأخذوا بالأثر الذي حضَّهم عليه رسول الله على ورضيه لهم، ولكنهم تكلَّفوا ما قد كفوا مُؤنتَه، وحملوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم، وحق لها أن تقصر عنه وتحسر دونه، فهنالك تورَّطوا.اه.

- وقال ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٥٠): إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالًا من قول إلى قول، وجزمًا بالقول في موضع وجزمًا بنقيضه، وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي على: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل.

وأما أهل السنة والحديث فما يُعلَم أحدٌ من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك وإن امتُجنوا بأنواع المحن وفُتِنوا بأنواع الفتن.اه.

(٢) كتب في هامش الأصل: (مجالد) خ. والصواب ما في الأصل.

الحسن، فقال: يا أبا سعيد، تعالَ حتى أُخاصمَك في الدين. فقال الحسن: أمَّا أنا فقد أبصرتُ ديني، فإن كنتَ أضللتَ دينك فالْتَمِسْه (١).

الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا حماد بن مسعدة، قال: كان عمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيتَ أرأيتَ أرأيتَ أرأيتَ .

(۱) في «الإبانة الكبرى» (٦٩٦) عن أحمد بن سنان، قال: جاء أبو بكر الأصم الى عبد الرحمٰن بن مهدي، فقال: جئت أناظرك في الدِّين.

فقال: إن شككتَ في شيءٍ من أمر دينك، فقف حتى أخرج إلى الصلاة، وإلّا فاذهب إلى عملك. فمضى ولم يثبُت.

- في «جامع بيان العلم» (١٧٨٤) قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالمًا بالسُّنة أيُجادل عنها؟

قال: لا؛ ولكن يخبر بالسُّنة فإن قبلت منه وإلَّا سكت.

- في «طبقات الحنابلة» (٢/ ١٥٥) قال العباس بن غالب الهمداني الورَّاق: قلتُ لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السُّنة غيري، فيتكلَّم مبتدعٌ فيه، أردُّ عليه؟ فقال: لا تنصب نفسَكَ لهذا، أخبره بالسُّنَة، ولا تُخاصِمُ، فأعدت عليه القولَ، فقال: ما أراك إلَّا مُخاصِمًا.

(۲) الذين يقولون: (أرأيت أرأيت): هم الذين أخذوا بالرأي وتركوا السُّنن.
 - ففي «الإبانة الكبرى» (٦٣٠) عن الزِّبرقان، قال: نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب: أرأيت، أرأيت.

- وفيه (٦٣١) قال الشعبي: ما مِن كلمةٍ أبغض إليَّ من: أرأيتَ، أرأيتَ.

- ورواه البخاري (١٦١١)، ولفظه: أن رجلًا سأل ابنَ عُمرَ ﴿ عن استلام الحجَرِ. فقال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يستلِمُه ويُقبِّله.

قال: أرأيت إن زُحِمتُ؟ أرأيت إن غُلِبتُ؟

قال: اجعل أرأيت باليمن.

القريابي، قال: ثنا أبو الخطاب، زياد بن يحيى، قال: ثنا المعيد بن عامر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سلام بن أبي مُطيع: أن رجلًا من أصحاب الأهواء، قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة؟

قال: فولَّى أيوب، وجعل يُشير بإصبعه: ولا نِصفِ كلمة، ولا نِصفِ كلمة، ولا نِصفِ كلمة تصفِ كلمة تصفِي كلمة تصفِ كلمة تصفِ كلمة تصفِي كلمة

\_ قال ابن شهاب: دعوا السُّنة تمضى، لا تَعْرضوا لها بالرأي.

\_ و «مسند الدارمي» (١٢٢)، و «ذم الكلام» (٦٤) قال عروة بن الزبير: ما زال أمر بني إسرائيل مُعتدلًا حتى نشأ فيهم المُوَلَّدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم بالرأي، فأضلوهم.

\_ وذكر ابن وهب، عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السُّنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي، وأخذوا فيه.

\* وانظر: «ذم الكلام» (٩/ التغليظ في معارضة الحديث بالرأي).

\_ قال ابن تيمية كَلْمُهُ في «منهاج السنة» (٨/ ٤١١): معلوم وجوب تقديم النصِّ على الرأي، والشرع على الهوى، فالأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم: تقديم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء، وأصل الشر من تقديم الرأي على النصِّ والهوى على الشرع؛ فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلَّا فعليه الانقياد لنص رسول الله على وشرعه، وليس له معارضته برأيه وهواه.اه.

(١) في هامش الأصل: (حدثني) خ.

(٢) في «الإبانة الكبرى» (٤٦٤) عن ابن عون، عن محمد: أن رجلًا أتاه فسأله عن القدر، فقال محمد: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْكِ وَلَيْحَمَّنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْمِغَيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ ﴿ آلَانَحَلِ اللّحَلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ الللللَّا الللللللللَّا اللللللَّا اللللللللَّا اللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

قال: فخرج الرجل. فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني لا آمن من أن يبعث في قلبي شيئًا لا أقدر أن أخرجَه منه، وكان أحبَّ إليَّ أن لا أسمع كلامه.

177 \_ و تا الفريابي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت جدي أسماء بن خارجة (١) يُحدِّث، قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، فقالا: يا أبا بكر، نُحدِّثك بحديث؟ قال: لا.

قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟

قال: لا، لتقومُنَّ عني، أو لأقومنَّه (٢).

(۱) كذا في الأصل، وفي «المسند» للدارمي: (أسماء بن عُبيد). وعند اللالكائي
 (۲٤٢): (أسماء).

(۲) زاد الدارمي في «المسند» (٤٣٠): قال: . . فخرجا، فقال بعض القوم:
 یا أبا بکر، وما کان علیك أن یقرءا علیك آیة من کتاب الله؟

قال: إني خشيت أن يقرءا عليَّ آية؛ فيحرفانها فيقرّ ذلك في قلبي.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٥١١) عن محمد بن سيرين، أنه كان إذا سَمِعَ كلمةً من صاحب بدعةٍ، وضع إصبعيه في أُذُنيه، ثم قال: لا يَحلُّ لي أن أُكلِّمَه حتى يقومَ من مجلسِه.

- وفيه (٥١٢) قال صالح المُرِّي: دخل على ابن سيرين فلانٌ \_ يعني: رجلًا مُبتدعًا \_، وأنا شاهد، ففتح بابًا من أبواب القدر، فتكلَّمَ فيه، فقال له ابن سيرين: أُحبُّ لك أن تقوم، وإما أن نقوم.

- وفي «السير» (٢١١/٤) عن شعيب بن الحبحاب: قلت لابن سيرين: ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا كرامة.

- وعند اللالكائي (١٨٩) عن مجاهد، قال: قيل لابن عمر رهيا: إن نجدة يقول كذا وكذا. فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء!

- وفي «الإبانة الكبرى» (٤٣٤) عن ابن خُثيم: أن طاووسًا، كان جالسًا هو وطلق بن حبيب، فجاءهما رجلٌ من أهل الأهواء، فقال: أتأذن لي أن أجلس، فقال له طاووس: إن جلست قُمنا.

فقال: يغفر الله لك أبا عبد الرحمن!

فقال: هو ذاك، إن جلست والله قُمنا. فانصرف الرجل.

- وفيه (٤٣١) عن معمر قال: كان ابن طاووس جالسًا، فجاء رجلٌ من =

المعتزلة، فجعل يتكلّم، قال: فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أُذنيه، قال: وقال لابنه: أي بُنيَّ، أدخل إصبعيك في أُذنيك، واشدد، ولا تسمع من كلامه شئًا.

قال معمر: يعنى: أن القلب ضعيف.

- وفي (٤٣٢) قال عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: أرى المُعتزلة عندكم كثيرًا!

قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم.

قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أُكلِّمك؟

قلت: لا. قال: لِمَ؟!

قلت: لأن القلب ضعيف، والدين ليس لمن غلب.

قلت: رحم الله أئمة السنة مع رسوخهم في العلم إلّا أنهم كانوا يخافون على أنفسهم وقلوبهم من التأثر بكلام أهل البدع، وخوفًا على قلوبهم من تقلبها، فقد كان من أكثر دعاء النبي على الله المقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك».

\_ وفي «الإبانة الكبرى» (٣٩٩) قال هشام بن حسَّان: قال رجل لابن سيرين إن فلانًا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء.

قال: قل لفلان: لا يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان.

- وفيه أيضًا (٣٩٤) قال مُفضل بن مُهلهل: لو كان صاحب بدعة إذا جلست إليه يُحدِّثك ببدعته، حَذِرْتَه، وفررت منه؛ ولكنه يُحدِّثك بأحاديث السُّنة في بدو مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك.

- وعند اللالكائي (١١٨٠) قال أيوب السختياني: قال أبو قِلابة: يا أيوب. لا تُمكِّن أصحاب الأهواء سمعك؛ فيُغيِّروا قلبك.

- وفي «رسالة السجزي في الحرف والصوت» (ص٢٣٤) قال بعض السلف: سمعت من مبتدع قولًا أجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي ولا يَتم لي ذلك.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٤٤٩) قال محمد بن السائب الكلبي: قوموا بنا =

١٣٧ ـ و تا ابن عبد الحميد، قال: ثنا زهير بن محمد، قال: ثنا موسى بن أيوب الأنطاكي، قال: ثنا عتَّاب بن بشير، عن خُصَيف، قال: مكتوب في التوراة: يا موسى، لا تُخاصمْ أهل الأهواء يا موسى، لا تُجادلْ أهل الأهواء فيقعَ في قلبك شيءٌ، فيرديك فيُدْخلَك النار (١).

المعت مروان بن عنبل كَظُلَّهُ يقول: سمعت مروان بن شُجاع يقول: سمعت مروان بن شُجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم وَرعٌ قطٌ في الدين.

١٣٨ \_ ولاحثنا ابن عبد الحميد، قال: ثنا زهير، قال: أنا أبو خالد، قال: ثنا سفيان،

= إلى المرجئة نسمع كلامهم، قال: فما رجع حتى عَلِقَه.

وقد بين ابن تيمية كَلَّهُ سبب ذلك، فقال في "جامع المسائل" (٩/ ١٢١): واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالةً إلّا ولا بدّ أن تكون مشتملةً على شيءٍ من الحقّ، حتى يقبلها قلبه، وتُقْبَل عنه، كما يُقْبَلُ الدرهم الزائفُ بما فيه من الفضة، واللبنُ المَشُوب بما فيه من المَحْض، وإلّا فلو خَلَصَ الباطلُ وتمحّض لما خفي على من له أدنى مُسْكةٍ من عقل، ومن هنا سُمّيت الأباطيل: (شبهات)؛ لمشابهتها الحقّ ببعض الصفات. اهـ.

(۱) قال ابن بطة كَلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» (٥٠١ - ٥٠١): عن عِمران كُلُهُ، قال: قال رسول الله كَلِيُّ: «من سَمِعَ منكم بخروج الدَّجَّال فلينا عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يَحسبُ أنه مؤمنٌ، فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشُبهات».

قال: هذا قول الرسول ، وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدًا منكم حسنُ ظنّه بنفسه، وما عهده من معرفته بصحّة مذهبه على المُخاطرة بدينه في مُجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخلُه لأناظره، أو لأستخرجَ منه مذهبه؛ فإنهم أشدُّ فتنة من الدَّجَال، وكلامهم ألصق من الجرب، وأحرقُ للقلوب من اللَّهب.

ولقد رأيتُ جماعةً من الناس كانوا يلعنونهم، ويسبُّونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المُباسطةُ وخَفِيُّ المَكْرِ، ودَقِيقُ الكفر حتى صَبَوا إليهم. اه.

عن عَمرو - يعني: ابن قيس - قال: قلت للحكم: ما اضطرَّ الناسَ إلى الأهواء؟ قال: الخُصومات.

١٣٩ - ٢٦٩ عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا محفوظ بن أبي توبة، قال: ثنا محمد بن بشر العبدي، عن زياد بن كُليب، قال: قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أيُّ هذه الأهواءِ أعجب إليك؟ فإني أُحب أن آخذَ برأيك، وأقتدي بك.

قال: ما جعل الله في شيءٍ منها مِثقال ذرَّةٍ من خيرٍ، وما هي إلَّا زينةُ الشيطان، وما الأمرُ إلَّا الأمرُ الأول<sup>(١)</sup>.

120 \_ الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم.

قال: فقال ابن عباس والله الهوى كله ضلالة.

121 \_ ولاحثنا الفريابي، قال: ثنا العباس بن الوليد بن مزيد (٢)، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار مَنْ سَلَفَ، وإن رفضك الناسُ، وإياك وآراءَ الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول.

127 \_ المجتنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا محمد بن واسع، قال: رأيت صفوان بن مُحرِز [1/١٣]، وأشار بيده إلى ناحية من المسجد، وشبَبَةٌ قريب منه يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام، وقال: إنما أنتم جَرَبٌ، إنما أنتم

(٢) كتب في هامش الأصل: (مرثد) خ، والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>۱) عند اللالكائي (۳۱۲)، و «جامع بيان العلم» (۱۷۵۲) عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشخير قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدًا لقال القائل: [لعل] الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت؛ عرف كل ذي عقلٍ أن الحقَّ لا يتفرّق.

جَرَبُ (١)

1٤٣ ـ ٢٠٠٠ الموزي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا أبو الحكم، قال: أنا موسى بن أبي كَردم - وقال المروزي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا أبو الحكم، قال: أنا موسى بن أبي كَردم - وقال غيره: ابن أبي دَرم -، عن وهب بن مُنبّه، قال: بُلّغ ابنُ عباس عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم، يجلس فيه ناسٌ من قريشٍ فيختصمون، فترتفعُ أصواتُهم، فقال ابن عباس: انطلقوا (٢) بنا إليهم، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوبَ عبي وهو في حاله (٣).

قال وهبٌ: فقلت: قال الفتى: يا أيوبُ، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يُكِلُّ لسانَك (٤)، ويقطع قلبك، ويكسر حُجَّتك.

يا أيوب، أما علمت أن لله تعالى عبادًا أسكتتهم خشية الله من غير عير (٥) ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء، الفصحاء، الطلقاء، الألباء، العالمون بالله ولله وأيامه (١)، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى: تقطّعت قلوبهم، وكلّت ألسنتُهم، وطاشت عقولُهم وأحلامُهم فَرَقًا من الله تعالى تعالى الله بالأعمال تعالى (٧)، وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استَبقُوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير، ولا يرضون له بالقليل، يَعُدُّون أنفسَهم مع الظالمين الخاطئِين، وإنهم لأنزاه، أبرار، أخيار، ومع المُضيِّعين مع الظالمين الخاطئِين، وإنهم لأنزاه، أبرار، أخيار، ومع المُضيِّعين

<sup>(</sup>١) الجَرَب: داءٌ يعلو جلد الناس والإبل.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش الأصل: (انظلق) خ.

<sup>(</sup>٣) كتب في هامش الأصل: (بلائِه) خ.

<sup>(</sup>٤) أي: يُثقله عن الكلام.

<sup>(</sup>٥) العِيُّ: خِلاف البيان.

<sup>(</sup>٦) كتب في هامش الأصل: (وبآياته) خ.

<sup>(</sup>٧) أي: خشية وخوفًا من الله تعالى.

المُفرِّطين، وإنهم لأَكْياس (١) أقوياء، ناحلون ذائِبون، يراهم الجاهل فيقول: مرضى، وليسوا بمرضى، وقد خولطوا، وقد خالط القومَ أمرٌ عظيم.

المعدد الله عبد الله محمد بن خلد العطار، قال: ثنا محمد بن حسان بن فيروز الأزرق، قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد، قال: حدثني موسى بن أبي درم، عن يوسف ـ يعني: ابن ماهك ـ، عن ابن عباس عباس مجلس في ناحية بني سهم فيه شبابٌ من قريش يختصمون، وترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس لوهب بن مُنبّه: انطلق بنا إليهم، قال: فانطلقنا حتى وقفنا عليهم، فقال ابن عباس عباس في الوهب بن مُنبّه: أخبر القومَ عن كلام الفتى الذي كلّم به أيوبَ الله، وهو في بلائه.

أفلم تعلم يا أيوبُ أن لله عبادًا أسكتَتْهم خشية الله من غير عي، ولا بَكم، وإنهم لهم الفُصحاء، الطُّلقاء، العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطَّعت قلوبهم، وكلّت ألسنتهم، وكلّت أحلامهم فَرَقًا من الله تعالى وهيبةً له، حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ناحلون ذائبون، يراهم الجاهل فيقول: مرضى، وقد خولطوا، وقد خالط القومَ أمرٌ عظيم.

180 \_ و تعثنا أبو بكر ابن عبد الحميد، قال: ثنا زهير بن محمد، قال: ثنا أبو حذيفة الصنعاني، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهبًا يقول: دعِ المراءَ والجدال عن أمرك، فإنك لا تُعجز أحد رجلين:

<sup>(</sup>١) أي: عقلاء أذكياء، و(الكَيْسُ): خلاف الحُمقِ.

أ ـ رجلٍ هو أعلمُ منك، فكيف تُماري وتُجادل من هو أعلمُ منك؟! ب ـ ورجلٍ أنت أعلمُ منه، فكيف تُماري وتُجادل من أنت أعلم منه، ولا يُطيعك؟!(١) فاقطع ذلك عنك(٢).

#### الله عمر بن وبعسين رَخَلَتُهُ:

١٤٦ - من كان له عِلمٌ وعقل، فميَّز جميعَ ما تقدم ذِكْرِي له من

(١) في (ب): (ولا يطيقك).

(۲) وفي «الإبانة الكبرى» (۳۸۵) عن مصعب بن سعد قال: لا تجالس مفتونًا فإنه لن يُخطئك منه إحدى اثنتين:

أ \_ إما أن يفتنك فتُتابَعه.

ب \_ وإما أن يؤذيك قبل أن تُفارقه.

\_ وفي «مختصر الحُجّة» (٣٢٣) قال سُفيان: لا تخاصم أهل البدع؛ فإنهم يُبغِّضون إليك ما أنت فيه، ويُلبِّسون عليك دينك.

ـ وفيه (٦٨١) قال سُفيان: قيل لعبد الله بن حسن: ما لك لا تُماري إذا جلست؟ فقال: ما تصنع بأمر إن بالغتَ فيه أَثِمتَ، وإن قَصَّرتَ فيه خُصِمتَ.

- وفي «البدع» لابن وضاح (١١٦) عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث:

أ \_ إما أن يكون فتنة لغيره.

ب ـ وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار.

ج ـ وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين؛ سلبه إياه.

- قال ابن بطة كَلْقَهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٣٣١): إياك والمراء والجِدالَ في الدِّينِ؛ فإن ذلك يورثُ الغِلَّ، ويُخرِجُ صاحِبَه - وإن كان سُنيًّا - إلى البدعة؛ لأن أوَّلَ ما يَدخلُ على السُّنيِّ مِن النَّقصِ في دينِه إذا خاصَمَ المُبتدعَ:

أ ـ مُجالستُه للمبتدِع، ومُناظرتُه إيَّاه.

ب ـ ثم لا يأمنُ أنَ يُدخِلَ عليه مِن دقيقِ الكلامِ، وخبيثِ القولِ ما يفتنُه. ج ـ أو لا يفتنُه؛ فيحتاجُ أن يَتكلَّفَ له مِن رأيه ما يرُدُّ عليه قولَه مما ليس له أصلٌ في التَّاويلِ، ولا أثرٌ مِن أخبارِ الرَّسول ﷺ. اهـ.

أول الكتاب إلى هذا الموضع: عَلِمَ أنه مُحتاجٌ إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرًا لَزِم سُنن رسول الله في وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسانٍ من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه، لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلّمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلّمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا(۱)، ومن كان هذا مراده سَلِمَ إن شاءَ الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدّم من أئمة المسلمين الذين لا يُستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوقّه لذلك (۱).

#### ١٤٧ \_ فإن قال قائل:

فإن كان رجلٌ قد علَّمه الله تعالى عِلمًا، فجاءَه رجلٌ يسأله عن

(١) في هامش الأصل: (ولا لدنيا) خ.

\_ وفي «أخلاق العلماء» (١٠٨) قال طاووس: ما تعلَّمتَ فتعَلَّم لنفسِك، فإن الأمانةَ والصدق قد ذهبا من الناس.

- وفي «السير» (٨/ ٦٦) قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: ما تعلمت العلم إلَّا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إليَّ، وكذلك كان الناس.

- وفي «جامع ابن عبد الحكم» (٨٤) قال مالك: ولقد أدركت رجالًا يقولون: ما طلبنا هذا العلم حين طلبنا لنتحمل أمور الناس، وما طلبناه إلَّا لأنفسنا.

- وفي «الآداب الشرعية» (٢/ ٣٧) قال مُهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم.

قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته.

قلت: وأيُّ شيءٍ يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه، وينفي عنه الجهل.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف عَلَيْهُ في «فرض العلم» (٨٢/بتحقيقي): ويكون مراده من طلب العلم أنه يريده لنفسه؛ لينتفي عنه الجهل، ويعبد الله على فيما افترض عليه بعلم. فمن كان هذا مُرادَه في طلب العلم: نفعه الله على ونفع به، ووقّقه، وكثّر له قليل علمه، وبارك له فيه اهد.

مسألة في الدين، يُنازعه فيها ويُخاصمه، ترى له أن يُناظره، حتى يُثْبِتَ عليه الحُجَّة، ويُردَّ عليه قولُه؟

قيل له: هذا الذي نُهينا عنه، وهو الذي حذَّرَنَاه مَنْ تقدَّم من أئِمة المسلمين.

فإن قال قائل: فماذا نصنع؟

قيل له:

أ - إن كان الذي يسألُك مسألتُه مسألةُ مُسترشدٍ إلى طريق [١٣/ب] الحقّ لا مُناظرٍ (١٠)؛ فأرشِده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من:

١ \_ الكتاب.

٢ - والسُّنة.

٣ - وقول الصحابة.

**٤** \_ وقول أئمة المسلمين والم

(١) كتب في الأصل: (مناظرة)، وكتب فوق (ة) خر، يعني في نسخة: (مناظرة).

وكلُّ ذلك بالحِكمة والموعظة الحسنة.

وإياك والتكلّف لما لا تعرفه، وتَمَحُّل الرأي، والغوص على دقيق الكلام: فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السُّنة، فإن إرادتك للحقّ من غير طريق الحقّ باطل، وكلامك على السُّنة من غير السُّنة بدعة. فلا تلتمس لصاحبك الشفاء بسُقم نفسِك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناسَ مَنْ غشَّ نفسَه، ومن لا خير فيه لنفسه، لا خير فيه لغيره.

فمن أراد الله: وفَّقه وسدده. ومن اتقى الله: أعانه ونصره. اهـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (٧٠٥): وليكن ما ترشدُه به، وتوقفه عليه من:

١ - الكتاب ٢ - والسُّنة ٣ - والآثار الصحيحة عن علماء الأُمَّة من الصحابة على التابعين.

ب - وإن كان يريد مُناظرتك ومُجادلتك، فهذا الذي كَرِهَ لك العُلماء، فلا تُناظره، واحذره على دينك، كما قال مَنْ تقدم مِنْ أئمة المسلمين إن كنت لهم مُتَّبعًا.

فإن قال: فندعهم يتكلَّمون بالباطل، ونسكتُ عنهم؟ قيل له:

سكوتُك عنهم، وهِجرتك لما تكلَّموا به أشدَّ عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدَّم من السلف الصالح من علماء المسلمين (١).

(۱) ذكر ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» ثلاثة أقسام للمجادلة في أبواب السُّنة والاعتقاد، هذا منها، وزاد عليه باختصار:

٧ ـ ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر ، تأمن فيه على نفسك ، ويكثر ناصروك ، فيتكلم بكلام فيه فتنة وبليَّة على قلوب مستمعيه ليوقع الشَّكَ في القلوب ؛ لأنه هو ممن في قلبه زيغ يتبع المُتشابه ، وقد حضر معك من إخوانك من يسمع كلامه ، إلَّا أنه لا حُجَّة عندهم ، ولا علمَ لهم بقبيح ما يأتي به ، فإن سكتَّ عنه لم تأمن فتنته ، وأن يُفسد قلوبهم ، وإدخال الشَّكُ عليهم ، فهذا أيضًا ممن تردّ عليه بدعته ، وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة . ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته ، وليكن قصدك بكلامك خلاص يكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته ، فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شِباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين ، فليكن إقبالك بكلامك ، ونشر علمك على إخوانك ، ومن قد حضر معك لا عليه ، حتى تقطع أولئك عنه ، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحوِّل به وجوه الناس عنه ، فافعل .

" وثالثٌ مشؤوم، قد زاغ قلبه، واستحكمت للبدعة نصرته، فجُهده أن يُشكِّكَ في البقين، ويُفسد عليك صحيح الدين، فجميع الذي رويناه، وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب خصومته، ووضيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه، والإعراض عن خطابه؛ لأن غرضه من مُناظرتك:

أ \_ أن يفتنك؛ فتتبعه فتهلك.

ب ـ أو ييأس منك؛ فيشفي غيظه بأن يُسمعك في دينك ما تكرهه.

الم الحمد، قال: أنا منصور بن محمد، قال: أنا زُهير بن محمد، قال: أنا منصور بن سفير (١٤) قال: أنا حماد بن زيد، عن أيوب أنه قال: لستَ برادِّ عليهم أشدَّ من السُّكوت (٢).

189 ـ وألابرنا الفريابي، قال: ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي، قال: ثنا محمد بن حرب، عن أبي سلمة سليمان بن سليم، عن أبي حُصين، عن أبي صالح، عن

فأخسئه بالإمساك عنه، وأذلِلْه بالقطيعة له.اه.

(۱) وفي هامش الأصل: (سفيان) خـ. «اللاانة الك مـ » (٥٠٥): ( .

و «الإبانة الكبرى» (٥٠٦): (منصور، عن سفيان).

(۲) في «الإبانة الكبرى» (٥٠٥) قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي عبد الله بن السَّري ـ وكان من الخاشعين، ما رأيت قطُّ أخشع منه ـ: ليس السُّنة عندنا أن تردَّ على أهل الأهواء؛ ولكن السُّنة عندنا أن لا تُكلِّم أحدًا منهم.

- وفيه (٥٠٨) قال أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل: كتب رجل إلى أبي عبد الله كَلْلله كتابًا يستأذنه فيه أن يضع كتابًا يشرحُ فيه الردَّ على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم، ويحتجّ عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله: (بسم الله الرحمٰن الرحيم).

أحسنَ اللهُ عاقبتك، ودفعَ عنك كلَّ مكروه ومحذور. الذي كنا نسمعُ، وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم: أنهم كانوا يكرهون الكلام، والجلوسَ مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم، والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله، أو سُنَّة رسول الله على لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترُدَّ عليهم، فإنهم يُلبِّسون عليك، وهم لا يرجعون. فالسَّلامة \_ إن شاء الله \_ في تركِ مُجالستهم، والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم.

فليتقِ الله امرؤ، وليَصِر إلى ما يعودُ عليه نفعُه غدًا من عملِ صالح يُقدِّمُه لنفسِه، ولا يكن ممن يُحدثُ أمرًا، فإذا هو خرجَ منه أراد الحُجَّة، فيحملُ نفسه على المِحالِ فيه، وطلبِ الحُجَّة لما خرجَ منه بحقِّ أو بباطلٍ، ليُزيِّنَ به لدعته وما أحدث.

وأشدُّ من ذلك أن يكون قد وضعه في كتابٍ قد حُمِلَ عنه، فهو يُريدُ أن يُزيِّن ذلك بالحقِّ والباطلِ، وإن وضح له الحقُّ في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك. والسَّلام عليك. ابن عباس و الله قال: لا تُجالس أهل الأهواء؛ فإن مُجالستَهم مُمرضةٌ للقلوب.

## ن فل معمر بن ربعسين:

101 - ألم تسمع - رحمك الله - إلى ما تقدم ذكرُنا له من قول أبي قِلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو يُلبِّسوا عليكم في الدين بعض ما لُبِّس عليهم.

- أو لم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة، فقال: تُناظرني في الدِّين؟ فقال له الحسن: أمَّا أنا فقد أبصرتُ ديني، فإن كنتَ أنت أضللتَ دينَك فالتَمِسُه.
- ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا
   للخصومات أكثر التنقُّل.

## ن قال معمر بن وبعسين تخلَّله:

فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سَلِمَ له دينه إن شاءَ الله تعالى.

### ١٥٢ \_ فإن قال قائل:

فإن اضطرني الأمر وقتًا من الأوقات إلى مُناظرتهم، وإثبات الحُجَّة عليهم ألا أُناظرهم؟

قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سُوء، فيَمتحنُ الناسَ ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل:

ثلاثة خُلفاء امتحنوا الناس (١)، ودعوهم إلى مذهبهم السُّوء، فلم يجد العلماء بُدًّا من الذبِّ عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارًا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذلَّ الله تعالى المُعتزلة (٢) وفضحهم، وعرفت العامة أن الحقَّ ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة.

وأرجو أن يُعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السُّنة والجماعة من محنة تكون أبدًا.

10٣ ـ وبلغني عن المُهتدي وَلِيَّهُ أنه قال: ما قطع أبي ـ يعني: الواثق ـ إلَّا شيخ جيء (٣) به من المِصِّيصة (٤)، فمكث في السجن مُدَّة، ثم إن أبي ذكره يومًا، فقال: عليَّ بالشيخ، فأتي به مُقيَّدًا، فلما أُوقف بين يديه سلَّم، فلم يَرُدِّ عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى، ولا أدب رسوله على قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُبِينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها الله الساء: ١٦٦، وأمر النبي على بردِّ السلام.

<sup>(</sup>١) وهم: المأمون، والمعتصم، والواثق، ثم خلفهم المتوكل كَلَّلُهُ، فرفع الله تعالى بسببه محنة خلق القرآن، ونصر به السُّنة.

<sup>(</sup>٢) قال حرب الكرماني كَلَّهُ في «عقيدته» (٩٤): و(المعتزلة): وهم يقولون بقولِ القدريةِ، ويدينون بدينهم، ويُكذِّبون بعذابِ القبرِ، والشفاعةِ، والحوضِ، ولا يرون الصلاةَ خلفَ أحدِمِن أهلِ القبلةِ، ولا الجمعة؛ إلَّا مَن كان على مثلِ رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمالَ العبادِ ليست في اللوحِ المحفوظِ.اهـ.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (جاء به) خه.

<sup>(</sup>٤) في «معجم البلدان» (٥/٥٥): وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم، تقارب طرسوس... وكانت من مشهور ثغور الإسلام، قد رابط بها الصالحون قديمًا.اه.

فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دوًاد (1): سَله. فقال يا أمير المؤمنين: أنا محبوسٌ مُقيَّدٌ، أُصلي في الحبس بتيممٍ، مُنعت الماء، فمر بقيودي تُحلّ، ومُر لي بماءٍ أتطهر وأُصلي، ثم سلني. قال: فأمر، فحُلَّ قيده، وأمر له بماءٍ، فتوضَّأ وصلى، ثم قال: لابن أبي دؤاد: سَله.

فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني.

فقال: سل.

فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد، فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيءٌ دعا إليه رسول الله عليه؟ قال: لا.

قال: فشيءٌ دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لا.

قال: فشيءٌ دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا.

قال: فشيءٌ دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا.

قال: فشيءٌ دعا إليه على بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا.

قال(٢): فشيءٌ لم يدع إليه رسول الله على، ولا أبو بكر، ولا عمر،

وانظر بعض أخباره في «السُّنة» للخلال (٧٨/ ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفُسَّاق).

- وفيه (١٧٤٨) قال أحمد بن حنبل ـ وذكر ابن أبي دؤاد ـ، فقال: حشا اللهُ قبره نارًا.

(٢) في الهامش: (الشيخ) خ.

<sup>(</sup>۱) قاضي الجهمية في عصره، وهو الذي نشر مذهبهم، جالس المأمون، وزيَّن له امتحان الناس بخلق القرآن، وولي القضاء للمعتصم والواثق، وقد أجمع أهل السنة على كفره وخروجه عن دين الإسلام، هلك سنة (٢٤٠هـ).

<sup>-</sup> جاء في «طبقات الحنابلة» (١/ ٣٥٤) قال الحسن بن ثواب: قلت لأحمد: هؤلاء الذين يقولون: القرآن مخلوق؟ قال: كفارٌ بالله العليِّ العظيم. قلتُ: فابن أبي دُؤادٍ؟ قال: كافرٌ بالله.

ولا عثمان، ولا علي في ، تدعو إليه (١٠)؟! ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه؟

فإن قلت: علموه، وسكتوا عنه، وسعنا [1/١٤] وإياك(٢).

وإن قلت: جهلوه وعلمته أنا، فيا لُكَعُ بن لُكع<sup>(٣)</sup>، يجهل النبي ﷺ والخلفاءُ الراشدون ﷺ شيئًا تعلمه أنت وأصحابك؟

قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائمًا ودخل الحِبزِّي (٤)، وجعل ثوبه في فِيه، يضحك، ثم جعل يقول: صَدَقَ، ليس يخلو من أن نقول: جهِلوه، أو علموه؟ فإن قلنا: علموه وسكتوا عنه؛ وسعنا من السكوت ما وسِعَ القوم.

وإن قلنا: جهلوه وعلمته أنت، فيا لُكع بن لُكع، يجهل النبي ﷺ وأصحابه شيئًا تعلمه أنت وأصحابك؟

ثم قال: يا أحمد<sup>(٥)</sup>.

قلت: لبيك.

قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد، فوثب إليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تدعو الناس أنت إليه)، ووضع فوق (الناس أنت) علامة الحذف.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت)، ووضع فوق: (ما وسع القوم من السكوت) علامة الحذف.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢٦٨/٤): (اللكع) عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم. وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم. وقيل: الوسخ، وقد يطلق على الصغير. . فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. اه.

<sup>(</sup>٤) كتب في الهامش: (الحبري)، وأشار إليها بأنها في نسخة.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها: (يا محمد) خ.

فقال: أعط هذا الشيخ نفقة، وأخرجه عن بلدنا.

## ن فال معمر بن العسين:

102 - وبعد هذا فآمُرُ بحفظ السُّنن عن رسول الله في وسُنن أصحابه في والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، مثل: مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وابن المُبارك وأمثالهم، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلَّام، ومن كان على طريقة هؤلاءِ من العلماء، وينبذ من سواهم، ولا يُناظر، ولا يُجادل، ولا يُخاصم، وإذا لقي صاحب بدعةٍ في طريق؛ أخذ في غيره، وإن حضر مجلسًا هو فيه؛ قام عنه، هكذا أدَّبنا من مضى من سلفنا(۱).

<sup>(</sup>۱) قال اللالكائي كَلَّهُ في «اعتقاد أهل السُّنة» (٩/بتحقيقي): فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهرٌ ولا ذلَّ أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدًا ودَردًا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلًا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقًا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلًا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشُّبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانًا وأخدانًا، وعلى المداهنة خلانًا وإخوانًا، بعد أن كانوا في الله أعداءً وأضدادًا، وفي الهجرة في الله أعوانًا، يكفرونهم في وجوههم عيانًا، ويلعنونهم جهارًا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين. ونسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسُّنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته.اه.

<sup>-</sup> وفي «رياض النفوس» (١/٤٠١) قال بعض أصحاب البهلول بن راشد: كنت يومًا جالسًا عنده ومعه رجلٌ عليه لباس حسن وهيئة، فقال له البهلول: أحبُّ أن تذكر لي ما تحتج به القدرية، فسكت الرَّجُلُ حتى تفرَّقَ النّاس، ثم قال له: يا أبا عمرو، إنك سألتني عما تحتج به القدرية، وهو كلام تصحبه الشَّياطين؛ لأنه سلاح من سلاحهم، فتزينه في قلوب العامة، وفي مجلسك من =

100 - المثنا الفريابي، قال: ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا لقيتَ صاحبَ بدعةٍ في طريقٍ فخذ في غيره.

107 - ولا الفريابي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة أنه كان يقول: إنّ أهلَ الأهواءِ أهلُ الضلالةِ، ولا أرى مصيرَهم إلّا إلى النار.

الفريابي، قال: ثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي، قال: ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسَّان، عن الحسن، قال: صاحب بدعةٍ لا تُقبل له صلاة، ولا صيام، ولا حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صرف ولا عدل(١).

لا يفهم ما أتكلم به من ذلك، فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء، فيقول:
 سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول.

فقال له: والله لأقبِّلنَّ رأسك، أحييتني أحياك الله.

(۱) في «الإبانة الصُّغرى» (۱٥٠) نحوه، وزاد: إنما مثَلُ أحدهم كمثلِ رجلِ أرادَ سفرًا هاهنا، فأخذَ هاهنا فهل يزدادُ مِن وجهِه الذي أرادَه إلَّا بُعدًا؟! فكذلك المبتدعُ إذ لا يزدادُ بما يتقرَّبُ به إلى الله ﷺ إلَّا بُعدًا.

قلت: اتفق أهل السُّنة على عدم قبول أعمال أهل البدع. وأقوالهم في ذلك كثيرة مبسوطة في كتب السُّنة والآثار، وهي مروية عن: الأوزاعي، والفضيل بن عياض، وأسد بن موسى، وأيوب السختياني، وابن عون، وهشام بن حسان، وسفيان الثوري، وغيرهم رحمهم الله.

\* انظر: «البدع» لابن وضاح (٦ و٧ و٢٧ و٦٨)، و«شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي (٢٤٨)، و«الحلية» (٨/ ١٠٣)، و«ذم الكلام» (٤٧٧)، و«الإبانة الصغرى» (٤٢٧).

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على صِحَّة هذا القول، من ذلك: قوله على المدينة: «من أحدث فيها حدثًا، أو آوى فيها مُحدثًا؛ فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل». رواه البخارى (٣١٧٢). الفريابي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا وهيب، قال: عدثني أيوب، عن أبي قِلابة، قال: ما ابتدع رجلٌ بدعة إلّا استحلَّ السيف (١٥٠).

ولا يلزم من عدم قبول أعمال أهل البدع تكفيرهم كما يتوهمه بعضهم ؟ لأن من المُقرَّرِ عند أهل السُّنة أن الأعمال قد تَحْبَط وتُرَدُّ بغير الشرك والكفر. وقد بيَّن ابن القيم كَلَّلَهُ في كتاب «الصلاة» (ص١٠٩ ـ ١١٣) الأدلة على حبوط الأعمال بغير الردَّة. وقال: فإن قيل: كيف تَحْبَط الأعمال بغير الردَّة.

قيل: نعم، قد دلَّ القرآن، والسُّنة، والمنقول عن الصحابة ﴿ أَن السيئات تُحبِط الحسنات، كما الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم فِوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَدُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ ءَامَنُوا لَا نَرْفَعُوا أَصُوتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَدُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَن تَحْبَط أَعْمَلُكُم وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ آلَ الحجرات].

وقالت عائشة رضا الأم زيد بن أرقم: أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله على إلّا أن يتوب، لما باع بالعِينة.

وقد نصَّ الإمام أحمد على هذا، فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج؛ لئلا ينظر إلى ما لا يحلُّ؛ فيحبط عمله. . . إلخ.

- وعن يحيى بن يحيى الليثي كَلَّهُ أنه ذكرَ الأعراف وأهله فتوجَّعَ واسترجع، ثم قال: قومٌ أرادوا وجهًا من الخيرِ فلم يصيبوه.

فقيل له: يا أبا محمد، أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟

قال: ليس في خِلافِ السُّنة رَجاء ثواب. «الاعتصام» (١٩٩/١).

- قال ابن رجب كُلْلُهُ في «جامع العلوم والحكم» (١/ ١٥٠): . . . ارتكاب بعض المحرماتِ التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام . . . كما قال النبي كلي : «مَنْ شرِبَ الخمرَ لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا» .

وقال: «مَنْ أتى عرَّافًا فصدَّقه بما يقولُ، لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا». وقال: «أيما عبد أبقَ من مواليه، لم تُقْبَلْ له صلاة». اه.

(١) تسمية أهل البدع كلهم خوارج مروي عن غير واحدٍ من أئمة السُّنة.

- ففي «القدر» للفريابي (٣٧٥) قال سلام بن أبي مطيع: كان أيوب يسمّي =

109 ـ و تعني الفريابي، قال: ثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، قال: سمعت مُطرِّف بن عبد الله، يقول: سمعت مالك بن أنس إذا

أصحاب البدع كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم،
 واجتمعوا على السيف.

- وفي «القضاء والقدر» (٤٨٢) عن عبد الرحمٰن بن محمد بن القاسم الحسني قال: المعتزلة قعدة الخوارج، عجزوا عن قتال الناس بالسيوف، فقعدوا للناس يقاتلونهم بألسنتهم أو يجاهدونهم.

- وفي «السُّنة» لعبد الله (٣٤٥) عن أبي إسحاق الفزاري قال: سمعتُ سُفيان والأوزاعي يقولان: إن قول المرجئةِ يخرجُ إلى السيف.

وسيأتي (٢٢٨٦) قول سفيان الثوري عن المرجئة: وهم يرون السيف على
 أهل القبلة.

- ونحوه قول يوسف بن أسباط كِثْلَلْهُ في «السُّنة» لحرب الكرماني (١٩٠).

- قال البربهاري كَلِّلُهُ في «شرح السُّنَة» (١٣٦): واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو كلها إلى السيف.

- وقد بيَّن ابن تيمية كَالله سبب كون أهل البدع كلهم يرون السيف، فقال في «المنهاج» (٤/ ٥٣٧): فإنهم يعتقدون رأيًا هو خطأ وبدعة، ويقاتلون الناس عليه، بل يكفِّرون من خالفهم، فيصيرون مخطئين في رأيهم، وفي قتال من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم. وهذه حال عامة أهل الأهواء، كالجهمية الذين يدعون الناس إلى إنكار حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويقولون: إنه ليس له كلام إلَّا ما خلقه في غيره، وإنه لا يُرى، ونحو ذلك. وامتحنوا الناس لم المناه المعض ولاة الأمور، فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم: إما بالقتل، وإما بالحبس، وإما بالعزل ومنع الرزق.

وكذلك قد فعلت الجهمية ذلك غير مرَّة، والله ينصر عباده المؤمنين عليهم. والرافضة شرَّ منهم: إذا تمكَّنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم، ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم. وكذلك من فيه نوع من البدع: إما من بدع الحلولية: حلولية الذات أو الصفات، وإما من بدع النفاة أو الغلو في الإثبات، وإما من بدع القدرية أو الإرجاء أو غير ذلك \_ تجده يعتقد اعتقادات فاسدة، ويكفر من خالفه أو يلعنه. والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السُنة والجماعة وفي قتالهم. اه.

ذُكِرَ عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز كَلْلَهُ: سَنَّ رَسُولُ الله عَلَى وولاةُ الأمرِ مِنْ بعدهِ (١) سُننًا، الأخذُ بها اتباعٌ لكتاب الله، واستكمالٌ لطاعة الله، وقوَّةٌ على دين الله، ليس لأحدٍ من الخلق تغييرُها ولا تبديلُها، ولا النظرُ في شيءٍ خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا.

### ن فال معمر بن رانعسين:

#### ١٦٠ \_ فإن قال قائل:

هذا الذي ذكرتَه وبيَّنتَه قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيءٍ من الأهواءِ التي ينكرها أهل الحقّ، ونُهينا عن الجدال والمراءِ والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام، مثل: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والنكاح، والطلاق، وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباحٌ أن نُناظر فيه ونُجادل، أم هو محظورٌ علينا؟ عرِّفنا ما يلزم فيه كيف السلامة منه؟

قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقلَّ مَنْ يسلمُ من المُناظرة فيه، حتى لا يلحقه فيه فتنةٌ ولا مأثم، ولا يظفر فيه الشيطان.

#### فإن قال: كيف؟

قيل له: هذا قد كثر في الناسِ جدًّا في أهل العلم والفقه في كل بلدٍ يناظر الرجل الرجل يريد مُغالبته، ويعلو صوته، والاستظهار عليه بالاحتجاج، فيَحْمَرَّ لذلك وجهه، وتنتفخ أوداجه (٢)، ويعلو صوته، وكل واحدٍ منهما يُحب أن يُخطِئ صاحبُه، وهذا المراد من كلِّ واحدٍ منهما

<sup>(</sup>١) وفي هامش الأصل: (وولاة الأمر بعده) خه.

<sup>(</sup>٢) في «الصحاح» (١/ ٣٤٧): الوَدَج والوِداج: عِرقٌ في العُنُق، وهما وَدَجانِ.

خطأ عظيم، لا تُحمد عواقبه، ولا يحمده العلماء من العقلاء؛ لأن مُرادك أن يُخطئ مناظرك: خطأ منك، ومعصية عظيمة، ومُراده أن تُخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟!

فإن قال (١)؛ فإنما نُناظر لتخرُجُ لنا الفائدة. [١٤/ب] قيل له: هذا كلام ظاهر، وفي الباطن غيره.

وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المُناظرة لطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حِجازيًّا، والذي يناظرك عراقيًّا، وبينكما مسألة، تقول أنت: حلالٌ، ويقول هو: بل حرامٌ، فإن كنتما تريدان السلامة، وطلب الفائدة، فقل له: رحمك الله، هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدَّم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مُناصحةً لا مُغالبة، فإن يكن الحق فيها معك؛ اتبعتنى، وتركت معك؛ اتبعتنى، وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ، ولا تُغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعزَّ هذا في الناس.

فإذا قال كل واحدٍ منهما: لا نُطيقُ هذا، وصَدَقا عن أنفسهما.

قيل لكل واحد منهما: قد عرفت قولك، وقول صاحبك، وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطإ، وقال خصمُك كذلك؛ فما بكما إلى المُجادلة والمراء والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد، أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد.

فإذا لم تجرِ المُناظرة على المُناصحة؛ فالسكوت أسلم، قد عرفت

<sup>(</sup>١) في الهامش: (قائل) خه.

ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام.

ثم لا نأمن أن يقول لك في مناظرته: قال رسول الله على.

فتقول: هذا حديثٌ ضعيف، أو تقول: لم يقُله النبي ﷺ.

كل ذلك لتردَّ قوله، وهذا عظيم.

وكذلك يقول لك أيضًا، فكل واحدٍ منكما يردُّ حُجَّة صاحبه بالمُجازفة (۱) والمُغالبة، وهذا موجود في كثير ممن رأينا يُناظر ويُجادل، حتى رُبما خَرُقَ بعضُهم على بعض، هذا الذي خافه النبي على أمَّته، وكرهه العلماءُ ممن تقدَّم، والله أعلم (۲).

وفي هامش الأصل، و(ب): (بالمُخارقة) خ.

وفي «النهاية» (٢٦/٢): الخُرْق بالضم: الجَهلُ والحُمقُ.

فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه والأحكام:

أ - تصحيح النية بالنَّصيحة.

ب ـ واستعمال الإنصاف والعدل.

ج - ومراد الحق الذي به قامت السموات والأرض.

ثم أطال شرحها، فقال في ذلك (بشيء من الاختصار): فمن النصيحة: أن تكون تُحبُّ صواب مناظِرك، ويسوؤك خَطَؤه، كما تُجبُّ الصواب من نفسِك، ويسوؤك الخطأ منها. فإنك إن لم تكن هكذا كنت غاشًا لأخيك، ولجماعة المسلمين، وكنت مُحبًّا أن يُخطأ في دين الله، وأن يُكذَبَ عليه، ولا يُصاب الحقُّ في الدين ولا يُصدَّق.

فاعلم \_ يا أخي \_ أن من كره الصواب من غيره، ونصر الخطأ من نفسه: لم يؤمن عليه أن يَسلُبَه الله ما علّمه، ويُنسيَه ما ذكّره، بل يُخاف عليه أن \_

<sup>(</sup>۱) يقال لمن يرسل كلامه إرسالًا من غير قانون: جازف في كلامه. «الصحاح» (۱) (۹۹/۱).

<sup>(</sup>٢) أطال ابن بطة كَلَّلْهُ في «الإبانة الكبرى» (٧٢٣) الكلام عن الجدال والمناظراة في أبواب الفقه والأحكام، وذكر أنها تُبنى على ثلاثة أصول، فقال:

## - ١٤ - آب -

## ذكر النهي عن المِراءِ في القرآن(١)

يَسلُبَه الله إيمانه؛ لأن الحقَّ رسولٌ من الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحقَّ فأنكره بعد علمه له: فهو من المُتكبِّرين على الله، ومن نصر الخطأ: فهو من حزب الشيطان.

والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يُناظرون مُغالبةً لا مُناظرة، ومُكايدةً لا مُناصحةً، ولربما ظهر من أفعالهم ما قد كَثُرَ وانتشر في كثير من البلدان.

فمما يظهر من قبيح أفعالهم وما يبلغ بهم حب الغلّبة ونصرة الخطأ: أن تَحْمَرُ وجوههم، وتَدُرُ عروقهم، وتنتفخ أوداجهم، ويسيل لعابُهم، ويزحف بعضهم إلى بعض، حتى ربما لعن بعضهم بعضًا، ورُبما بزق بعضهم على بعض، ورُبما مدَّ أحدهم يده إلى لحية صاحبه.

ولقد رأيت المُناظرين في قديم الزمان وحديثه: فما رأيتُ ولا حُدِّثتُ، ولا بلغني أن مُختلِفَينِ تناظرا في شيء ففلَجَتْ حُجَّةُ أحدِهما وظهر صوابه، وأخطأ الآخر وظهر خطأه، فرجع المُخطئ عن خطئه، ولا صبا إلى صواب صاحبه، ولا افترقا إلا على الاختلاف والمُباينة، وكل واحدٍ منهما مُتمسِّكٌ بما كان عليه، ولرُبما علم أنه على الخطأ، فاجتهد في نُصرته. وهذه أخلاق كلها تُخالف الكتاب والسُّنة، وما كان عليه السَّلف الصالح من علماء الأُمَّة.

سمعت بعض شيوخنا يقول: المُجالسة للمُناصحةِ فتحُ بابِ الفائدة، والمُجالسة للمُناظرةِ غلقُ بابِ الفائدة.اه.

(۱) عقد ابن بطة كَلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۱٥/باب النهي عن المراء في القرآن)، والهروي في «ذم الكلام» (٦/باب تغليظ المصطفى في الجدال في القرآن، وتحذيره أهله). و(٧/باب في تعظيم المُصطفى المُصطفى المُحدال في القرآن، ونهيه عنه).

ا 171 - ◘ الطاهر أحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة وَ الله عَلَيْهُ : أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «مِراءٌ في القرآنِ كُفُرٌ» (١).

171 - ◘ المنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وَالله عن قال: قال رسول الله عليه: «المراء في القرآن كفر».

177 \_ كَإِنَا الفريابي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن حِسَابٍ (٢)، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أبو عمران الجَوْني، قال: كتب إليَّ عبد الله بن رباح الأنصاري: إني سمعت عبد الله بن عَمرو يقول: هَجَّرْتُ (٣) إلى رسول الله على يومًا إذ سمع صوت رجلين اختلفا في آيةٍ من القرآن، فخرج علينا رسول الله على يُعرف في وجهه الغضبُ، فقال: "إنما هَلك مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»(٤).

<sup>-</sup> قال الأزهري تَخْلَقُهُ في "تهذيب اللغة" (١٥/ ٢٠٤) وهو يتكلم عن المراء: أصله في اللغة: الجدال وأن يستخرج الرجل من مناظره كلامًا ومعاني الخصومة وغيرها، من مريت الشاة، إذا حلبتها واستخرجت لبنها.اه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷۸٤۸ و۱۰۵۳۹)، وأبو داود (٤٦٠٣)، وهو حديث صحيح. والحديث وقع فيه خلاف بيَّنه الدارقطني في «علله» (۹/ ٣١٥ و٣١٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حسَّان)، وفي الهامش: (حِسَابٍ) خ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢/ ٢٤٦): (التهجير): التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦٦٦).

في القرآن (١) ، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتابَ الله وَ الله عَلَمُ الله وَ الله وَ الله وانما كتابُ الله يُصدِّق بعضُه بعضًا ، فلا تُكذِّبوا بعضَه بعض ، فما علمتم منه فقولوا به ، وما جَهِلْتم فكِلوه إلى عالمِه (٢) .

170 ـ كظثنا عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن نُمير، قال: ثنا موسى بن عبيدة، قال: أنا عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمٰن بن ثوبان، عن عبد الله بن عَمرو في ، قال: قال رسول الله في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يُلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإن المِراء (٣) في القرآن كفر» (٤).

<sup>(</sup>١) أي: يختلفون فيه ويتدافعون. «النهاية» (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۲۰۳۹۷)، وأحمد (۲۷٤۱)، وابن ماجه (۸۵)، وهو حديث صحيح.

<sup>-</sup> قال البخاري كَلِّهُ في «خلق أفعال العباد» (٢٣١): وكلُّ من اشتبه عليه شيءٌ فنَوْله: أن يَكِلُه إلى عالمه، كما قال عبد الله بن عَمرو الله عن النبي الله الله الله عليكم فكِلوه إلى عالمه»، ولا يدخل في المتشابهات إلَّا ما بُيِّن له.اه.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلَّهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١٦٣/١): هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في «سننه» من حديث أبي معاوية، كما سقناه.

وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إنا قد نُهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا لعلمه تَخْلَقُهُ بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. اه.

<sup>-</sup> قال أبو الفتح المقدسي في «مختصر الحُجة» (٥١٠) مُعلقًا على هذا الحديث: وفي هذا كفاية ومَقْنَع من أمر الرسول على باتباع ما أمر به الشرع، وترك ما عداه من البدع والضلالات، وتحريم الكلام فيما سوى ذلك لخروجه عن أوامر الشرع ونواهيه. اه.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (وإن مراء) خ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٨٤٠)، والهروي في «ذم الكلام» (٤٨)، =

## ن فال معمر بن العسين رَخِرَلْهُ:

17۷ - فإن قال قائل: عرِّفنا هذا المِراءَ الذي هو كفرٌ، ما هو؟ قيل له:

نزل القرآن على رسول الله على على سبعة أحرف، ومعناها: على سبع لُغات (٥)، فكان رسول الله على يُلقِّنُ كل قبيلةٍ من العرب القرآن على

<sup>=</sup> وفي إسناده: موسى بن عبيدة؛ ضعيف الحديث كما تقدم برقم (٦٠).

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (بينما) خ.

<sup>(</sup>٢) أي: يجذب هذا بآية وهذا بآية، ويستدل هذا بآية وهذا بآية.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (علينا) خ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٥٥٣ و٨٤٣). وفي إسناده: سويد بن إبراهيم، قال ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٤٨٩): هو إلى الضعف أقرب.

وبهذا التفسير فسَّره أبو عبيد القاسم بن سلَّام تَعْلَلُهُ في "غريب الحديث" (٢/ ١٤٢)، فقال: قوله: «سبعة أحرف»، يعني: سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه: أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، هذا لم يسمع به قطً؛ ولكن يقول: هذه اللُغات السبع متفرِّقةٌ في القرآن: فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هُذيل، وبعضه بلغة أهل اليمن. وكذلك سائر اللُغات، ومعانيها في هذا كلَّه واحدةٌ.

وممًّا يبيِّن لك ذلك قول ابن مسعود ﴿ الله عَلَيْهُ . . : إنِّي قد سمعت القراءة ، فوجدتهم مُتقاربين ، فاقرؤوا كما علِّمتم ، إنما هو كقول أحدكم : هلمَّ ، وتعال . وكذلك قال ابن سيرين : إنما هو كقولك : هلمَّ ، وتعال ، وأقبل . ثمَّ فسَّره =

حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفًا من الله تعالى بأمة محمد ولله فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن هذا وقيل لهم: اقرءوا كما عُلمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم.

والحُجَّة فيما قلنا ما:

179 \_ ولاحثنا \_ أيضًا \_، أبو محمد بن صاعد، قال: ثنا أحمد بن سنان

ابن سيرين، فقال: في قراءة ابن مسعود رَفِيَّهُ: (إن كانت إلَّا زقيةً واحدّة) وفي قراءتنا: (إن كانت إلَّا صيحةً واحدةً). والمعنى فيهما واحد. وعلى هذا سائر اللَّغات. اهـ.

قلت: وفي تحديد معنى الأحرف السبعة خلاف كبير بين العلماء ليس هاهنا مكان بسطه.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: (الجدل) خه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (٥٣٦)، وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (٨٣٢)، ولفظه: فقال علي ﷺ إن رسول الله ﷺ يأمركم أن تقرؤوا كما عُلمتم. وإسناده حسن.

ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٨٥١).

الدورقي، على عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: أنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عُروة، عن على ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: أنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عُروة، عن عبد الرحمٰن بن عبد القاريّ، عن عمر بن الخطاب على قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفُرقان في الصلاة على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله على أقرأنيها، فأخذت بثوبه، فذهبت به إلى رسول الله على غير ما أقرأتيها، فقال: «اقرأ»، فقرأ القراءة التي سمعتها الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال: «اقرأ»، فقرأ القراءة التي سمعتها منه، فقال: «هكذا أُنزِلَ، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تسسّر منه» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۹۹۲).

ورواه البخاري (۲٤۱۰) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت النزّال بن سبرة، قال: عن عبد الله والله عن النزّال بن سبرة، قال: عن عبد الله والله عن النبي الله خلافها، فأخذت بيده، فأتيت به رسول الله الله فقال: «كلاكما مُحسنٌ».

قال شعبة: أظنه قال: «لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». (٢) رواه البخاري (٢٤١٩)، ومسلم (٨١٨).

## ۵ قال معمر بن وبعسين:

1۷۱ \_ فصار المِراءُ في القرآن كُفرًا بهذا المعنى؛ يقول هذا: قراءتي أفضل من قراءتك.

ويقول الآخر: بل قراءتي أفضل من قراءتك.

ويُكذّب بعضهم بعضًا، فقيل لهم: ليقرأ كل إنسانٍ كما عُلّم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله، واعملوا بمُحكمه، وآمنوا بمُتشابهه، واعتبروا بأمثاله، وأحلُّوا حلاله، وحرِّموا حرامه(١).

(۱) قال أبو عُبيد كُلُهُ في «غريب الحديث» (۱/ ۱۱): «لا تماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفر»: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل؛ ولكنه عندنا على الاختلاف في اللفظ، أن يقرأ الرجل القراءة على حرف، فيقول له الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه كذا، على خلافه، وقد أنزلهما الله جميعًا. يُعلمُ ذلك في حديث النبي على أنه قال: «إن القرآن نزل على سبعة أحرف، كل حرفٍ منها شافٍ كافٍ».

ومنه حديث عبد الله بن مسعود رَفِي : إياكم والاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم: هَلمَّ وتعال.

فإذا جحد هذان الرجلان كل واحدٍ منهما ما قرأ صاحبه لم يُؤمَن أن يكون ذلك قد أخرجه إلى الكفر لهذا المعنى. اه.

وذكر ابن بطة كَلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» (٨٤٧) نحوًا مما ذكره المُصنف، فقال:

فالمِراءُ في القرآن المكروهُ الذي نهى عنه رسول الله على ويُتخوَّف على صاحبه الكفر والمروق عن الدين ينصرف على وجهين:

ا ـ أحدهما: قد كان وزال وكفى المؤمنين مؤونته، وذلك بفضل الله ورحمته، ثم بجمع عثمان بن عفان والله الناس كلَّهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة.. فهذا أحد الوجهين من المِراء الذي هو كفر قد ارتفع ذلك والحمد لله، وجَمع الله الكريم المسلمين على الإمام الذي أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على صحته وفصاحة لغاته، وهو المصحف =

## ٥ قال معمر بن وبعسين كَالله:

1۷۲ ـ وقد ذكرت في تأليف كتاب «المصحف» (۱) مُصحف عثمان بن عفان في الذي أجمعت عليه الأُمة والصحابة في بعدهم من التابعين، وأئمة المسلمين في كل بلد، وقول السبعة الأئمة في القرآن ما فيه كفاية، ولم أُحبَّ تَردادَه هاهنا، وإنما مُرادي هاهنا ترك الجدل والمراء في القرآن، فإنا قد نُهينا عنه، ولا يقول إنسان في القرآن برأيه، ولا يُفسِّر القرآن إلَّا ما جاء به النبي في أو عن أحدٍ من الصحابة، أو عن أحدٍ من التابعين، أو عن إمامٍ من أئمة المسلمين، ولا يُمارى ولا يُجادل.

الذي جمع عثمان بن عفان في المسلمين عليه وترك ما خالفه، وذلك باتفاق من المهاجرين والأنصار. \_ ثم ذكر الأحاديث نحوًا مما ذكره المُصنف \_.

٢ ـ قال: وقد بقي الذي يحدره المؤمنون، ويتوقاه العاقلون، وهو الموراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، يتأولونه بأهوائهم، ويُفسِّرونه بأهوائهم، ويحملونه على ما تحمله عقولهم فيَضِلون بذلك، ويُضلون من اتبعهم عليه.

ثم أسند عن ابن عباس في ، قال: قال رسول الله على: «من قال في القرآن بغيرِ علم؛ فليتبوَّأ مقعده من النار».

<sup>-</sup> وبإسناده عن الحسن قال: من فسَّر آيةً من القرآن برأيه فأصاب لم يُؤجر، وإن أخطأ مُحيَ نور تلك الآية من قلبه.

<sup>-</sup> وبإسناده عن محمد بن علي ابن الحنفية قال: لا تُجالسوا أصحاب الخصومات؛ فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.

قال ابن بطة كَلَّلُهُ: فالمراء في القرآن، والخصومة فيه، والتعاطي لتأويله بالآراء والأهواء لإقامة دولة البدع، وابتغاء الفتنة بغير علم: كفرٌ وضلال. نسأل الله العِصمة من سَيئ المقال. اهـ.

<sup>)</sup> وهو من الكتب المفقودة للمصنف تَطَلَّلُهُ.

#### فإن قال قائل:

۱۷۳ - فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه، فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذا، وقال كذا وكذا، فهل يكون هذا مراءً في القرآن؟

قيل: معاذ الله! ليس هذا مِراءً، فإن الفقيه رُبما ناظره الرجل في مسألة، فيقول له على جهة البيان والنصيحة: حُجَّتُنا فيه قال الله تعالى كذا، وقال النبي على كذا على جهة النصيحة والبيان، لا على جهة المُماراة، فمن كان هكذا (٢)، ولم يُردِ المُغالبة، ولا أن يُخطِّئَ [١٥/ب] خصمه ويَسْتَظْهِر عليه؛ سَلِمَ، وقُبل إن شاءَ الله تعالى، كما ذكرنا في الباب الذي قبله.

الحسن: المؤمن: لا يُداري (٣)، ولا يُماري، ينشر حكمة الله، فإن قُبِلت حَمِدَ الله، وإن رُدَّت حَمِدَ الله.

وبعد هذا فأكره الجدال والمِراء ورفع الصوت في المُناظرة في الفقه إلّا على الوقار والسكينة الحسنة.

١٧٥ \_ وقال عمر بن الخطاب في : تعلُّموا العلم، وتعلُّموا للعلم

<sup>(</sup>۱) کتب في هامش: (وجه) خ.

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (قال هكذا) خ.

<sup>(</sup>٣) كذا هنا، وذكره المُصنف في «أخلاق العلماء» (٥٤)، ولفظه: (المؤمن: يُداري، ولا يُماري. .). وهو كذلك عند من خرَّجه.

وفي «النهاية» (٢/ ١١٠): الحديث الآخر: (كان لا يُداري، ولا يُماري): أي لا يُشاغب، ولا يُخالف، وهو مهموز. وروي في الحديث غير مهموز ليزاوج يماري، فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز، وقد يُهمز.اه.

السكينة والحِلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم عِلمُكم بجهلكم (١).

(۱) أسند المُصنّف هذا الأثر في كتاب «فرض العلم» (٥٩) وهو صحيح عنه.
 ـ وفي «العلم» لأبي خيثمة (٨٢) قال عطاء بن يسار: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم.

- قال ابن القيم كَلْلَهُ في "إعلام الموقعين" (٧٦/٥): فليس صاحبُ العلم والفتيا إلى شيء أحوجَ منه إلى الحلم والسكينة والوقار؛ فإنها كسوةُ علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمُه كالبدن العاري من اللباس.

قال بعض السلف: ما قُرن شيءٌ إلى شيء أحسنُ من علم إلى حلم.

والناس هاهنا أربعة أقسام: فخيارهم من أوتي الحلم والعلم. وشرارهم من عَدِمهما، الثالث: من أوتي علمًا بلا حلم، الرابع: عكسه.

فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله. وضدُّه: الطيش والعجلة والحدَّة والتسرُّع وعدم الثبات. فالحليم لا يستفزُّه البَدَوات [يعني: الآراء المختلفة التي تظهر وتبدو له]، ولا يستخفُّه الذين لا يعلمون، ولا يُقلقه أهلُ الطيش والخفة والجهل. بل هو وقور ثابت ذو أناة، يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تملكه أوائلها. وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفَّه دواعي الغضب والشهوة. فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر، والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه؛ وعند الشر فيصبر عنه. فالعلم يعرِّفه رشدَه، والحلم يثبِّته عليه.

وإذا شئت أن ترى بصيرًا بالخير والشرِّ لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته.

وإذا شئت أن ترى صابرًا على المشاقُ لا بصيرة له رأيته.

وإذا شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته.

وإذا شئت أن ترى بصيرًا صابرًا لم تكد.

فإذا رأيته فقد رأيتَ إمامَ هدَّى حقًا فاستمسك بغرزه. والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. إلخ. ثم أطال الكلام عن السكينة وأقسامها.

## --- اب - 10

# تحذير النبي ﷺ أُمَّته الذين يجادلون بمُتشابه (۱) القرآن وعُقوبة الإمام لمن يُجادل فيه (۲)

 (١) المُتشابه من القرآن: هي الآيات التي تحتمل وجوهًا كثيرة فيُحتاج إلى ردّها إلى المُحكم البين الظاهر من الآيات.

وقد تقدم (٥٣) قول قتادة: أما (المُتشابهات): فهُنَّ آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرؤوهنَّ، من أجل ذلك يضلُّ من ضلَّ ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقةٍ يقرؤون آياتٍ من القرآن، ويزعمون أنها لهم، أصابوا بها الهُدى.اهـ.

(٢) عقد ابن بطة كَلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (١٤/باب تحذير النبي على الناس من النبي على الناس من الحذر منهم).

- وفيه (٥٨٧) عن أيوب السختياني قال: لا أعلمُ أحدًا من أهل الأهواء يُخاصم إلَّا بالمُتشابه.

- وفيه (١٩٩) عن النزَّال بن سَبرة، قال: سُئِلَ عبد الله وَ عن مسألة فيها لَبسٌ، فقال عبد الله: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيِّناته، فمن أتى الأمر من قِبَلِ وجهه: فقد بُيِّن له، ومن خالف: فوالله ما نُطيق خلافكم.

- وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٨٣٦) عن عبد الرحمٰن بن أبزى، قال: لما وقع من أمر عثمان عليه ما كان، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب عليه ، فقلت له: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان =

الا ما كتبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مُليكة؛ أن عائِشة عَيْمُنا

لك منه؛ فاعمل به، وانتفع به، وما اشتبه عليك؛ فآمن به، وكِلْه إلى عالمه. وفيه (٣٠٦٥٦) قال عبد الله صفيه: إن للقرآن منارًا كمنار الطريق، فما عرفتم فتمسكوا به، وما اشتبه عليكم فذروه. [يعني: إلى عالمه]

- قال ابن كثير كَلْشُهُ في "تفسيره" (٦/٢): يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي: بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحدٍ من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن ردَّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحكَّم مُحكمه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: ﴿هُو الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنهُ عَلِينَ مُن أُمُ الْكِنْبِ أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، ﴿وَأُخُو مُتَثَنِهَا مُن أُمُ الْكِنْبِ الله عند الاشتباه، ﴿وَأُخُو مُتَثَنِها مَن الله والتركيب، لا من حيث المراد.

وقد اختلفوا في المُحكم والمُتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة... وأحسن ما قيل فيه الذي قدَّمناه: وهو الذي نصَّ عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال: ﴿مِنْهُ ءَايَتُ مُخَكَمَتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِنَابِ ، فيهن حُجة الرب، وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وُضِعْنَ عليه.

قال: والمتشابهات في الصدق، لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يُصرَفْنَ إلى الباطل، ولا يُحرَّفْن عن الحق.

ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾، أي: ضلال وخروج عن الحقّ إلى الباطل، ﴿فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَبّهُ مِنْهُ ﴾، أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يُحرِّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها، لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المُحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم، وحُجَّة عليهم، ولهذا قال: ﴿ٱبِّغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾، أي: الإضلال لأتباعهم، إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حُجَّة عليهم لا لهم ... وقوله: ﴿وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ مُنْ الله مَا يريدون .. إلخ.

ثُم أورد طرق حديث عائشة وليها التي سيسوقها المُصَّنف في الباب.

قالت: تلا رسول الله ﷺ يومًا هذه الآية: ﴿هُوَ ٱلَّذِى أَنزُلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ عَالِمَكُ أَنْكُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ عَلَيْكُ أَنْكُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَا أَنَّ الله عمران: ٧] إلى آخر الآية، فقالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿وإذا رأيتم الذين يُجادلون فيه \_ أو به \_ فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم (١).

۱۷۸ - كيم، قال: ثنا يحيى بن حكيم، قال: ثنا يحيى بن حكيم، قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: ثنا أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائِشة وَاللهُمُنَا: أن النبي اللهُمُ تلا هذه الآية: ﴿هُو الَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَاينَتُ مُحَكَمَنَا إلى قوله: ﴿إِلّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَى ﴾ [آل عمران].

فقال: «يا عائشة، إذا رأيتم الذين يُجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله فاحذروهم». ولهذا الحديث طرق جماعة.

الماعيل بن أبي الحارث، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا الجُعيد بن عبد الرحمٰن، عن إسماعيل بن أبي الحارث، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا الجُعيد بن عبد الرحمٰن، عن يزيد بن خُصَيفَة، عن السائب بن يزيد، قال: أُتي عمر بن الخطاب وَ فَقَالَ فَقَالَ القرآن، فقال: فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لَقِينا رجلًا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللَّهم أَمْكِنِّي منه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٢١٠).

ورواه البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥). ولفظهما: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم».

قال: فبَيْنَا عمر ذات يوم يُغدِّي الناس، إذ جاءه رجلٌ عليه ثياب وعمامة فتغدَّى، حتى إذا فرغٌ، قال: يا أمير المؤمنين، ﴿وَالذَرِيَاتِ ذَرُواً ﴾ [الذاريات].

فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحَسرَ عن ذراعيه، فلم يزل يجلدُه حتى سقطت عمامتُه، فقال: والذي نفسُ عمرَ بيده لو وجدتُك محلوقًا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه، واحملوه على قتبِ(١)، ثم أخرجوه حتى تقدُموا به بلادَه، ثم لْيَقُم خطيبًا، ثم ليُقل: إنَّ صبيغًا(٢) طلب العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك، وكان سيدَ قومه (٣).

110 - 10 الأشعث المحد بن الحسين بن حرب القاضي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يزيد بن حازم، عن سُليمان بن يسار: أن رجلًا من بني تميم يقال له: صَبِيغ بن عِسْل، قدم المدينة، وكانت عنده كُتب، فجعل يسأل عن مُتشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر وَ النخل عنه أليه وقد أعد له عَرَاجِينَ النخل (٤)، فلما دخل عليه جلس، فقال له عمر: مَن أنت؟

فقال: أنا عبد الله: صبيغ.

<sup>(</sup>۱) رَحْلٌ صَغيرٌ على قَدْرِ السَّنَام. «الصحاح» (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٢) في "تهذيب اللغة" (٨/ ٦٣): (صبيغ): اسم رجل كان يتعنت الناس بسؤالات مشكلة من القرآن، فأمر عمر بن الخطاب في بتأديبه ونفيه إلى البصرة، وكتب إلى أبي موسى في أن ينهى الناس عن مُجالسته. اهـ.

<sup>(</sup>٣) وعند اللالكائي (١٠٥٢)، و (الحُجَّة في بيان المحجة) (٩١) عن قطن بن كعب قال: سمعت رجلًا من بني عِجل يقال له: فلان ابن زُرعة يُحدِّث، عن أبيه، قال: لقد رأيت صبيغ بن عِسل بالبصرة كأنه بعير أجرب، يجيء إلى الحِلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عَزْمَة أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٤) (عُرْجُون النخل): العِذق الذي يحمل الثمر إذا جفَّ ويبُسَ.

فقال عمر: وأنا عبد الله: عمر.

ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجّه، فجعل الدمُ يسيل على وجهه، فقال: حسبُك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي(١).

## ٥ قال معمر بن العسين:

ا ۱۸۱ - فإن قال قائل: فمن سأل عن تفسير: ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴿ وَاللَّارِيَاتِ ذَرُوا ﴾ فَالْخَيْلَاتِ وِقْرًا ﴿ فَاللَّارِيَاتِ ذَرُوا ﴾، استحقَّ الضرب، والتنكيل به، والهجرة؟

قيل له: لم يكن ضَرْبُ عمرَ وَ الله القرآن من قبل أن يراه؛ عَلِمَ تأدّى إلى عمر ما كان يسأل عنه من مُتشابه القرآن من قبل أن يراه؛ عَلِمَ أنه مفتون، قد شَغل نفسه بما لا يعود عليه نفعُه، وعَلِمَ أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من عِلمِ الحلال والحرام أولى به، وتَطلُّب علم سنن رسول الله على أنه مُقبلٌ على ما لا ينفعه، سأل عمرُ الله تعالى أن يُمكِّنه منه، حتى يُنكِّل به، وحتى يُحذِّر غيره؛ لأنه راع يجب عليه تفقُد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه (٢).

<sup>(</sup>۱) وفي «البدع والنهي عنها» (۱۷۱) عن عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس قال: جعل صبيغ يطوف بكُتب معه، فيقول: من يتفقّه يُفقّه الله، ومن يتعلّم يُعلّمه الله، فأخذه عمر بن الخطاب والخطاب المؤمنين، إن سجنه حتى إذا جفّ الذي به، ثم أخرجه فضربه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأجهز، وإلّا فقد شفيت شفاك الله. فخلاه عمر بن الخطاب والخطاب المؤمنين.

قال مالك بن أنس: وقد ضرب عمر بن الخطاب رفي صبيغًا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في «ذم التأويل» (ص٣٦): إن الصحابة على كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ، ولذلك عدَّ عمرُ =

وقد قال عمر في السيكون أقوام يجادلونكم بمُتشابه القرآن، فخذوهم بالسُّنن، فإن أصحاب السُّنن أعلم بكتاب الله تعالى (١).

الليث بن سعد [١٦/أ]، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج: أن

= صبيعًا من الزائغين حتى استحلَّ ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته، ثم أقرَّ صبيغ بعدُ بصدق عمر فَيْ في فراسته فتاب، وأقلع وانتفع، وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج. اهـ.

(۱) علق ابن بطة كَلِّشُهُ في «الإبانة الكبرى» (٣٥٦) نحو هذا التعليق، وزاد: فإن قلت: فإنه قال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك! فمن حلق رأسه يجب عليه ضرب العُنق؟!

فإني أقول لك: من مثل هذا أتي الزائغون، وبمثل هذا بُليَ المُنقِّرون الذين قصرت هممهم، وضاقت أعطانهم عن فَهم أفعال الأئمة المهديين، والخلفاء الراشدين، فلم يُحِسُّوا بموضع العجز من أنفسهم، فنسبوا النقص والتقصير إلى غيرهم. وذلك أن عمر في قد كان سمع النبي في يقول: «يخرج قومٌ أحداث الأسنان، سُفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن، لا يُجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرُقُ السَّهمُ من الرَّمِية، من لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجرٌ عند الله».

وقال في حديث آخر: «طُوبى لمن قتلهم، وطوبى لمن قتلوه». قيل: يا رسول الله، ما علامتهم؟ قال: «سيماهم التحليق».

فلما سَمِعَ عمرُ على مسائله فيما لا يعنيه؛ كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة التي قالها رسول الله على والصّفة التي وصفها، فلما لم يجدها؛ أحسن أدبه لئلا يتغالى به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه، فيصير من أهل العلامة الذين أمر النبي على بقتلهم، فحقن دمه، وحفظ دينه بأدبه رحمة الله عليه ورضوانه.

ولقد نَفعَ الله صبيعًا بتأديب عمر صلى له في بقية عُمره، فلما خرجت الحرورية، قالوا لصبيغ: إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا. فقال: هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. اه. عمر بن الخطاب رفي قال: إن ناسًا يُجادلونكم بشبيه القرآن (١)، فخذوهم بالسُّنن، فإن أصحابَ السُّنن أعلمُ بكتاب الله تعالى (٢).

## الله عمر بن وبعسين تَظَلَّهُ:

وهكذا كان من بعد عمر: علي بن أبي طالب في ان إذا سأله إنسانٌ عما لا يعنيه عنَّفه، وردَّه إلى ما هو أولى به.

المسائل (٥)، وقد كان العلماء قديمًا وحديثًا يكرهون عُضَل المسائل (٥)، ويردونها، ويأمرون بالسؤال عما يعني؛ خوفًا من المِراء والجِدال الذي

<sup>(</sup>١) أي: بالمتشابه منه.

<sup>(</sup>۲) تقدم التعليق عليه برقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) في «لسان الميزان» (٤/ ٥٤٩): عبد الله بن الكُوَّاء، من رؤوس الخوارج. (انتهى). . . وله أخبار كثيرة مع علي رَفِّهُ، وكان يلزمه ويُعنته في الأسئلة، وقد رجع عن مذهب الخوارج، وعاود صُحبة على رَفِّهُ. اهـ.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في "أخلاق العلماء" (١٢٤) بإسناده.

ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٣٥٩)، وقال: وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سُئلوا عما لا ينفع السائل علمه، ولا يضرُّه جهله، ورُبما كان الجواب أيضًا مما لا يضبطه السائل، ولا يبلغه فهمه؛ منعوه الجواب، ورُبَّما زجروه وعنَّفوه. اه.

<sup>(</sup>٥) في «الصحاح» (١٧١٦/٥): أعْضَلَني فلانٌ، أي: أعياني أمره. وقد أعْضَلَ الأمر، أي: اشتدَّ واستغلق. وأمرٌ مُعضل: لا يُهتدَى لوجهه. اهـ.

نُهُوا عنه<sup>(١)</sup>.

1۸٥ - نهى النبي عن قيل وقال، وكثرة السؤال (٢). المراك المراك المراك المركة الم

(۱) عقد ابن بطة كَلْقَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا، فقال: (۸/باب ترك السؤال عما لا يعني، والبحث والتنقير عما لا يضرُّ جهله، والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل، ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين).

وقال: اعلموا إخواني أني فكرت في السّبب الذي أخرج أقوامًا من السّنة والجماعة، واضطرَّهم إلى البدعة والشناعة، وفَتَح باب البلية على أفئدتهم، وحَجَبَ نورَ الحقِّ عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين:

أحدهما: البحث والتنقير، وكثرة السُّؤال عما لا يعني، ولا يضرُّ العاقل جهلُه، ولا ينفعُ المؤمن فهمه.

والآخرُ: مُجالسةُ من لا تؤمنُ فتنته، وتُفسِدُ القلوبَ صحبتُه.اهـ.

(٢) رواه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٩٩٥).

ـ قال البغوي كَظَلَمُهُ في «شرح السُّنة» (٢٠٣/١): قيل في قوله: «قيل وقال» وجهان:

أحدهما: حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم والبحث عنها فيقول: قال فلان كذا، وقيل لفلان كذا، وهو من باب التجسس المنهي عنه.

وقيل: هو فيما يرجع إلى أمرِ الدِّين وذِكْرِ ما وقع فيه من الاختلاف، يقول: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، من غير ثبت ويقين لكي يقلد ما سمعه، ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل.

وقوله: «وكثرة السُّؤال»: فإنها مسألةُ الناسِ أموالَهم بالشَّرَهِ، وترك الاقتصار فيه على قدر الحاجة. وقد يكون من السُّؤال عن الأمور، وكثرة البحث عنها، كما قال الله تعالى: ﴿لا تَسْئُلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُنْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ البحث عنها، كما قال الله تعالى: ﴿لا تَسْئُلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُنْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٤]، وقد يكون من المتشابه الذي أُمِر بالإيمان بظاهره في قوله ﴿ المَائِنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

(٣) رواه أحمد (٢٣٦٨٧)، وأبو داود (٣٦٥٦).

## ۱۸۷ - وقال النبي ﷺ: «أعظمُ المُسلمين في المُسلمين جُرمًا: من سألَ عن شيءٍ لم يُحرَّم، فحُرِّم من أجلِ مسألتِه» (١).

- وفي «الإبانة الكبرى» (٣٢٠) قال عيسى بن يونس: (الأغلوطات): ما لا يُحتاج إليه من: كيف؟ وكيف؟

- وفيه أيضًا (٣٢٢) قال الأوزاعي: شِدادُ المسائل وصِعابها.

- وفيه (٣٢٥) قال الحسن: إن شِرارَ عبادِ الله: قوم يجيئون بشرارِ المسائل؛ يُعيُون بها عباد الله.

- وفي «ذم الكلام» (٥٤٠) عن عَمرو بن مرَّة، عن عون أراه عن أبيه، - قال: أو حقًا إن شاء الله \_ قال: إن كان يقال: اتقوا صعاب الكلام.

- قال المُصنف كُلُنهُ في «أخلاق العلماء» (١١٨): وأمّا ما ذكرنا في الأُغلُوطات، وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن يُنزّه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن، ولعلّها لا تكون أبدًا فيشغلوا نفوسهم بالنظر والجدل والمِراء فيها حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضًا، ويطلب بعضهم زلل بعض، ويسأل بعضهم بعضًا. هذا كله مكروهٌ مَنهيٌ عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعةٌ في دينه، وليس هذا طريقَ مَنْ تقدَّم من السلف الصالح، ما كان يَطلب بعضُهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يُخطّئ بعضهم بعضًا، بل كانوا علماء عقلاء، يتكلَّمون في العلم مُناصحةً، قد نفعهم الله بالعلم. اه.

\* وانظر: «ذم الكلام» (٣/باب كراهية تشقيق الخُطُب، وترقيق الكلام، والتكلف فيه، والتكلم بالأغاليط)، و(١١/باب كراهية التنطع في الدين، والتكلف فيه، والبحث عن الحقائق، وإيجاب التسليم).

(١) رواه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨).

- قال البغوي تَظَلَّلُهُ: المسألة وجهان: أحدهما: ما كان على وجه التبينُن والتعلُّم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز مأمور به، قال الله تعالى: ﴿فَتَعَلُّوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمُ لَا تَعَالَمُونَ ﴿ النحل].

والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلُّف، فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب، كان عقوبة وتغليظًا.

كلُّ هذا خوفًا مِن المِراءِ والجِدال.

فاتقوا الله يا أهلَ القرآن، ويا أهلَ الحديث، ويا أهلَ الفقه، ودَعُوا المِراءَ، والجدالَ، والخصومة في الدين، واسلكوا طريقَ مَن سلف مِن أَئِمتكم؛ يستقم لكم الأمرُ الرشيد، وتكونوا على المَحجَّة الواضحة إن شاءَ الله، فقد أثبتُ في ترك المراءِ والجدال ما فيه كفايةٌ لمَنْ عَقَلَ، والله المُوفِّق لمن أحبَّ(۱).



والمراد من الحديث: هذا النوع من السؤال، وقد شدَّد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغُنية عنه بالبيان المُتقدِّم، فشدَّد الله عليهم. اهـ.

قال أبو الفتح المقدسي كله في «مختصر الحجة» (٥٣٢): وهذا التشديد من الصحابة في، والمنع من الكلام في هذه المسائل وأشباهها - وإن كانت جواباتها عندهم معلومة، وأحكامها مفهومة - إرادة لحسم الباب وقطع السؤال، لئلا يؤدي إلى ما لا يؤمر به في الشريعة، ويتسع الأمر فيما يخالف ما أمر الله به ورسوله في، وقد قال: «المراء في القرآن كفر»، فكان ذلك أقطع لما يخاف مما وراءه، وقد وقعنا اليوم فيما خافوه، وصرنا في وسط ما حَذِروه، فإن كثيرًا ممن يتصدى الناس ويتعمق بالرياسة في الدين يتكلم فيما أنكروه، ويسأل عما خافوه وشددوا فيه وحَذِروه، ارتكابًا لما يهوى، وتركًا لما هو أولى، ومخالفة للشريعة، ودخولًا فيما هو إلى الباطل وترك الحق ذريعة، ولقد فاتهم ما يعنيهم باشتغالهم بما لا يعنيهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.اه.

## - 17 \_ 17

ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر (١)

عقد ابن بطة كَالله في «الإبانة الكبرى» أبوابًا لبيان هذه المسألة العظيمة والرد على من خالف فيها، ومنها: (٦١/ باب اتضاح الحُجَّةِ في أن القرآن كلام الله غير مخلوق من قول التابعين، وفقهاءِ المسلمين والبُّدلاءِ والصالحين، رحمةُ الله عليهم أجمعين، وتكفير من قال: إن القرآن مخلوق، وبيان ردَّتِه وزندقته).

وقال: (٦٢/باب بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملّة وإباحة قتلهم).

وسبب تكفيرهم: أن القرآن من عِلم الله تعالى، ومن زعم أن عِلم الله مخلوقٌ فقد وصف الله بالجهل قبل أن يخلق لنفسه علمًا وهذا هو الكفر الصُّراح، وسيبين ذلك المُصنف كَظُلُّهُ.

- وفي "السُّنة" للخلال (١٨٦٣) قال الإمام أحمد كَالله: من قال: إنَّ عِلْمَ الله مخلوق؛ فهو كافر، ومن زعم أن عِلمه مخلوقٌ؛ فكأنه لم يكن يعلم حتى خلق العلم.

- قال ابن بطة كَلُّقه في «الإبانة الكبرى» (٢١٤٤): فزعموا أن القرآن مخلوق، والقرآن من عِلم الله عَلِيُّل، وفيه صفاته العُليا، وأسماؤه الحُسني.

أ \_ فمن زعم أن القرآن مخلوقٌ؛ فقد زعم أن الله كان ولا عِلمَ.

ب ـ ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ فقد زعم أن الله مخلوق مُحدث، وأنه لم يكن ثُمّ كان. تعالى الله عما تقوله الجهمية المُلحدة علوًّا كسرًا. اهد.

قلت: ولهذا اتفق أئمة السُّنة على كفر من قال بخلق القرآن كفرًا أكبر =

## ن فل معمر بن العسين:

1۸۸ - اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحقّ، ووُفِقوا للرشاد قديمًا وحديثًا: أنَّ القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من عِلمِ الله، وعِلمُ الله لا يكون مخلوقًا، تعالى الله عن ذلك.

مخرجًا عن المِلّة، ومن حكى عنهم خلاف ذلك فقوله مردود عليه غير مقبول.

- قال أبو حاتم وأبو زُرعة رحمهما الله في عقيدتهما التي نقلا فيها إجماع أهل السنة في جميع الأمصار، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازًا، وعِراقًا، وشامًا، ويَمنًا فكان من مذهبهم: . . . من زعم أن القرآن

حِجازًا، وَعِراقًا، وشامًا، ويَمنًا فكان من مذهبهم: . . . من زعم أن القرآن مخلوق؛ فهو كافر بالله العظيم، كفرًا يَنقلُ عن المِلّة، ومن شكَّ في كُفرِهِ ممن يفهم فهو كافر.

انظر: «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة» (ص٢٤٥).

- وقال جعفر الفقيه: سألت أبا القاسم الطبراني: ما قولك - رحمك الله - فيمن يقول: إن أهل التوحيد يخرجون من النار إلّا من يقول: القرآن مخلوق؟

فكتب في جوابه: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم بلا اختلاف بين أهل العلم والسُّنة؛ لأنه زعم أن الله مخلوق؛ لأن القرآن كلام الله وتكلم به، وكلَّم به جبريل الروح الأمين.. من قال: إنه مخلوق فهو كافر شرّ من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، وليس من أهل التوحيد المُخلصين الذين أدخلهم الله النار عقوبة منه لأعمال استوجبوا بها النار، فيُخرجهم الله من النار برحمته وشفاعة نبيه محمد على، وشفاعة الشافعين، ومن زعم أن... من يقول: إن القرآن مخلوق يخرج من النار؛ فهو كمن زعم أن اليهود والنصارى يخرجون مِن النار.اه. «الحُجَّة على تارك المَحجَّة» (٢/ ٤٨٥)

- وقال قوام السُّنة التيمي كَلْلَهُ في «الحُجَّة في بيان المَحجَّة» (١/ ٢٢٣): . . مَن زعمَ أن القرآن أو بعضه، أو شيئًا منه مخلوق؛ فلا يُشكّ فيه عندنا وعند أهل العلم من أهل السُّنة والفضل والدِّين: أنه كافرٌ كُفرًا انتقل به عن الملّة . . . ومن شكَّ في كُفرِ من قال القرآن مخلوق بعد عِلمه، وبعد أن سَمِعَ من العلماء المرضيين ذلك فهو مثله .اه .

دلَّ على ذلك القرآن والسُّنة، وقول الصحابة هُم، وقول أئمة المسلمين لا يُنكر هذا إلَّا جهميٌّ خبيثٌ، والجهميُّ فعند العلماءِ كافر (١).

- قَالَ الله تعالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ الله تعالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ التوبة: ٦].
- وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل
- وقال تعالى لنبيه عَلِيهِ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْتِكُمْ جَمِيعًا ٱلنَّذِى لَهُ, مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيٍ. وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلذِى لَهُ, مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَكُلِمَنْتِهِ. ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وهو القرآن. ألنَّيِي ٱلْأُمِّي ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكُلِمَنْتِهِ. ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وهو القرآن.
- وقال لموسى عَلِيَّة: ﴿إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكَلَمِي﴾ [الأعراف: ١٤٤].

(۱) قال حرب الكرماني كَلِّلَهُ في "عقيدته" (۹٦): (الجهمية): أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم، ولا يُرى، ولا يُعرف لله مكان، وليس لله عرش، ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته، وهم كُفّار زنادقة، أعداء الله فاحذروهم. اه.

- وقال البخاري كَلَّتُهُ في "خلق أفعال العباد" (٣٤): نظرتُ في كلام اليهودِ والنَّصارى والمجوس؛ فما رأيتُ قومًا أضلَّ في كُفرِهم منهم، وإنّي لأستجهلُ مَن لا يُكفِّرهم إلَّا مَن لا يعرف كفرهم. - يعني: الجهمية \_.اه. \_ قال ابن تيمية كَلَّتُهُ في "بيان تلبيس الحديدة" (٥/ ٣٩٤). (١) \_ تكن

- قال ابن تيمية كِلَّلَهُ في "بيان تلبيس الجهمية" (٥/ ٣٩٤): و(الجهمية): هم الذين اتبعوا جهمًا فيما ابتدعه في الإسلام، وكلّ ما ابتدعه ضلالة مخالفة للكتاب والسُّنة، ولهذا كان كلام الجهم كلّه مُنكرًا باتفاق السَّلفِ والأئمة. اهـ.

- وقال (٢/ ٤٧٢): مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين، ومبدلة الصَّابِثين: مِن الهند، واليونان، وكان من مُبدِّلة أهل الكتاب مِن اليهود، وأن الجعد بن دِرهم، ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم. اه.

وقد ظهرت الجهمية بعد انقراض أكابر التابعين، وأجمع السَّلف على كفرهم، وإخراجهم من عداد فرق المسلمين، وتسميتهم زنادقة كما سيأتي في كثير من الآثار.

## ن فالى معمر بن ربعسين:

ومثل هذا في القرآن كثير.

- وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١].
- وقال تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّاكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

## ن فالى معمر بن العسين كَلَّلَهُ:

لم يزل الله عالِمًا، مُتكلِّمًا، سَميعًا، بصيرًا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا كفر (١).

وسنذكر من السُّنن والآثار وقول العلماء الذين لا يُستوحَش من ذِكْرِهم ما إذا سمعها من له علمٌ وعقلٌ، زاده عِلمًا وفهمًا، وإذا سمعها

(۱) ومن أسباب تكفير من قال بخلق القرآن أيضًا: أنهم يريدون إبطال الشرع والأحكام فإنها مأخوذة من القرآن، والقرآن عندهم مخلوق لا تقوم به حُجة.

- قال عبد الله بن أحمد كَلْله في «السنة» (٧٦): وذكر شيخ من أهل خُراسان، قال: لمَّا تكلَّمَ ابن عُليَّة، قلتُ للحجَّاج الأعور: بيِّن لنا، علَّمنا: أيَّ شيءٍ يريدون بمخلوقٍ؟

قال: يُريدون أنه ليس شَيْءٌ.

وقال مرَّةً أُخرى: سألتُ الحجاج عمن قال: القرآنُ مخلوقٌ، أيَّ شيء يريدون؟ قال: التَّعطيل.

- وفي «خلق أفعال العباد» (٦٩) قال وكيع: لا تستخِفُوا بقولهم: (القرآن مخلوق)، فإنه مِن شرِّ قولهم، وإنما يذهبون إلى التعطيل.

- وفي «السنة» للخلال (١٧٦٣)، و«الإبانة الكبرى» (٢٢٤٤) قال يعقوب الدورقي للإمام أحمد رحمهما الله: إنما يدور هؤلاء على الإبطال والتعطيل؟ قال: نعم. وقال أحمد بن حنبل: عليهم لعنة الله.

وقال: في كلامهم كلام الزنادقة، يدورون على التعطيل، ليس يثبتون شيئًا، وهكذا الزنادقة. من في قلبه زيغٌ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحقّ رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاءُ عليه أعظم.

189 ـ المجيد التميمي، قال: ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَريح العُكبري، قال: ثنا محمد بن عبد المجيد التميمي، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الحسن (١) بن عُبيد الله النخعي، عن سعيد (٢) بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، قال: سمعت عمر بن الخطاب صحيحة يقول على منبره: أيها الناس، إن هذا القرآن كلامُ الله، فلا أعرفنَّ ما عطفتموه على أهوائِكم، فإن الإسلامَ قد خضعتْ له رِقابُ الناس، فدخلوه طوعًا وكرهًا، وقد وضُعِت لكم السُّنن، ولم يُترك لأحدٍ مقالًا (٣) إلَّا أن يكفُرَ عبدٌ عَمْدَ عينٍ، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كُفيتم، اعملوا بمُحكمه، وآمنوا بمُتشابهه (٤).

19۰ ـ وَالْكِبُونَا أَبُو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن ليث بن أبي سُليم، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي الزَّعراءِ عبد الله بن هانئ، قال: قال عمر بن الخطاب على . القرآن كلام الله، فلا تصرفوه على آرائِكم (٥).

191 - ∑ترثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا داود بن رُشيد، قال: ثنا أبو حفص الأبَّار، عن منصور [١٦/أ]، عن هلال بن يِساف، عن فَروة بن نوفل، قال: أخذ خبَّاب بن الأرت بيدي، فقال: يا هناه (٢)،

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (الحسين) خ.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (سعد) خ.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (قبالًا)، وفي هامشه: (مقالًا) خ صح. وفي "جامع البيان في القراءات السبع" للداني (١/ ١٣٣): (مقال).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٣٣٩٨)، والدارمي في «المسند» (٣٣٩٨)، والدارمي في «الرد على لجهمية» (٣٠٤).

 <sup>(</sup>٦) (يا هَناه): أي: يا رجل، ولا تُستَعمل إلّا في النداء. «تاج العروس» (٣٦/ ٢٨٩).

تقرَّب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرَّب إليه بشيءٍ أحبَّ إليه من كلامه.

19۲ \_ ٢ و عبد الله أحمد بن أبي عوف البُزُوري، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا معاوية بن عمار، قال: سُئِل جعفر بن محمد في عن القرآن، أخالق أو مخلوق؟

قال: ليس بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى (١).

(۱) وفي «الأسماء والصفات» (٥٤٤) عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت عليًّا \_ يعني: ابن المديني \_ يقول في حديث جعفر بن محمد: (ليس القرآن بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى).

قال على: لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمانٍ أقدم من هذا.

قال عليٌّ: هو كفر.

قال: أبو سعيد [الدارمي]: يعني: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر.اه. \_ وفي «الإبانة الكبرى» (٢٢٦٢) قال جعفر بن محمد: من قال: (القرآن مخلوق)؛ قتل ولم يُستَتَبْ.

وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام، الصادق، مات سنة (١٤٨هـ) كِلْللهُ.

- قال ابن تيمية كَلْلُهُ في «منهاج السنة» (٢/ ٢٥٠): الذين تنازعوا في القرآن: هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ كانوا [يُظهِرون] بأن محمدًا رسول الله، وأنه مُبلِّغٌ للقرآن عن الله تعالى لم يَفتره هو؛ ولكن الجهمية والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصفات والأفعال والكلام، لزمهم أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق من مخلوقاته.

وكان أول من ظهر عنه هذا الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم صار هذا في المعتزلة.

ولما ظهر هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق وأمثاله، فقالوا لجعفر: القرآن خالق أم مخلوق؟

فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.

ومعلوم أن قوله: (ليس بخالق ولا مخلوق) لم يرد به أنه ليس بكاذب ولا =

19۳ - كتانا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: ثنا أبو داود السجستاني، قال: ثنا الحسن بن الصباح البزار، قال: ثنا معبد أبو عبد الرحمٰن (١) - ثقة -، عن معاوية بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن؟

فقال: ليس بخالقِ ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى.

قال: وهو معبد بن راشد كوفي، روى عنه: موسى بن داود، ورُويم بن يزيد.

198 ـ و النام عبد الله جعفر بن إدريس القزويني، قال: ثنا حمويه بن يونس ـ إمام مسجد جامع قزوين ـ، قال: ثنا جعفر بن محمد بن فُضيل الرأسي ـ رأس العين ـ (٢)، قال: ثنا عبد الله بن صالح ـ كاتب الليث بن سعد ـ، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس والله في قوله تعالى: ﴿ وَأَعَانًا عَرَبِيًا عَرَبِيًا فَي قوله تعالى: ﴿ وَأَعَانًا عَرَبِيًا فَي عَوْجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨]، قال: غير مخلوق.

قال حمويه بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث، فكتب إلى جعفر بن محمد بن فُضيل يَكتب إليه بإجازته، فكتب إليه بإجازته؛ فسُرَّ أحمد بهذا الحديث، وقال: كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث؟! (٣).

<sup>=</sup> مكذوب، لكن أراد أنه ليس هو الخالق للمخلوقات، ولا هو من المخلوقات ولكنه كلام الخالق.

وكذلك ما نقل عن علي بن أبي طالب في لما قيل له: حكَّمت مخلوقًا؟! قال: لم أُحكِّم مخلوقًا وإنما حكَّمت القرآن.اهـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن عبد الرحمٰن)، والتصويب من «مسائل أبي داود» (١٧١٢).

<sup>(</sup>٢) في «معجم البلدان» (١/ ٣٠): وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرّان ونصيبين ودنيسر . . والمشهور في النسبة إليها: الرّسعني ، وقد نسب إليها الراسي . اه .

<sup>(</sup>٣) في صحة هذا الرواية عن ابن عباس الله انظر، فقد ذكر غير واحدٍ من أهل =

190 - المنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا الحسن بن الصباح البزار، قال: حدثني أخ لي من الأنصار، عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزّمي، قال: سمعت عبد الله بن إدريس: وسأله رجل عمن يقول: القرآن مخلوق، فقال: مِنَ اليهود؟ قال: لا.

قال: مِنَ النصارى؟ قال: لا.

قال: مِنَ المجوس؟ قال: لا.

قال: فمِمن؟!

قال: من أهل التوحيد.

قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد! هذا زنديق؛ من زعم أن القرآن مخلوق، فقد زعم أن الله تعالى عخلوق، يقول الله تعالى: ﴿ إِنْ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الله

السنة أن القول في القرآن بأنه (غير مخلوق) لم يتكلم به الصحابة ولا التابعون، وإنما حدث الكلام في هذه المسألة بعد ظهور الجهمية وتصريحهم بأن (القرآن مخلوق)، فلم يسع حينئذ أئمة السنة السكوت، فصر حوا وزادوا في البيان والرد على الجهمية: بأن القرآن كلام الله (غير مخلوق)، وسيأتي قريبًا كلام الإمام الدارمي كَلِينًا في ذلك.

وحِرصُ الإمام أحمد كَالله على على كتابة هذا الأثر هو من باب ذكر كل ما روي في الباب من الحُجج على الجهمية في مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، ولا يؤخذ من حرصه ذلك تصحيحٌ له، فإن من المقرَّر عند أئمة السنة أن القول بأن القرآن (غير مخلوق) ما نجم إلَّا بعد ظهور الجهمية، ولم يكن السلف الأول قد تكلَّموا فيه بشيء. والله أعلم.

<sup>&</sup>quot;فائدة": قال ابن عدي تَخَلَّلُهُ في "الكامل" (٢/ ١٢٤): عن أنس تَجَلَّلُهُ أنه قال: القرآن كلام الله وليس كلام الله بمخلوق.

قال ابن عدي: وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على أنس وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على أنس وهذا الحديث لأنه لا يُعرف للصحابة والمنافقة الخوض في القرآن. اهـ.

و(الرحيم) لا يكون مخلوقًا، و(الله) لا يكون مخلوقًا، هذا أصل الزندقة (١).

## ن فالى معمر بن العسين:

197 - وتتا أحمد بن أبي عوف، قال: سألت الحسن بن علي الحلواني، فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟

قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا.

قال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون الفَروي (٢) يقول: لم أسمع أحدًا من أهل العلم بالمدينة، وأهل السُّنن إلَّا وهم يُنكرون على من قال: القرآن مخلوق، ويُكفِّرونه.

قال هارون: وأنا أقول بهذه السُّنة.

وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. قال ابن أبي عوف، وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشَّكِ، ولم يقل: غير مخلوق؛ فهو كمن قال هو مخلوق.

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كَالله في "جامع المسائل" (المجموعة الرابعة) (ص١٣٣): لفظ (الزِّنديق) لفظ مُعرَّبُ لم ينطق به رسول الله هي، ولا أصحابه؛ ولكن نطقت به الفُرسُ، فأخذته العرب فعرَّبته. ومعنى الزِّنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته: هو معنى المنافق الذي يُظهِر الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا قال الفقهاء: إن الزِّنديق هو المنافق. . إلخ.

قلت: أجمع أهل السُّنة على أن الجهمية ضلال زنادقة، وأقوالهم في ذلك كثيرة، وسيأتي بعضها تحت أثر رقم (٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (القزويني)، وفي الهامش: خ (القروي) صح.
 وما أثبته من «السنة» لعبد الله (۱۹۷)، و«تاريخ بغداد» (۱۳/ ۵٦٤) فهي من طريق المصنف، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (۳۰/ ۱۱۳).

١٩٧ \_ و ٢ الله عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: ثنا أبو داود السجستاني، قال: ثنا حمزة بن سعيد المروزي - وكان ثقة مأمونًا -، قال: سألت أما بكر بن عياش، فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن عُليَّة (١) في القرآن، فما تقول فيه؟

فقال: اسمع إليَّ، ويلك! من زعم لك أن القرآن مخلوقٌ؛ فهو عندنا كافر زنديق، عدوٌّ لله، لا تجالسُه، ولا تُكلُّمُه.

19٨ \_ كوثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا حسين بن علي العِجلي، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق؛ فقد كفر بالله العظيم.

199 \_ أثبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا العُمري، قال:

قال المِزي في «تهذيب الكمال» (٣٢٨/٧): وابن عُليَّة المذكور هنا هو: إبراهيم بن إسماعيل ابن عُليَّة المُتكلِّم، وأما أبوه إسماعيل ابن عُليَّة فهو من أعيان أهل السُّنة، والله أعلم. اهـ.

قلت: أما (عُليَّة) فهي أمّه، وإسماعيل من المُحدثين الكبار، وكان قد تكلم في القرآن بكلام وافق فيه الجهمية، فأنكر عليه أئمة أهل السُّنة في وقته؛ فرجع وتاب.

- قال الإمام أحمد كَظَّلْمُهُ: ما زال إسماعيل وضيعًا من الكلام الذي تكلُّم به إلى أن مات. فقيل له: أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟

فقال: بلى؛ ولكن ما زال مُبغَّضًا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن

انظر: «مسائل» ابن هانئ (١٨٩٢)، واللالكائي (٤٠١)، و«طبقات الحنابلة» (١/ ٢٦٤).

وأما ابنه إبراهيم فقد كان جهميًا.

- ففي «الإبانة الكبرى» (٢٤٥٢) قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد الله: إبراهيم بن إسماعيل ابن عُلَيَّة. فقال: ضال مُضِلٌّ. سمعت إسماعيل بن أبي أويس، يقول: سمعت مالك بن أنس، يقول: القرآنُ كلامُ الله، وكلامُ الله مِنَ الله، وليس مِنَ الله شيءٌ مخلوق.

سُريج (١) بن النعمان، قال: ثنا عبد الله بن نافع، قال: ثنا الحسن بن الصباح البزار، قال: ثنا سُريج (١) بن النعمان، قال: ثنا عبد الله بن نافع، قال: كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله، ويَستَفْظِع قولَ من يقول: القرآن مخلوق، قال مالك: يُوجَع ضربًا، ويُحبس حتى يموت (٢).

رياد، قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي، فقلت: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟

(١) في الأصل: (شريح)، وفي هامشه: (سريج) خ. وهو الصواب.

(٢) قال الذهبي في «العرش» (١٥٥): هذا ثابت عن مالك كَلَّلَهُ، أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب «الرد على الجهمية». ثم ذكره بسنده.

قلت: حكى كثير من السَّلف استتابة من قال بخلق القرآن، فإن تاب وإلا ضربتْ عنقه، وقد روي عن الإمام مالك كُلُله القول بقتله، ومن ذلك ما رواه الطبراني، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا يحيى بن خلف الطرسوسي وكان من ثقات المسلمين - قال: كنت عند مالك فدخل عليه رجل، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق، اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، إنما أحكى كلامًا سمعته.

قال: إنما سمعتُه منك. وعظّم هذا القول.

رواه حرب الكرماني في «السُّنة السُّنة السُّنة السُّنة العلية الحلية الحلية الحلية الحرم ١٦).

- وفي «السّير» (٨/ ١٠٢) قال القاضي عياض: روى ابن نافع، عن مالك: من قال: القرآن مخلوق يجُلد ويحبس.

قال: وفي رواية بشر بن بكر، عن مالك قال: يقتل، ولا تُقبل له توبة. اه. - وفي «الإبانة الكبرى» (٢٣٣٥) ثنا ابن مخلد، ثنا المروذي، ثنا أبو مصعب الزهري، قال: سمعت مالك بن أنس كَلَّلَهُ يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد من والذي يقف شرٌ من الذي يقول.

فقال: لو أني على سلطان لقمتُ على الجسر، فكان لا يمرُّ بي رجل إِلَّا سألته، فإذا قال: القرآن مخلوق، ضربتُ عنقَه، وألقيتُهُ في الماء.

٣٠٢ - و النه الله (١٠ بن عمر القواريري، قال: ثنا عُبيد الله (١٠ بن عمر القواريري، قال: قال عبد الرحمٰن بن مهدي: لو كان لِيَ الأمرُ لقمتُ على الجسر، فلا يمُرُّ بي أحدٌ [١٠/١] يقول: القرآن مخلوق، إلَّا ضربتُ عنقَه، وألقيتُه في الماء.

٢٠٣ - ٢٠٣ مر بن أيوب، قال: ثنا الحسن بن الصباح، قال: قال يزيد بن هارون: وذكر الجهمية، قال: هم \_ والله الذي لا إله إلا هو \_ زنادقة، عليهم لعنة الله (٢٠).

(١) في الأصل: (عبد الله)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

(٢) وصف الجهمية بأنهم زنادقة ضلال محل إجماع بين أهل السنة.

- قال الدارمي كَلَّمُهُ في «الرد على الجهمية» (٣٨٦): فالجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة، نرى أن يستتابوا من كفرهم، فإن أظهروا التوبة تركوا، وإن لم يظهروها [لم] يتركوا، وإن شهدتْ عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا قُتِلوا، كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رها أنه سَنَّ في الزنادقة. اه.

وقال: فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة، وأظهر كفرًا، وأقبح تأويلًا لكتاب الله ورد صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم على وحرقهم . . . فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم، وهذا الذي رَوَيْتَ عن على في الزنادقة .

فقلت: الزنادقة والجهمية أمرهما واحد، ويرجعان إلى معنى واحد، ومراد واحد، وليس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعض، وإنما يُشَبَّه كل صنف وجنس بجنسهم وصنفهم. اه.

- وقال في «النقض» (١/ ٥٨٠): فالجهمية عندنا أخبث الزنادقة؛ لأن مرجع قولهم إلى التعطيل كمذهب الزنادقة سواء.

وقال: والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة، يستتاب أهله، فإن تابوا وإلَّا قتلوا.اه. - وفي «الإبانة الكبرى» (٢٣٨٤/أ) قال عبد الوهاب الورَّاق: الجهميةُ كفارٌ زنادقةٌ مشركون.

- وقال حرب الكرماني كِلَّلَهُ في «عقيدته» (٩٦): والجهمية: أعداءُ الله وهم الذين يزعمون أن القرآنَ مخلوقٌ، وأن الله وَ لَكُلِّم موسى، وأن الله لا يتكلَّم، ولا يُرى، ولا يُعرفُ لله مكانٌ، وليس لله عرشٌ، ولا كرسيٌ، وكلام كثيرٌ أكرَه حكايته. وهم كفارٌ زنادِقةٌ أعداءُ الله فاحذروهم. اهد.

- وقال ابن بطة كُلُّهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٤٩٨): فتفكَّروا - رحمكم الله - فيما اعتقدته الجهمية وقالته، وجادلت فيه، ودعت الناس إليه؛ فإن من رزقه الله فهمًا وعقلًا، ووهب له بصرًا نافذًا، وذهنًا ثاقبًا، علم بحسن قريحته، ودقة فطنته أن الجهمية تريد: إبطال الرُّبوبية، ودفع الإلهية، واستغنى بما يدله عليه عقله، وتنبِّهه عليه فطنته عن تقليد الأئمة القدماء والعلماء والعقلاء الذين قالوا: (إن الجهمية زنادقة، وإنهم يدورون على أن ليس في السماء شيء)، فإن القائِلين لذلك بحمد الله أهل صدق وأمانة، وورع وديانة، فإن من أنعم النظر وجد الأمر كما قالوا. اه.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٢٣٢٨) قال أحمد بن عسَّال: قلتُ لحمدويه: بأيِّ شيء تعرف الزّنادقة؟ قال: الزنادقة ضُروب؛ ولكن من رأيته يقول: إن الله لا يُرى، وأن القرآن مخلوق؛ فهو زنديق.

- قال ابن تيمية كَنَّلُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ٣٨٠): وهذا كثير من كلام السَّلف والأئمة وسائر العلماء لا يحصيه إلَّا الله، يصفون الجهمية بالزنادقة التي هي النفاق وبالتعطيل وبالجحود للقرآن والحديث، وبأنهم إنما يُقرُّون في الظاهر بالإسلام والقرآن خوفًا من السيف. اه.

- وقال في «مجموع الفتاوى» (٣٥٢/١٢): ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل، وأنهم زنادقة، والزنديق: المنافق، ولهذا تجد مُصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة، كما صنف الإمام أحمد «الرَّد على الزنادقة والجهمية»، وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصَّحيح بـ «كتاب التوحيد، والرَّد على الزنادقة والجهمية». اهـ.

- وقال أيضًا في «درء التعارض» (٣٠٢/٥): وكلّ من تدبّر كلام السُّلف والأئمة في هذا الباب عَلِمَ أن الجهمية النفاة للصّفات كانوا عند السّلف =

7.5 \_ □ الم القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال: القرآن مخلوق؟

فقال: من زعم أن عِلمَ الله وأسماءَه مخلوقة فقد كفر، يقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١]، أفليس هو القرآن؟

فمن زعم أن عِلمَ الله وأسماءه وصفاته مخلوقة؛ فهو كافر لا شكَّ في ذلك، إذا اعتقد ذلك، وكان رأيَه ومذهبَه، وكان دينًا يتديَّن به، كان عندنا كافرًا.

الواسطي في مجلس خلف البزار، قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما يقول هذا الدُّويبة؟ (١) - يعني: بِشرًا المريسي - (٢) .

والأئمة مِن جُملة الملاحدة والزَّنادقة. اهـ.

(۱) في هامش الأصل: (هذه الدويبة) خ. و(الدُّويبة): تصغير دابة، وهو من باب التحقير لأهل البدع.

(۲) بشر بن غياث العدوي المريسي الجهمي، هلك سنة (۲۱۸هـ).
 هو الذي جرَّد القول بخلق القرآن، ودعا إليه حتى صار إمام الجهمية في عصره؛ فمقته أهل العلم وكفَّروه، واستبشروا بموته.

- فعند اللالكائي (٦١٠/بتحقيقي) قال هشام بن عبيد الله: المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضّال، وهو ولي عهده.

- وقال سعد الزنجاني تَظَلَّهُ في الشرحه لمنظومته في السُّنة (١٠٩): كان بشر بن غياث المريسي من الأنبار، وكان أبوه يهوديًّا متكلِّمًا، أَدْخَلَ على اليهود في توراتهم ما أدخل بِشرٌ على المسلمين في قرآنهم، وكان يتفقَّه على مذهب أبي حنيفة، وكان يذهب في القرآن وفي نفي الصفات مذهب جهم، وكان يخالف جهمًا في الإيمان، ويقول: إنه قولٌ وتصديقٌ، وكان يخالفه في =

قالوا: يا أبا محمد، يزعم أن القرآن مخلوق.

فقال: كَذَبَ، قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فـ (الخلق): خلق الله، و(الأمر): القرآن (١١).

الجبر، ويوافق المعتزلة في نفي الخلق عن الأفعال، وناظره غير واحد من علماء السُّنة، وألزموه إلزاماتٍ لم ينفصِل عنها، ولا ترك مذهبه عنادًا، فهجره قومٌ من أصاحبه، ومات مهجورًا. اهـ.

\* انظر: كتاب «السُّنة» للخلال (۷۷/ ذكر بشر المريسي). واللالكائي (۲۰۷/ أخبار الجعد بن درهم والمريسي).

(۱) في «السنة» لعبد الله بن أحمد (۱۸۱) قال سَوَّارَ بن عبد الله القاضي: سمعت أخي عبد الرحمٰن بن عبد الله بن سَوَّار، يقول: كنت عند سفيان بن عُيينة، فوثبَ الناسُ على بشر المريسي حتى ضربوه، وقالوا: جهميًّ. فقال له سُفيان: يا دُوَيبة، يا دُوَيبة، ألم تسمع الله رَجَيْل يقول: ﴿أَلَا لَهُ اَلْخَلُقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، فأخبر رَجَيْل أن (الخلق) غير (الأمر).

قيل لسوًّارِ: فأيش قال بشرٌ؟ قال: سكت، لم يكن عنده حُجَّة.

\_ قال الإمام أحمد كِلْله في «الرد على الجهمية والزنادقة» (٢٦): وقد فَصَلَ الله بين (قوله) وبين (خلقه)، ولم يسمّه قولًا، فقال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْنُ ﴾.

فلما قال: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْحَاتُى ﴾، لم يبقَ شيء مخلوق إلَّا كان داخلًا في ذلك، ثم ذكر ما ليس بخلق، فقال: ﴿وَٱلْأَمْرُ ﷺ، فأمره هو قوله، تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقًا.

وقال: ﴿إِنَآ أَنزَلَنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُدَرَكَةً إِنَا كُنَا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ آمْرٍ حَكِمٍ ﴿ [الدخان]، ثم قال في القرآن: هو أمر من عندنا.اهـ.

\_ وقال ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (١/ ٣٣١): ففرَّق الله بين (الخلق) و(الأمر) الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وأعلمنا الله جل وعلا في مُحكم تنزيله: أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آرَدُنَهُ أَنْ مُحكم تنزيله: أنه يخلق الجلق بكلامه وقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا آرَدُنَهُ أَنْ مُحكم تنزيله: فيكُون كل مكوَّن من خلقه بقُول لَهُ, كُن فَيَكُونُ فَنَ الساء، فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكوَّن من خلقه بقوله: ﴿كُن الله وقله على الله وكلامه الله على الله وكلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه ولا = الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكوِّنًا بكلامه، فافهمه، ولا =

7.7 \_ أكبرنا أبو القاسم، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي \_ ابن عم أحمد بن منيع \_ (١) ، قال: سمعت أحمد بن حنبل: وسُئِل عمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال: كافر (٢) .

**٢٠٧ ـ قال** أبو القاسم: وأخبرنا وهب بن بقية الواسطي، قال: سمعت وكيعًا يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر.

٢٠٨ - ٢٠٨ أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه، قال: ثنا محمد بن يوسف بن الطباع، قال: سمعت رجلًا سأل أحمد بن حنبل، فقال: يا أبا عبد الله، أُصلي خلف من يشرب المُسكر؟

قال: لا.

قال: فأصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟

قال: فقال: سبحان الله! أنهاك عن مسلم، وتسألني عن كافر؟!

7·٩ ـ أكبرنا ابن مخلد، قال: ثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر له رجلٌ أن رجلًا قال: إن أسماءَ الله مخلوقة، والقرآن مخلوق. فقال أحمد: كُفرٌ بَيِّن.

قلت لأحمد: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر؟

= تغلط، ولا تغالط. . . إلخ.

رواه على الصواب أبو طاهر المخلص عن أبي القاسم البغوي كما في «السادس من الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي» لأبي الفتح بن أبي الفوارس (١٢٣٧).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، وثنا ابن عم أحمد بن حنبل)، والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته في «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) وفي «طبقات الحنابلة» (١/ ١٨٣) قال إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عمّ أحمد بن منيع: سمعت أحمد وسُئِلَ عمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال: كَفَرَ. فتح الكاف.

#### قال: أقول: هو كافر (١).

أنا أبو طالب، قال: قال لي أحمد: يا أبا طالب، ليس شيءٌ أشد عليهم ثنا أبو طالب، قال: قال: قال: قال: قال: قال الي أحمد: يا أبا طالب، ليس شيءٌ أشد عليهم مما أدخلتُ على من قال: القرآن مخلوق، قلت: عِلمُ الله مخلوق؟ قالوا: لا.

قلت: فإن عِلم الله هو القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦٦]، هذا في القرآن في غير موضع (٢).

(۱) في «السُّنة» للخلال (۱۸۲۳) قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: من قال: إن أسماء الله مخلوقة؛ فكأن أسماء الله لم تكن حتى خُلقت، وإن كل مخلوق يبيد، فهذا عندي كافر إذا قال هذا.

 (۲) وعند اللالكائي (۳۸٤) قال الحسن بن أيوب: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟

قال: كلام الله غير مخلوق.

قال: قلت: ما تقول فيمن قال: مخلوق؟ قال: كافر.

قلت: بم أكفرته؟ قال: بآيات من كتاب الله: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [البقرة: جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، و﴿ قِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٤٥]، فالقرآن: علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق؛ فقد كفر.

- وفي «ذيل السنة» للخلال (٣/٢١٥٤) قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: سألتُ أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؟

فقال: كنتُ لا أَكفَرهم حتى قرأتُ آياتٍ مِن القرآن: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ الْفَوْآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٤٥]، وقوله: ﴿ بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، فالقرآنُ مِن مِن ٱلْمِلْمِ ﴾ [النساء: ١٦٦]، فالقرآنُ مِن علم الله، ومن زعم أن عِلمَ الله مخلوقٌ فهو كافرٌ، ومَن زعم أنه لا يَدري: =

الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد (١)، وكان الشافعي كَلَّلُهُ الشافعي يَقِلُلُهُ وكان الشافعي وَلَكُلُلُهُ يقول: حفص المُنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي في المُناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلّا هو.

ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصًا يقول: أشاط ( $^{(7)}$  والله الذي لا إله إلّا هو - الشافعي بدمي  $^{(7)}$ .

قال الربيع: وسمعت الشافعي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق فهو كافر.

قال الربيع: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر.

= عِلْمُ الله مَخلُوقٌ أو ليسَ بمخلُوقٍ؟ فهو كافر، أشرُّ ممن يقول: القرآنُ مخلُوق.

<sup>(</sup>۱) في «السير» (۱۰/ ۳۰) قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت الربيع يقول: لما كلم الشافعي حفص الفرد، فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم.

<sup>-</sup> وفيه (٢٨/١٠) عن حسين الكرابيسي، قال: سُئل الشافعي عن شيء من الكلام، فغضِب، وقال: سل عن هذا حفصًا الفرد وأصحابه أخزاهم الله.

<sup>-</sup> قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد، قال لي: يا أبا موسى، لَأَنْ يلقى الله العبدُ بكلِّ ذنبِ ما خلا الشِّركَ خيرٌ من أن يلقاه بشيءٍ من الكلام، لقد سمعت من حفصٍ كلامًا لا أقدر أن أحكيه. «درء التعارض» (٧/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أشاط دمه، وأشاط بدمه: إذا عرَّضه للقتل. "غريب الحديث" للحربي (٣/ ١١٥٢).

<sup>(</sup>٣) قول الشافعي كَلِّلَهُ لحفص: (كفرتَ بالله العظيم) صريح في كفر المعين خلافًا لمن ادعى أن الشافعي لم يكفره، وقد يصح قول من قال ذلك لو أن الشافعي قال: (كلامك كفر) أو عبارة نحوها تحتمل ذلك، أما هذه العبارة فلا يفهم منها إلا التكفير الأكبر المخرج عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية.

**۱۱۲ ـ تجثنا** علي بن حسنويه القطان، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: سمعت أبا عُبيد القاسم بن سلَّام يقول: من قال: القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى(١).

## ن قال معمر بن وبعسين كَاللَّهُ:

<sup>(</sup>۱) وعند اللالكائي (٤١٧) عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو شرّ ممن قال: (إن الله ثالث ثلاثة) جل الله وتعالى؛ لأن أولئك يثبتون شيئًا، وهؤلاء لا يثبتون المعنى.

<sup>-</sup> وعند الخلال (١٩٤٦) قال أبو عُبيد: من قال: (القرآن مخلوق)، فليس شيءٌ مِن الكفر إلّا هو دونه، فقد قال هذا على الله ما لم تقله اليهود والنصارى، وإنما مذهبهم التعطيل.

<sup>-</sup> قال البخاري تَخَلَّقُهُ في «خلق أفعال العباد» (٣٤): نظرتُ في كلام اليهودِ والنصارى والمجوس؛ فما رأيتُ قومًا أضلٌ في كُفرِهم منهم، وإني لأستَجهلُ مَن لا يُكفرهم إلَّا مَن لا يعرف كفرهم. - يعني: الجهمية \_.

<sup>-</sup> وقال عبد الله بن إدريس كَلِّلَهُ: اليهود والنصارى والمجوس هم والله خيرٌ ممن يقول: القرآن مخلوق.

<sup>-</sup> وفي «خلق أفعال العباد» (١٨) قال سعيد بن عامر: الجهمية شرَّ قولًا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان: أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم: ليس على العرش شيء.

<sup>-</sup> وقال ابن خزيمة كَالله في «كتاب التوحيد» (١/ ١٩٢): فالمعطلة الجهمية الذين هم شرٌّ من اليهود والنصارى والمجوس: كالأنعام بل أضل؛ فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل. اه.

الفضل بن زياد، قال: ثنا الفضل بن نعمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: سألت أبا عبد الله عن عباس (١) النَّرسي، فقلت: كان صاحب سُنة؟ فقال: رحمه الله.

قلت: بلغني عنه أنه قال: ما قولي: القرآن غير مخلوق إلَّا كقولي: لا إِلٰه إِلَّا الله.

فضَحِكَ أبو عبد الله! وسُرَّ بذلك.

قلت: يا أبا عبد الله، أليس هو كما قال؟

قال: بلى، ولكن هذا الشيخ دلَّنا عليه لُوَين على شيءٍ لم نفطن له، قوله: (إنَ أولَ ما خلقَ اللهُ تعالى من شيءٍ: خلق القلم)، والكلام قبل القلم.

قلت: يا أبا عبد الله، أنا سمعته يقوله.

قال: سُبحان الله! ما أحسن ما قال [١٧/ب]، كأنه كَشفَ عن وجهي الغِطاء. ورفع يده إلى وجهه.

قلت: إنه شيخٌ قد نشأ بالكوفة.

فقال أبو عبد الله: إن واحد الكوفة واحد، ثم ذكر حديث ابن عباس الله الله الله عن شيء القلم).

فقال: کم تری قد کتبناه؟!

ثم قال: نظرتُ فيه، فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس على الله الم

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (عياش)، والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (۲۱۹/۱٤).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (إن أول) خ.

<sup>(</sup>٣) قال الخلال كَظَلَمْهُ في «السُّنة» (١٨٧٣): أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن =

## الله فال معمر بن العسين:

وقد خرَّجتُ هذا الباب في (كتاب القدر)، وأنا أذكره ههنا لتقوى به حُجَّةُ أهل الحقِّ على أهل الزيغ.

الأزرق -، قال: ثنا الحسن بن يحيى الخُشَني، عن أبي عبد (١) الله مولى بني أُمية، عن الأزرق -، قال: ثنا الحسن بن يحيى الخُشَني، عن أبي عبد (١) الله مولى بني أُمية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وسيء قال: سمعت رسول الله على يقول: «أولُ شيءٍ خلق الله القلم، ثم خلق النُّون، وهي الدّواة، ثم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون، وما هو كائن من عمل، أو أثرٍ، قول ورزقٍ، فكتَبَ ما يكون، وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله أو رزقٍ، فكتَبَ ما يكون، وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله

صدقة، قال: سمعت لوينًا يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما أنا قلته؛
 ولكن ابن عباس في قاله؛ حدثنا هشيم، قال: ثنا منصور بن زاذان، عن الحكم، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس في قال: أول ما خلق الله القلم.
 قال لُوين: فأخبر ابن عباس أن أول ما خلق الله القلم.

فإنما خلق الخلق بـ ﴿ كُن ﴾، وكلامه قبل الخلق.

قال أبو بكر بن صدقة: قال الفضل بن زياد: فدخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وقد كنت حضرت مجلس لوين، فقال لي: يا أبا العباس، حضرت مجلس هذا الشيخ؟

قلت: نعم.

قال: سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت: نعم.

قال: سبحان الله! كأنما كان على وجهي غطاء فكشفه عنه، أما سمعت قوله: (أول ما خلق الله القلم)، وإنما خلق القلم بكلامه، وكان كلامه قبل خلقه.

ثم قال لي: تعلم أن واحد الكوفيين واحد ـ يعني: أن لوينًا أصله كوفي - (١) في الأصل: (عبيد)، والصواب ما أثبته. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١٥)، وسيأتي على الصواب برقم (٢١٥).

تعالى: ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسَطُّرُونَ ﴿ القلم]، ثم ختمَ على القلم، فلم ينطق، ولا ينطق إلى يوم القيامة (١٠).

تال بنا معاوية بن صالح، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني أبوب أبو<sup>(۲)</sup> زيد الحمصي، عن عبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، عن أبيه، أنه دخل على عبادة وهو مريض يُرى فيه الموت، فقال: يا أبه، أوصني واجتهد.

قال: اجلس، فقال: إنك لن تجد طعم الإيمان، ولن تبلغ حقيقة الإيمان، حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه.

قلت: وكيف لي أن أعلمَ خيرَه وشرَّه؟

قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبَك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، سمعت رسول الله على يقول: «إن أول شيءٍ خلق الله تعالى القلمُ، فقال له: اجْرِ. فجرى تلك الساعة إلى يومِ القيامةِ بما هو كائِن، فإن متَ وأنت على غير ذلك، دخلتَ النار»(٣).

٣١٧ ـ كَ الله الله الله الله الحمد بن محمد بن شاهين، قال: ثنا عبد الله بن عمر الكوفي، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن (٤) معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن محمد بن عبادة بن الصامت، قال: دخلت على أبي، فقال: أي بُنيَّ (٥)، إني سمعت رسول الله على أبي يقول: «إن أول شيء خلق الله القلم فقال: اكتب.

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۸)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱٤٧٧). قال ابن كثير في «تفسيره» (۱۸٦/۸): حديث غريب جدًّا.اه.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (ابن) خ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٧٠٥ و٢٢٧٠٧)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها: (عن أبي) خ، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: (قال أبي: يا بُنيَّ) خ.

قال: وما أكتب؟ قال: اكتبِ القدر. فجرى تلك الساعة بما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة»، ولهذا الحديث طُرق جماعة.

ما ما على الفضيل، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا محمد بن الفضيل، قال: ثنا عطاء، عن أبي الضحى، عن ابن عباس عباس عباس عبال أولُ ما خلق الله تعالى: القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة، ثم خلق النون (١)، فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله: ﴿نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿ القلم].

الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس عن قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم . . . وذكر الحديث (٢) .

مد بن المقدّام، قال: ثنا المعتمر بن سُليمان، قال: ثنا عصمة أبو عاصم، عن عطاء بن المسائِب، عن مِفْسَم، عن ابن عباس على قال: إنَّ أولَ ما خلقَ اللهُ تعالى من شيء القلمُ... وذكر الحديث.

ولحديث ابن عباس رها طُرق جماعة.

### ن فالى معمر بن العسين:

وفي حديث آدم مع موسى حُجَّة قويَّة أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، وسنذكره إن شاءَ الله تعالى.

المنذر الشكري، قال: ثنا عبد الله بن الصقر الشكري، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: ثنا عبد الله بن وهب.

<sup>(</sup>١) يعني: الحوت.

<sup>(</sup>٢) هذه الآثار صحيحة عن تُوجمان القرآن ابن عباس الله الم

المرح، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني أبو مسعود أحمد بن الفُرات، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر صفحه قال: قال رسول الله على: «إن موسى المنه قال: يا رب، أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى آدم.

فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم.

قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلَّمك الأسماء كلَّها، وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم.

قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟

قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى.

قال: أنت نبيُّ بني إسرائِيل، أنت الذي كلَّمك الله تعالى من وراءِ حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه؟ قال: نعم.

قال: فما وجدتَ في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أُخلق؟ قال: نعم.

### العسين:

٢٢٢ \_ فإن قال قائل: أين موضع الحُجَّة فيما قلت؟

قيل له: قول آدم لموسى: «أنت الذي كلَّمك الله مِن وراءِ حِجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه؟»، وإنما كان بينهما الكلام، فدلَّ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٧٠٢)، ويشهد له ما رواه البخاري (٣٤٠٩ و٢٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢).

(7)

على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، إذ قال: «لم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه». فتفهّموا هذا تفقهوا إن شاء الله.

وهناد بن السّرِيّ، وعبد الأعلى بن حماد، وعبيد الله بن عمر، وحكيم بن سيف الرَّقي، وأيوب بن محمد، وسوّار بن عبد الله، والربيع بن سليمان سيف الرَّقي، وأيوب بن محمد، وسوّار بن عبد الله، والربيع بن سليمان صاحب الشافعي، وعبد الوهاب بن عبد الحكم، ومحمد بن الصبّاح، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن بكّار بن الريان، وأحمد بن جواس الحنفي، ووهب بن بقيّة، ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال: غير مخلوق (٢).

#### العسرين ولعسين:

فيما ذكرتُ من هذا الباب بلاغٌ لمن عقل وسَلِمَ له دينه، والله الموفِّق لكل رشاد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته وقد تكرر موارًا.

أوسع من ذكر اعتقاد أهل السُّنة في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق: اللالكائي كَالله في «السُّنة»، فقال (٤٦٠): فهؤلاء خمسمائة نفس وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين، وأتباع التابعين، والأئمة المرضيين، سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم، وتديّنوا بمذاهبهم، ولو اشتغلتُ بنقل قول المُحدّثين لبلغتُ أسماؤهم ألوفًا كثيرة؛ لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر، لا يُنكِرُ عليهم مُنكِر، ومن أنكر قولهم استتابوه، أو أمروا بقتله، أو نفيه، أو صلبه. ولا خِلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق: جعد بن درهم، في سِني نيف وعشرين، ثم جهم بن صفوان.اه.

<sup>-</sup> وقال ابن القيم تَخَلَّلُهُ في "نونيته" (٦٣٣ \_ ٦٣٤):

ولقد تقلّد كفرَهُم خَمسونَ في عشرٍ من العلماء في البُلدانِ واللالكائيُ الإمامُ حكاه عن هم بلُ حكاه قبله الطبراني

# --- ۱۷ ---

## ذكر النهي عن مذاهب الواقفة(١)

## ن فال معمر بن العسين:

77٤ ـ وأما الذين قالوا: (القرآن كلام الله) ووقفوا فيه، وقالوا: لا نقول: (غير مخلوق)؛ فهؤلاء عند كثيرٍ من العلماء ـ ممن ردَّ على من قال بخلق القرآن ـ قالوا: هؤلاء الواقفة مثل من قال: (القرآن مخلوق) وأشرّ؛ لأنهم شكُّوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشكّ في كلام الرب أنه غير مخلوق.

وأنا أذكر ما تأدّى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كَلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه فقال: (٥٨/باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافًا على الطائفة الواقفة التي وقفت وشكّت، وقالت: لا نقول: مخلوق، ولا غير مخلوق).

وانظر: «السنة» للخلال (٨١/ الرد والإنكار على من وقف في القرآن)، واللالكائي (١٤/ سِياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكًا فيه).

<sup>(</sup>٢) في «السُّنة» للخلال (١٧٦٦) قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا: مخلوق، والذين شكُوا، والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة.

قال أبو عبد الله: ولا نقول: هؤلاء واقفة، نقول: هؤلاء شُكَّاكة.

<sup>-</sup> وقال الكرماني تَظَلَّمُهُ في «السُّنة» (٩٧): (الواقفة): وهم الذين يزعمون أنا نقول: (إن القرآن كلام الله، ولا نقول: غير مخلوق)، وهم شرّ الأصناف وأخبثها. اه.

معت أحمد السّجستاني، قال: شا أبو داود السّجستاني، قال: سمعت أحمد يُسألُ: هل لهم رُخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولِمَ يسكتُ؟! لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السُّكوت، ولكن حيث تكلّموا فيما تكلموا، لأيِّ شيءٍ لا يتكلمون؟!

## ن فل معمر بن ربعسين:

777 معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهلُ الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جَهْمُ بن صفوانُ (١) فأحدث الكفر بقوله: (القرآن مخلوق)، لم يسع العلماء إلَّا الردُّ عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شكِّ ولا توقُّف فيه، فمن لم يقل: (غير مخلوق)؛ سُمِّي: واقفيًّا شاكًا في دينه (٢).

(۱) أظهر إنكار الصفات، والقول بخلق القرآن. وقد أجمع أهل السُّنة على كفره وضلاله. قُتِلَ سنة: (١٢٨هـ) على يد سلم بن أحوز المازني، صاحب شرطة بني أُمية في خراسان.

- روى ابن أبي حاتم: أن سلمًا قال: يا جهم، إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت أحقر من ذلك؛ ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيتُ الله عهدًا أن لا أملكك إلّا قتلتُك. «الفتح» (٣٤٦/١٣).

وقد عقد غير واحد من أهل السُّنة أبوابًا في مصنفاتهم في التحذير من هذا الهالك، ومن ذلك:

١ ـ قال عبد الله بن أحمد تَخْلَمْهُ في «السنة»: (ما حفظتُ في جَهْم وبِشْرٍ).
 ٢ ـ قال الخلال تَخْلَمْهُ في «السَّنة» (٧٦/ تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم. . وذِكْرُ جَهْم الخبيث).

٣ ـ قال أبن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» (٦٤): (باب ما رُوي في جهم وشيعته الضُّلال، وما كانوا عليه مِن قبيح المقال).

(٢) كان القرن الأول على القولِ بأن القرآن كلام الله، ولم يصرّحوا بأنه (غير مخلوق) حتى نشأت الجهمية وصرَّحوا بخلقِ القرآن، وامتحنوا الناس على ذلك، ولبَّسوا على العامَّة أمر دينهم وعقيدتهم في كلام الله تعالى.

فحينئذٍ لم يسع أئمة أهل السُّنة السُّكوتُ أمام هذا الكفر الظاهر والضَّلال البيّن، فصرَّحوا بالقول بأن القرآن كلام الله، وزادوا زيادة بيان وإيضاح بأنه (غير مخلوق)، بل وأنكروا على من توقَّف فيه، وقال: لا أقول: (مخلوق، ولا غير مخلوق).

- قال عثمان الدَّارمي تَخَلَّمُهُ في «النقض» (ص٣١٠ ـ ٣١٠): إنما كَرِهَ مَن كَرِهَ الخوض مِن هؤلاء المشايخ ـ إن صحَّت عنهم روايتك ـ لَمَّا أنه لم يكن يخوض فيه إلَّا شِرذِمَةٌ أذلَةٌ سِرًّا بمُناجاةٍ بينهم، وإذا العامة مُتمسِّكون منهم بالسنن الأولى، والأمر الأوَّل.

فكرة القوم الخوض فيه إذ لم يكن يُخاضُ علانية ، وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يُعلن ، فلما أعلنوه بقوَّة السُّلطان ، ودَعَوا العامة إليه بالسّيوف والسِّياط ، وادَّعوا أن كلام الله مخلوق ، أنكر عليهم ذلك مَن غبر مِن العلماء ، ومَن بقي من الفقهاء ، فكذَبوهم ، وكفَّروهم ، وحذَّروا الناس أمرهم ، وفسَّروا مرادهم من ذلك ، فكان هذا مِن الجهمية : خوضًا فيما نُهوا عنه ، ومِن أصحابنا : إنكارًا للكفر البين ، ومنافحة عن الله كيلا يُسبَّ وتُعطَّلَ صفاته ، وذبًا عن ضعفاء الناس كيلا يَضلُوا بمحنتهم هذه ، من غير أن يعرفوا ضدّها من الحُجج التي تنقض دعواهم ، وتُبطلُ حججَهم .

فقد كتب إليَّ عليُّ بن خَشرم، أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تُجالسوا الجهمية، وبيِّنوا للناس أمرهم كي يَعرفوهم فيحذروهم.

وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنَّصارى أحبُّ إليَّ من أن أحكي كلام الجهمية.

فحين خاضت الجهمية في شيء منه، وأظهروه، وادّعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق، وأن من قال: وأنا آلله لا إلّه إلّا أناك [طه: ١٤] مخلوق؛ فهو كافر.. فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يُعلنوه، فلما أعلنوه أنكر عليهم، وعابهم على ذلك.

وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السُّكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نَجد بُدًّا مِن مُخالفتهم، والرد عليهم. .) . اهر.

- وقال أيضًا تَخَلَّلُهُ في «الرد على الجهمية» (٣٥٨): احتججنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة، وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك =

أن قالوا: إن ناسًا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قِلْة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن، فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين، وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم؛ لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها، ولم يبتلوا بها قبل ذلك، فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا. فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم، مثل من سمينا، مثل: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، والقاسم الجزري، وبقية بن الوليد، والمُعافى بن عمران، ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية، لم يشكوا أنها كلمة كفر، وأن القرآن نفس كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق إذ ردَّ الله على الوحيد قوله: (إنه قول البشر) وأصلاه عليه سقر، فصرَّحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق، والحُجَّة بالعارف بالشيء، لا بالغافل عنه القليل البصر به، فتعلَّق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله، فقلنا لهم: إن يك جبُنَ هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلَّة بصر، فقد اجترأ هؤلاء وصرَّحوا ببصر، وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا من قال: مخلوق، غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم. اه.

- وعند الخلال (١٧٩٧) قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: إن يعقوب بن شيبة، وزكريا الشركي بن عمار إنهما إنما أخذا عنك هذا الأمر الوقف.

فقال أبو عبد الله: كنا نأمر بالسُّكوت، ونترك الخوض في الكلام، وفي القرآن، فلما دُعينا إلى أمرٍ ما كان بدًّا لنا من أن ندفع ذلك، ونُبين من أمره ما ينبغي.

قلت لأبي عبد الله: فمن وقف، فقال: لا أقول مخلوق، ولا غير مخلوق؟ فقال: كلام سوء، هو ذا موضع السُّوء وقوفه، كيف لا يعلم؟ إما حلال، وإما حرام، إما هكذا، وإما هكذا، قد نزَّه الله رَبِيلُ القرآن عن أن يكون مخلوقًا، وإنما يرجع هؤلاء إلى أن يقولوا: إنه مخلوق، فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف، القرآن كلام الله غير مخلوق، بكل جهة، وعلى كل تصريف. قلت: رضي الله عنك، لقد بيَّنت من هذا الأمر ما قد كان تلبس على الناس. قال: لا تجالسوهم، ولا تكلم أحدًا منهم.

وذكر المعت أحمد وذكر المعت أحمد وذكر المعت أحمد وذكر المعت كانا وقفا في القرآن، ودعوا إليه، فجعل يدعو عليهما، وقال لي: هؤلاء فتنةٌ عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه (١٠).

- وروى أيضًا (١٨٠٤) قال إبراهيم بن الحارث العبادي: قُمت من عند أبي عبد الله [الإمام أحمد]، فأتيت عباسًا العنبري، فأخبرته بما تكلَّم أبو عبد الله في أمر ابن المعذِّل، فسُرَّ به، ولبس ثيابه، ومعه أبو بكر بن هانئ، فدخل على أبي عبد الله، فابتدأ عباس، فقال: يا أبا عبد الله، قوم هاهنا حدَّثوا يقولون: (لا نقول: مخلوق، ولا غير مخلوق).

قال: هؤلاء أضرُّ من الجهمية على الناس، ويلكم! فإن لم تقولوا: ليس بمخلوق، فقولوا: مخلوق. فقال أبو عبد الله: كلام سوء.

«مسألة»: فرَّق أهل السنة فيمن وقف في القرآن جاهلًا بأصل المسألة وبين العالم بها.

- ففي «السُّنة» لعبد الله (٢٠٩) سمعتُ أبي كَلِّلَهُ وسُئِلَ عن الواقفة؟ فقال أبي: مَن كان منهم يُخاصِمُ ويُعرفُ بالكلام؛ فهو جهمي. ومن لم يكن يُعرفُ بالكلام؛ يُجانَب حتى يرجع. ومَن لم يكن له عِلمٌ؛ يَسأل ويتعلم.

- وفي «الحُجَّة في بيان المحجة» (١/ ٤٢٤) قال أحمد بن منيع كَفَلَتُهُ: من وقف فيه:

فإن كان ممن لا يعقل مثل: البقّالين، والنساء، والصّبيان سُكِت عنه وعُلّم.

وإن كان ممن يفهم، فأُجْرِهِ في وادي الجهمية.

- وقال أبو حاتم وأبو زُرعة رحمهما الله في عقيدتهما: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حِجازًا، وعِراقًا، وشَامًا، ويمنًا، فكان من مذهبهم: . . ومن وقف في القرآن جاهلًا؛ عُلِّمَ، وبُدِّع ولم يُكفِّر اهد.

(١) وممن أنكر عليهم الإمام أحمد كِثَلَثْهُ وقفهم في القرآن:

- أحمد بن المُعذِّلُ البصري المتكلم، قال فيه الإمام أحمد كَاللهُ كما سيأتي: قد بلغني عن ذاك الخبيثِ ابن مُعذَّل أنه يقول بهذا القول، وقد فُتنَ به قومٌ كثير مِن أهلِ البصرة. اه.

قلت: كان ابن المعذَّل صاحب الحافظ يعقوب بن شيبة صاحب «المسند الكبير» وشيخه، وعنه أخذ الوقف في القرآن.

- قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذَّر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمٰن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يُقلّد القضاء.

قال عبد الرحمٰن: فسألته عن يعقوب بن شيبة.

فقال: مُبتدع، صاحب هوى.

انظر: «تاریخ بغداد» (۱٤/ ۳٥٠)، و «السیر» (۱۲/ ٤٧٨).

وممن أنكر عليهم كذلك الإمام أحمد كَخَلَّلُهُ:

إسحاق بن أبي إسرائيل، وكان من أصحاب الحديث.

- ففي «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٥٩) قال شاهين بن السميدع: سمعت أبا عبد الله يقول: إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشؤوم، إلَّا أنه كَيِّسٌ صاحب حديث.

- وفي «تاريخ الإسلام» (٥/ ١٠٨٤) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي إسرائيل، فقال: بعد طلبه للحديث، وكثرة سماعه شكَّ، فصار ضالًّا شكاكًا.

- وقال أبو حاتم كَاللُّهُ: وقف في القرآن، فوقفنا عن حديثه، ولقد تركه الناس حتى كنت أمرُّ بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عُنقًا واحدًا.

- وقال زكريا الساجي: كان صدوقًا، تركوه لموضع الوقف.

\_ وقال إسحاق بن داود: تجهُّم إسحاق بن أبي إسرائيل بعد تسعين سنة.

قلت: ومع ذلك فقد دافع عنه الذهبي في «سيره» (١١/ ٤٧٧) بقوله: (قلت: أدًّاه ورعه وجموده إلى الوقف لا أنه كان يتجهَّم، كلًّا)!!

وقال: (الإنصاف في من هذا حاله أن يكون باقيًا على عدالته، والله

أعلم). اه.

قلت: بل الإنصاف ما كان عليه أئمة السُّنة وعلماء الأثر، فقد طعنوا فيه وهجروه بسبب وقفه، ولم يقولوا: (سكت تورعًا)!!

وكيف يسعه السكوت والوقف فيه بعدما اتضحت الحُجَّة، وقامت البينة، =

المحمد سَلَّم عليه رجلٌ من أهل بغداد (۱) ممن وقف فيما بلغني، فقال له: اغرُب، لا أراك تجيء إلى بغداد في كلام غليظ، ولم يردِّ عليه السلام، وقال له: ما أحوجك أن يُصنع بك ما صَنع عمر بن الخطاب في المناع بك ما صَنع عمر بن الخطاب في المناع بك ما صَنع عمر بن الخطاب في الله بصَبيع (۱)، ودخل بيته وردَّ الباب.

٣٦٨ ـ كبينا ابن (٣) مخلد، قال: ثنا أبو داود، قال: سمعت إسحاق بن راهويه، يقول: من قال: (لا أقول: القرآن غير مخلوق)؛ فهو جهمي.

مرح الله المرح المرحة المرحة

مؤلاءِ الذين يقولون: القرآن كلام الله ويسكتون شرُّ من هؤلاء. \_ يعني: من قال: القرآن مخلوق \_ (٤).

**١٢٨/ج \_ قال** أبو داود: وسألت أحمد بن صالح: عمن قال:

وأجمع علماء السنة على أنه كلام الله غير مخلوق.
 ثم هو لم يسكت كما سكت غيره بل أخذ ينكر على أئمة السنة قولهم:

عبر مخلوق).

- قال أبو العباس السرَّاج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله غير مخلوق! ألا قالوا: كلام الله وسكتوا. ويُشير إلى دار الإمام أحمد كَلَلله.

(١) زاد أبو داود كَفْلَتْهُ في «مسائله» (١٧٠٧): بلغني أنه أبو بكر المغازلي.

(۲) تقدمت قصته برقم (۱۷۹ و ۱۸۰).

(٣) كتب فوقها: (أبو) خه.

(٤) في «السنة» للخلال (١٧٨٨) عن أبي الحارث، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: إن بعض الناس يقول: إن هؤلاء الواقفة هم شرٌّ من الجهمية؟ قال: هم أشدُّ على الناس تربيتًا [يعني: تمويها وتحييرًا] من الجهمية، هم

يُشكِّكُون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا: (إناً لا نتكلم)؛ استمالوا العامة، إنما هذا يصير إلى قول الجهمية. القرآن كلام الله، ولا يقول: غير مخلوق، ولا مخلوق؟ فقال: هذا شاكٌّ؛ والشاكُّ كافر(١).

٣٢٩ ـ و تا ابن مخلد، قال: ثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن إبراهيم، يقول: سمعت محمد بن مقاتل العبَّاداني ـ وكان من خيار المسلمين ـ يقول في الواقفة: هم عندي شرُّ من الجهمية.

• ٢٣٠ \_ كانا جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا

(۱) علق الذهبي على هذا القول في «سيره» (۱۷۷/۱۲) بتعليق فاسد يناقض ما أجمع عليه أهل السنة، فقال: (بل هذا ساكت! ومن سكت تورُّعًا لا ينسب إليه قول، ومن سكت شاكًا مُزريًا على السلف، فهذا مبتدع). اهـ.

قلت: وأي ورع في ترك الجزم في مسألة دلَّ عليها الكتاب والسُّنة، وأجمع على القول بها سلف الأمة.

وتوارد إنكار أئمة السُّنة على من وقف فيها \_ فيما يزعم \_ تورُّعًا.

- ففي «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٦٠) قال شاهين بن السميدع: سألت أحمد عمن يقول: أنا أقف في القرآن تورُّعًا.

قال: ذاك شاكٌ في الدِّين، إجماع العلماء والأئمة المتقدِّمين على أن القرآن كلام الله غيرُ مخلوقٍ، هذا الدِّين الذي أدركتُ عليه الشُّيوخ، وأدرك الشُّيوخُ من كان قبلهم على هذا.

- وعند الخلال (١٧٨٤) عن المروذي قال: سألت أحمد عمن وقف، لا يقول: غير مخلوق، قال: أنا أقول: كلام الله؟

قال: يقال له: إن العلماء يقولون: غير مخلوق؛ فإن أبي فهو جهمي.

- وفي «السُّنة» للكرماني (٣٦٣) قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمد، قلت: يا أبا عبد الله، يكون من أهل السُّنة من قال: (لا أقول القرآن مخلوق، ولا أقول: ليس بمخلوق)؟

قال: لا، ولا كرامة، لا يكون من أهل السُّنة، قد بلغني عن ذاك الخبيث ابن المُعذِّل أنه يقول بهذا القول، وقد فُتن به قوم كثير من أهل البصرة.

قلت: وقوله: (ومن سكت شاكًا مُزريًا على السلف فهذا مبتدع)، مخالف لما نصَّ عليه أئمة السنة من أن من توقَّف شاكًا في القرآن أنه كافر. أبو طالب، قال: سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال: لا أقول: ليس هو مخلوقًا، إذا لقيني في الطريق وسَلَّم عليَّ؛ أُسلم عليه؟

قال: لا تُسلمْ عليه، ولا تُكلّمه، كيف يعرفه الناس إذا سلّمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك مُنكِرٌ عليه؟

فإذا [١٨/ب] لم تسلِّمْ عليه عرفَ الذُّلَّ، وعرف أنك أنكرتَ عليه، وعَرَفَه الناس (١).

الحميد الواسطي، قال: ثنا الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بَزَّة، قال: سمعت المُؤَمَّل بن إسماعيل يقول: القرآن كلام الله، وليس بمخلوق.

قال ابن أبي بَزَّة: من قال: (القرآن مخلوق)، أو (وقف)،

ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)،

أو شيءٌ من هذا،

فهو على غير دينِ الله تعالى ودين رسوله حتى يتوب.

<sup>(</sup>۱) وفي «السُّنة» للخلال (۱۷۰٤) قال أبو ثابت الخطاب: كنتُ أنا وإسحاق بن أبي عمر جَالسين، فمرَّ بنا رَجلٌ جهمي، وأنا أعلم أنه جهمي، فسلَّم علينا، فرددت عليه السَّلام، ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمر، فقال لي إسحاق: ترد على جهمي السَّلام؟!!

قال: فقلت: أليسَ أرد على اليهودي والنصراني؟

قال: ترضى بأبي عبد الله [يعني: الإمام أحمد]؟ قلت: نعم.

قال: فغدوت إلى أبى عبد الله، فأخبرته بالخبر.

فقال: سُبحان الله، ترد على جهمي؟!

فقلت: أليس أرد على اليهودي والنصراني؟

فقال: اليهودي والنصراني قد تبيّن أمرهما.

# --- ۱۰ - ۱۸ ---

# ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، كذبوا(١)

## ن فال معمر بن العسين:

777 - احذروا - رحمكم الله - هؤلاء الذين يقولون: (إن لفظه بالقرآن مخلوق)، وهذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته مُنكرٌ عظيم، وقائل هذا مبتدعٌ؛ يُجتنب، ولا يُكلم، ولا يُجالس، ويُحذَّر منه الناس، لا يَعرف العلماء غير ما تقدَّم ذِكرُنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق

أ ـ ومن قال: (مخلوق)؛ فقد كفر.

ب ـ ومن قال: (القرآن كلام الله ووقف)؛ فهو جهمي. ج ـ ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي. كذا قال أحمد بن حنبل، وغلَّظ فيه القول جدًّا(٢).

\* وانظر: «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (سُئِلَ عَمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق).
 و «السُّنة» للخلال (٢/الرد على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق).

واللالكائي (١٦/سياق ما روي في تكفير من قال: لفظي بالقرآن مخلوق).

(٢) ففي «السُّنة» للخلال (١٧٦٧) قال الإمام أحمد كَثَلَثهُ: الجهمية على ثلاثة ضروب:

<sup>(</sup>١) عقد ابن بطة كَلْلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٣/ ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقالاتهم).

د ـ وكذلك من قال: (لفظي بالقرآن [غير] (١) مخلوق)؛ فقد ابتدع، وجاء بما لا يعرفه العلماء.

كذلك قال أحمد بن حنبل، وغلَّظ فيه القول جدًّا (٢).

هـ وكذلك من قال: (إن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس، وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ)؛ فهذا قول منكرٌ، ينكره العلماء (٣).

= أ ـ فرقة قالوا: القرآن مخلوق.

ب ـ وفرقة قالوا: كلام الله، ونقف.

ج - وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة.

فهم عندي في المقالة واحد.

(١) ما بين [ ] يقتضيها السياق، حتى لا تكون مكررة بما قبلها.

(٢) في «السُّنة» للخلال (٢١٢٢) قال الإمام أحمد بن حنبل كَالله:

أ ـ من قال: (لفظه بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي.

ب ـ ومن قال: (لفظه بالقرآن غير مخلوق)؛ فهو مبتدع، لا يُكلُّم.

- وفيه أيضًا (٢١١٧) عن أحمد بن الحسن بن علي البزوري، قال: سمعت أبا عبد الله حكوا عنك أبا عبد الله وجل عن اللفظ، فقال له: يا أبا عبد الله، حكوا عنك بالكرخ أنك قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق.

فوقف غضبان، وقال: ما أكثر الكذب عليًّ! ما قلت في هذا شيئًا، ولا أقول، إنما بلغني هذا الكلام، فقلت: هذا كلام سوء أختبره، الله المستعان! ودخل إلى منزله مغضبًا.

قلت: جمع الخلال تَخْلَلُهُ أقوال الإمام أحمد تَخْلَلُهُ وغيره من الأئمة في النهي عن القول بذلك، فقال: (٨٩/الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله).

(٣) وهو قول الكُلَّابية، وأما الأشاعرة فخالفوهم في مجرد اللفظ فقط، فقالوا: (القرآن عبارة عن كلام الله)، وهو حقيقة قول الكُلَّابية.

فهؤلاء جميعًا وإن قالوا في الظاهر: (القرآن كلام الله)، فهم يقصدون بذلك الكلام النفسي، وأما الذي في المصاحف فإنما هو (حكاية وعبارة) عن =

كلام الله تعالى، وهو عندهم ليس بحرف ولا صوت، وهذا القول هو عين كلام الجهمية النافين لكلام الله تعالى، وإنما الفرق أن الجهمية صرَّحوا بذلك، والكُلابية والأشاعرة أخفوا ذلك وموَّهوا.

- قال السِّجزي كَلِّلَهُ في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص١٣٧) وهو يُبيِّن موافقة الأشاعرة للمعتزلة في مسألة القرآن: (وقالت المعتزلة: السور والآي مخلوقة، وهي قرآنٌ معجز.

وقال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه، والسور والآي ليست بكلام الله سبحانه، وإنما هي عبارة عنه، وهي مخلوقة.

فوافقهم في القول بخلقها، وزاد عليهم بأنها ليست قرآنًا، ولا كلام الله سبحانه.

فإن زعموا أنهم يُقرُّون بأنها قرآن، قيل لهم: إنما يُقرُّون بذلك على وجه المجاز، فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق، وأن الحروف مخلوقة، والسور حروف بالاتفاق، مَن أنكر ذلك لم يخاطب. وإذا كانت حروفًا مخلوقة لم يجز أن يكون قرآنًا غير مخلوق. اه.

\_ وقال الهروي رَخِلَتُهُ في «ذم الكلام» (١٣٦/٥): وقال أولئك [يعني: الجهمية]: ليس له كلام، إنما خلق كلامًا.

وهؤلاء يقولون: تكلم مرَّة، فهو متكلم به منذ تكلم، لم ينقطع الكلام، ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به. . . ثم قالوا: ليس له صوت ولا حرف.

وقالوا: هو زاج وورق. . . وهذا صوت القارئ. . . فراوغوا، فقالوا: هذا حكاية عبَّر بها عن القرآن، والله تكلم مرَّة، ولا يتكلم بعد ذلك، ثم قالوا: غير مخلوق، ومن قال: مخلوق كافر.

وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السُّنة، وإنما اعتقادهم القرآن غير موجود، لفظته الجهمية الذكور بمرَّة، والأشعرية الإناث بعشر مرات.اه.

\_ قال سعد الزنجاني (٤٧١هـ) كَلْلَهُ في «شرحه لمنظومته» (ص١١٠): وأما عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب فكان نصرانيًّا من أهل البصرة، فأسلم وفارق قومه.. وهو الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع منه، وأن جبريل لم يسمع =

من الله شيئًا مما أدًّاه إلى رسله، وأن الذي أُنزل على الأنبياء حكاية كلام الله .. وخالف الأمة كلَّها في كون ما في الأرض كلام الله وكتابه، وكان هو والأشعري وغيرهم من اللفظية يزعمون أن كلام الله في الحقيقة لا يكون عربيًّا ولا عبرانيًّا ولا سريانيًّا، ولا بلغةٍ من اللغات، ولا يجوز أن يكون سورًا ولا آيات، ولا ذا أجزاء ولا أعداد، ولا يجوز نزوله إلى أحدٍ من الأنبياء في الحقيقة، ولا وجوده في محلً لا قلب ولا لسان ولا صحيفة.

وذكر ابن فورك في كتابه: مجرَّد قول الأشعري أنه كان يقول: إن كتاب الله غير كلامه، وإن الأعداد والأجزاء في الكتاب لا في الكلام، وإن التوراة والإنجيل والزبور تسميات العبارات المنزَّلة المختلفة، وكلام الله لا يستحق شيئًا من هذه التسميات، وكلهم يزعمُ أنه يرُد على المعتزلة في خلق القرآن، فليتأمَّل الناظرُ هذا الفصل من كلامهم يتبيَّن له تلاعُبُ القوم ورِقَّةُ دينهم، فلم يقع الخلاف مع المعتزلة وغيرهم إلَّا فيما في الدنيا من القرآن المحفوظ في يقع الحلاف مع المعتزلة وغيرهم إلَّا فيما في الدنيا من القرآن المحفوظ في الصدور، المقروء بالألسن، المكتوب في المصاحف، ولم يعرفِ الخلقُ بأسرهم قرآنًا غيره.اه.

- وقال ابن قدامة كَلِّلَهُ في «حكاية المناظرة في القرآن» (ص١٧): موضع الخلاف: أننا نعتقد أن القرآن كلام الله، وهو هذه المائة والأربع عشرة سورة... وأنه سور وآيات وحروف وكلمات، متلوًّ مسموع مكتوب.

وعندهم [يعني: الأشاعرة]: أن هذه السور والآيات ليست بقرآن، وإنما هي عبارة وحكاية، وأنها مخلوقة، وأن القرآن معنى في نفس الباري، وهو شيء واحد، لا يتجزّأ، ولا يتبعّض، ولا يتعدد، ولا هو شيء ينزل، ولا يُتلى، ولا يُسمع، ولا يُكتب، وأنه ليس في المصاحف إلّا الورق والمداد.

- وقال (ص٣٧): هذا القرآن الذي أجمع عليه المسلمون، وكفر به الكافرون، وزعمت المعتزلة أنه مخلوق، وأقر الأشعري أنهم مخطئون، ثم عاد فقال: هو مخلوق، وليس بقرآن فزاد عليهم. ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة مُتفقًا عليها، أو حرفًا مُتفقًا عليه أنه كافر.. والأشعري يجحده كله، ويقول: ليس شيء منه قرآنًا، وإنما هو كلام جبريل.. ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة؛ ولكن أحبوا أن لا يُعلمَ بهم فارتكبوا مكابرة العيان، وجحد الحقائق، ومخالفة الإجماع، ونبذ الكتاب =

والسُّنة وراء ظهورهم، والقول بشيء لم يقله قبلهم مسلمٌ ولا كافر. اهـ.

- وقال ابن القيم كِلَّلُهُ وهو يتكلم عن القرآن وأنه كلام الله تعالى: ثم قارن بين قول الأشاعرة والمعتزلة، وأن حقيقة قول الأشاعرة في القرآن الذي بين أيدينا أنه مخلوق: قالوا: المكتوب المحفوظ المتلو هو الحكاية أو العبارة المؤلفة المنطوق بها التي خلقها الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو في نفس الملك.

فيقال: هذه عندكم ليست كلام الله إلَّا على المجاز، وقد علم بالاضطرار أن هذا الكلام العربي هو القرآن وهو كتاب الله وكلامه. . وعندكم أن القرآن يستحيل أن يقرأ لأنه ليس بحروف ولا أصوات، وإنما هو واحد الذات ليس بسور ولا آيات. . قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كُلُّمُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]، وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو مخلوق حُكى به كلام الله على أحد قوليهم، وعبارة عُبِّر بها عن كلامه على القول الآخر، وهو مخلوق على القولين، فالمقروء والمسموع والمكتوب والمحفوظ ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عُبِّر بها عنه كما يُعبَّر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز.. ويعجب هذا القائل من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة، وقال: ما نثبته نحن من المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة، والمعتزلة لا تنازعنا في ذلك، وغاية ما في الباب أنا نحن نسميه: (كلامًا)، وهم يسمونه: (علمًا وإرادة)، وأما هذا النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات، فنحن وهم مُتفقون على أنه (مخلوق)، لكن هم يسمونه: (قرآنًا)، ونحن نقول: هو (عبارة) عن القرآن أو (حكاية) عنه. فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم، وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. اهر. «مختصر الصواعق» (٤/ ١٣٨٢ \_ ١٣٨٢).

\* وانظر: "اعتقاد أهل السُّنة" للالكائي (١٥/سياق ما دلَّ من الآيات من كتاب الله تعالى، وما روي عن رسول الله على، والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة، وأنه أنزله على محمد على . وأنه القرآن على الحقيقة متلوِّ في المحاريب، مكتوبٌ في المصاحف، محفوظٌ في صدور الرجال، ليس بـ(حكاية) ولا (عبارة) عن قرآن، وهو قرآن واحد غير مخلوق، =

يقال لقائِل هذه المقالة: القرآن يُكذِّبك، ويرُدُّ قولك، والسُّنة تُكذِّبك وتردُّ قولك.

- قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٦]، فأخبر الله تعالى: أنه إنما يسمع الناس كلام الله تعالى، ولم يقل: حكاية كلام الله (١١).
- وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ الْأَعِرَافِ].

فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن، ولم يقل: حكاية القرآن.

- وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].
- وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَوا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ فَسَتَقِيمٍ ﴿ اللَّحقاف].
- وقال تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا فَرُءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَعَامَنَا بِهِيْ ﴾ [الجن].

ولم يقل: يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن: إنا سمعنا

وغير مجعول ومربوب، بل هو صفة من صفات ذاته، لم يزل به متكلمًا، ومن قال غير هذا فهو كافر ضالٌ مُضلٌ مبتدع، مخالفٌ لمذاهب السُّنة والجماعة).اه.

<sup>(</sup>۱) قال قوام السنة في «الحجة في بيان المحجة» (٢/٥٥٧): دليل أهل السنة: قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ﴾، والمسموع إنما هو الحرف والصوت؛ لأن المعنى لا يُسمع، بل يُفهم. يقال في اللغة: سمعت الكلام، وفهمت المعنى. فلما قال: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ ﴾، دلَّ أنه حرف وصوت. اه.

حكاية القرآن، كما قال من ابتدع بدعة ضلالة، وأتى بخلاف الكتاب والسُّنة، وبخلاف قول المؤمنين.

• وقال تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ ﴾.

### ٥ قال معمر بن وبعسين:

وهذا في القرآن كثير لمن تدبُّره.

٢٣٣ ـ وقال ﷺ: "إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيءٌ
 كالبيت الخَرِب» (١).

٢٣٤ ـ وقال على: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (٢).

رمثل القرآن مثل الإبل المُعقَّلة (٣)، إن تعاهدها المُعقَّلة (٣)، إن تعاهدها صاحبُها أمسكَها، وإن تركها ذهبتْ (٤).

٢٣٦ ـ وقال ﷺ: «لا تُسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»(٥). ٢٣٧ ـ وفي حديث آخر: «لا تُسافروا بالمُصاحفِ إلى العدوِّ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹٤۷)، والترمذي (۲۹۱۳) من حديث ابن عباس رقال: حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أسنده المُصنِّف في «أخلاق حملة القرآن» (۲۱) من حديث عثمان رائه.
 والحديث رواه البخاري (۲۷).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٣/ ٢٨١): أي: المشدودة بالعقال، والتشديد فيه للتكثير. اهر.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) من حديث ابن عمر الله الله ولفظه: أن رسول الله على أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

<sup>-</sup> قال ابن بطة تَخَلَّتُهُ في «الإبانة الكبرى» (٢١٨٣): ولأجل أنه كلام الله نُهينا عن السَّفرِ به إلى أرض العدوِّ لئلا يمسّه العدو، وإنما عنى بذلك المُصحف خاصَّة. اه.

فإني أخاف أن ينالوها»(١).

٣٣٨ ـ وقال ﷺ: «لا حسد إلّا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناءَ الليل وآناءَ النهار»(٢).

٣٣٩ ـ وقال ﷺ: "إن الله تعالى: قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلقَ آدم بألفِ عام، فلما سمعت الملائكةُ القرآنَ، قالوا: طوبى لأُمة ينزلُ عليهم هذا، وطوبى لألسنِ تتكلَّمُ بهذا، وطوبى لأجوافٍ تحمل هذا» (٣).

رفي عشر حسنات (٤). مسعود مَرْجَاتُهُ: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكلِّ حرفٍ عشر حسنات (٤).

وفي السُّنن مما ذكرناه كثيرٌ، والحمد لله.

### ن فالى معمر بن وبعسين كَخْلَشْهُ:

**121** فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى، ويتعلموا القرآن، ويتعلموا أحكامه، فيُحلِّوا حلاله، ويُحرِّموا حرامه، ويعملوا بمُحكمه، ويؤمنوا بمُتشابهه، ولا يُماروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٣)، ومسلم (٨١٦)، من ابن مسعود رفي د.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي في «المُسند» (٣٤٥٧)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٥٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢١٧٧)، من حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف جدًّا.

قال ابن عدي: إبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثًا أنكر من حديث قرأ (طه) و(يس).اه.

قال ابن كثير في «تفسيره» (٥/ ٢٧١): هذا حديث غريب، وفيه نكارة. اهر. (٤) أسنده المُصنِّف في «أخلاق حملة القرآن» (١٨)، وهو أثر صحيح عنه.

- فإن عارضهم (١) إنسانٌ جهميٌّ فقال: مخلوق.
  - ـ أو قال: القرآن كلام الله ووقف.
  - ـ أو قال: لفظى بالقرآن مخلوق.
  - أو قال: هذا القرآن حكايةٌ لما في اللوح المحفوظ.

فَحُكُمه: أَن يُهجرَ، ولا يُكلُّم، ولا يُصلِّى خلفه، ويُحذَّر منه.

فمن كان على هذا الطريق: رجوتُ له من الله تعالى كلَّ خير.

وسأذكر بعد ذلك ما لا بُدَّ لمن كان هذا مذهبه وعِلمه، والعمل به من معرفة الإيمان، وشريعة الإسلام، حالًا بعد حال، والله الموفِّق لكل رشادٍ، والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم.

727 \_ الله الله عبد الله جعفر بن إدريس القزويني، قال: ثنا أحمد بن المئتنع بن عبد الله (۲) القرشي التيمي، قال: أنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي \_ وكان من وجوه بني هاشم، وأهل الجلالة والشأن منهم \_، قال: حضرت المُهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تُقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمرُ بالتواقيع فيها، وإنشاء الكتب الأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرَّني ذلك، وجعلت أنظر إليه، ففطِن ونظر ويدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرَّني ذلك، وجعلت أنظر إليه، ففطِن ونظر

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (عارضكم) خ.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (منيع) خ.

وفي الأصل: (عبيد الله). وما أثبته من «الإبانة الكبرى» (٢٥٢٢) من طريق المصنف. وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (٢٨٨٦).

إليَّ، فغضضت عنه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارًا ثلاثًا، إذا نظر إليَّ غضضت، وإذا اشتغل نظرتُ، فقال لي: يا صالح.

قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائمًا.

فقال: في نفسك مِنَّا شيءٌ تُحب أن تقوله؟ أو قال: تُريد أن تقوله؟ قلت: نعم، يا سيدي يا أمير المؤمنين.

قال لي: عُد إلى موضعك، فعدتُ، وعاد في النظر، حتى إذا قام قال للحاجِبِ: لا يبرح صالح. فانصرف الناس، ثم أذِنَ لي، وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له.

فقال لي: اجلس، فجلست، فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟

قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه، وما تأمر به.

فقال: وأقول أنا: كأني بك وقد استحسنتَ ما رأيت منا، فقلت: أيُّ خليفة خليفتنا، إن لم يكن يقول: القرآن مخلوق؟

فورد على قلبي أمرٌ عظيم، وأهمتني نفسي، ثم قلتُ: يا نفس، هل تموتين إلَّا مرَّة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جِدِّ أو هَزْل؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين، ما دار في نفسي إلَّا ما قلت.

ثم أطرق مليًا، ثم قال لي: ويحك! اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعنَّ مني الحقّ.

فُسُرِّيَ عني، فقلت: يا سيدي، ومن أولى بقول الحقِّ منك، وأنت خليفة رب العالمين (١)، وابن عم سيد المرسلين، من الأولين والآخرين.

<sup>(</sup>۱) في «السُّنة» للخلال (۳۱۹)، وسيأتي برقم (۱۳٤۹) عن ابن أبي مُليكة، قال: قال رجل لأبي بكر: يا خليفة الله. قال: لست بخليفة الله ﷺ، ولكن خليفة رسول الله، أنا راضٍ بذلك. وسيأتي عند المصنف برقم (۱۳٤۹).

فقال لي: ما زلت أقول: إن القرآن مخلوق صدرًا من خِلافة الواثق، حتى أقدَمَ علينا أحمدُ بن أبي دوًّاد شيخًا من أهل الشام من أهل أَذْنَهُ (1) فأُدخِل الشيخ على الواثق مُقيَّدًا، وهو جميل الوجه، تامُّ القامة، حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيى منه، ورَّق له، فما زال يُدنيه ويُقرِّبه، حتى قَرُب منه، فسلَّم الشيخ، فأحسن السلام، ودعا فأبلغ الدعاء، وأوجز، فقال له الواثق: اجلس، ثم قال له: يا شيخ، ناظِر ابن أبي دؤاد (٢) على ما يُناظِرك عليه.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يَقِلُّ ويصبو<sup>(٣)</sup> ويضعف عن المناظرة.

<sup>-</sup> وفيه (٣٢٦) عن يزيد بن مُرَّة، عن رجل، عن عمر رَجِّهُ، قال: قال رجل لعمر: يا خليفة الله. قال: خالف الله بك.

<sup>-</sup> قال ابن القيم كُلُّمُ في «زاد المعاد» (٢/ ٤٣٤) ومما يكره من الألفاظ: أن يقول للسلطان: (خليفة الله أو نائب الله في أرضه)، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب، والله كا خليفة الغائب في أهله، ووكيل عبده المؤمن. اهه.

<sup>-</sup> وقد ذكر في «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٥٢) الخلاف في إطلاق هذه اللفظة وحجج كل طائفة، ثم قال: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه؛ فالصواب قول الطائفة المانِعة منها.

وإن أُريد بالإضافة أن الله استخلَفَه عن غيره ممَّن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفًا عن غيره، وبهذا يُخرِّج الجواب عن قول أمير المؤمنين: (أولئك خلفاء الله في أرضه). اهر. وانظر: «منهاج السنة» (٧/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>۱) في «معجم ما استعجم من أسماء البلاد» (۱/۱۳۳): (أذنة): بفتح أوّله وثانيه بعده نون مفتوحة. . موضع من ثغور الشام اه.

وما أثبته من هامش الأصل، والمثبت في الأصل: (أهل أُذْنةً).

<sup>(</sup>٢) إمام الجهمية وقاضيهم، تقدمت ترجمته تحت أثر رقم (١٥٣).

<sup>(</sup>٣) في «الصحاح» (٦/ ٢٣٩٨): صبا يصبو صبوة وصبوًا، أي: مال إلى الجهل والفتوة.

فغَضِبَ الواثق، وعاد مكان الرأفة له غضبًا عليه، فقال: أبو عبد الله ابن أبي دوًاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟!

فقال الشيخ: هوِّن عليك يا أمير المؤمنين ما بك، وائذن لي في مناظرته. فقال الواثق: ما دعوتك إلَّا للمناظرة.

فقال الشيخ: يا أحمد بن أبي دؤاد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى أن تقول: القرآن مخلوق؛ لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ عليَّ وعليه ما نقول. قال: أفعل.

قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملًا حتى يُقال فيه ما قلت؟

قال: نعم.

قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله على حين بعثه الله تعالى الله عباده، هل ستر رسول الله على شيئًا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال: لا.

قال الشيخ: فدعا رسول الله على الأُمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دوًاد، فقال الشيخ: تكلَّم. فسكت، فالتفت الشيخ إلى الواثق، فقال: يا أمير المؤمنين، واحِدة.

فقال الواثق: واحِدة.

فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله تعالى، حين أنزل القرآن على رسوله على فقال: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي على رسوله عَلَيْكُمْ فِقَال: ﴿ الْمَائدة: ٣]، [١٩/ب] أكان الله تعالى الصادق في أكمال دينه، أم أنت الصادق في نقصانه، فلا يكون الدين كاملًا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟

فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: أجب يا أحمد، فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، اثنتان.

فقال الواثق: اثنتان.

فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، أعَلِمَها رسول الله على أم جهلها؟

قال ابن أبي دؤاد: عَلِمها.

قال الشيخ: فدعا الناس إليها؟

فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث. فقال الواثق: ثلاث.

فقال الشيخ: يا أحمد، فاتَّسع لرسول الله ﷺ إذ علمها كما زعمت، ولم يُطالب أُمَّته بها؟

قال: نعم.

فأعرض الشيخ عنه، وأقبل على الواثق، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قَدَّمتُ القول أن أحمد يصبو ويقل ويضعف عن المناظرة، يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله على ، ولأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي في ، فلا وسّع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك.

فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله على ولأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى فلا وسّع الله علينا، اقطعوا قيد الشيخ، فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذه، فأخذه الشيخ فوضعه في كُمّه، فقال الواثق: لم جاذبت عليه؟

قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدَّم إلى من أُوصي إليه إذا مُتُّ أن يجعله بيني وبين كفني، حتى أُخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول: يا رب، سل عبدك هذا لم قيدني، وروَّع أهلي وولدي وإخواني بلاحقٌ أوجب ذلك عليَّ؟

وبكى الشيخ، فبكى الواثق، وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حِلِّ وسعة مما ناله.

فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حِلِّ وسعة من أول يوم إكرامًا لرسول الله ﷺ، إذ كنت رجلًا من أهله.

فقال الواثق: لي إليك حاجة.

فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت.

فقال الواثق: تُقيم قِبَلنا فينتفع بك فتياننا.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردَّك إيَّايَ إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأُخبرك بما في ذلك: أصير إلى أهلي وولدي، وأكفُّ دعاءَهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك.

فقال الواثق: فتقبل منا صِلةً تستعين بها على دهرك.

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين لا تحلُّ لي، أنا عنها غنيٌّ، وذو مِرَّة سَوِيِّ (١).

قال: فسل حاجتك.

قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟

قال: نعم.

قال: تُخلِّي سبيلي إلى الثغر الساعة، وتأذن لي.

<sup>(</sup>۱) في «لسان العرب» (٥/ ١٦٨): في الحديث: «لا تَحلُّ الصَّدقةُ لغنيٌّ ولا لذي مِرَّةَ سَوِيٍ»؛ (المِرَّة): القوَّةُ والشدَّةُ، و(السَّوِيُّ): الصَّحيحُ الأعضاءِ.اه.

قال: قد أذنتُ لك. فسلَّمَ عليه الشيخ، وخرج.

قال صالح: قال المُهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعتُ عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت.

 قال: سمعت يحيى بن عبدك الله القزويني - أيضًا -، قال: ثنا يحيى بن عبدك القزويني،

 قال: سمعت يحيى بن يوسف الزِّمِّي، يقول: بَيْنَا أنا قائل في بعض بيوت

 خانات مرو (١٠)، فإذا أنا بهولٍ عظيم، قد دخل عليَّ، فقلت: من أنت؟

قال: ليس تخاف يا أبا زكريا؟

قال: قلت: فنعم، من أنت؟

قال: وقمتُ وتهيأتُ لقتاله.

فقال: أنا أبو مُرَّة (٢).

قال: فقلت: لا حيَّاك الله.

فقال: لو علمتُ أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتًا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان.

قال: فقلت: من أين أتيت؟

قال: من العراق.

قال: وقلت: ما عملت بالعراق؟

قال: خلَّفت فيها خليفة.

قلت: ومن هو؟

قال: بشر المِرِّيسِيِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) في «المصباح المنير» (۱/ ۱۸٤): والخَانُ: ما ينزله المسافرون، والجَمعُ: خَانَاتٌ. اهـ. ومرو: من أشهر مدن خراسان وقصبتها. انظر: «معجم البلدان» (٥/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) يقال: إنها كنية إبليس الملعون. وعند اللالكائي (٦١٢): قال: أنا إبليس.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته برقم (٢٠٥).

قلت: وإلى ما يدعو؟

قال: إلى خلق القرآن. قال: وآتي خُراسان فأخلف فيها خليفة أيضًا.

قال: قلت: أيش تقول في القرآن أنت؟

قال: أنا وإن كنت شيطانًا رجيمًا أقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. [٢٠/أ].

728 \_ الله عمد عبد الله بن العباس الطيالسي، قال: ثنا بُندار محمد بن بشار.

قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناه، وانصرفنا عنه، فلما كان بعد مُدَّة لقيناه، فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن؟

قال: ما بقي في صدري منه شيء.

قلنا: ولا ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ فَالَ: ولا ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قال).

<sup>(</sup>٢) وفي «الإبانة الكبرى» (٢٤٣٠) قال أبو حاتم: سألت محمد بن بشر العبدي، فقلت: الحكايةُ التي كنت تحكيها عن جارك، فقال: سمعت جارًا لي كان يقرئ القرآن وكان يقول: القرآن مخلوق. فقال له قائل: إن لم يكن القرآن مخلوقًا فمحا الله كل آيةٍ في صدرك من القرآن. قال: نعم، فأصبح وهو يقول: ﴿الْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الرَّمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ اللّهِ لِنَا أَرَاد أَن يقول: ﴿نَعْبُدُ ﴾، لم يَجر لسانه.

### تم الجزء الثاني من كتاب "الشريعة" بهمد الله ومنّه

وصلى الله على رسوله سيدنا مهمد النبي وآله وسلم تسليمًا يتلوه الهزء الثالث من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة



قال أبو حاتم: هكذا حفظي عنه.

- وفيه (٢٤٣٢) قال بُندارٌ: كان لنا جارٌ مؤدِّبٌ، وكان من حُفَّاظ القرآن، فناظره رجلٌ يومًا في القرآن، فقال: إن لم يكن القرآن مخلوقًا فمحا الله ما في قلبه من القرآن.

قال: فرأيته لا يحفظ من كتاب الله شيئًا، يُسأل عن الآيةِ، فيقول: هاه، هاه، معروفٌ، معروفٌ، لا يقدر يُردِّدها.

- وفيه (٢٤٣٣) قال أبو حاتم: حدثنا أبو عقيل المعروف: بـ (شاه المَروزي)، وقَدِمَ علينا من البصرةِ يريد خُراسان، فأخبرني أنه رأى بالبصرةِ رجلًا كان يقول: القرآن مخلوق، فالتقى مع رجلٍ من أهل السُّنةِ؛ فابتهلا جميعًا، فقال هذا: إن لم يكن القرآن مخلوقًا؛ فمحا الله القرآن من صدرى.

وقال السني: إن كان هذا القرآن مخلوقًا؛ فمحا الله القرآن من صدري. فأصبح الجهمي وهو يقول: ﴿الْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ فأصبح الجهمي وهو يقول: ﴿الْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ ﴿ مَالِكِ بَوْمِ الدِينِ ﴾ فإذا أراد أن يقول: ﴿إِيَّاكُ نَعَبُدُ ﴾ ، لم يجر لسانه، وقال: هيهات هيهات. وأصبح السني قارئًا للقرآن كما كان.

### الكزء الثالث

- ١٩ باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين.
- · ٢٠ باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وَ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ
  - ٢١ باب على كم بُني الإسلام؟
  - ٢٢ بَابِ ذكر سؤال جبريل للنبي عن الإسلام ما هو؟ وعن الإيمان ما هو؟
  - ٢٣ باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟
    - ٢٤ باب ذكر ما دلُّ على زيادة الإيمان ونقصانه.
- ٢٥ باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث.
  - ٢٦ باب ذكر كفر من ترك الصلاة.
  - ٧٧ باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه.
- ٢٨ باب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره، فيقول له: أنت مؤمن؟
   هذا عندهم مبتدع رجل سوء.
  - ٢٩ باب في المرجئة، وسوء مذاهبهم عند العلماء.



### 19 \_ كاب

### تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين(١)

### ن قال معمر بن وبعسين كَلَلْهُ:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كلِّ حالٍ. أما بعد؛

محمدًا على الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا: لا إله إلا الله، محمدًا ولى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فكان من قال هذا موقنًا من قلبه، وناطقًا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة، فلما آمنوا بذلك، وأخلصوا توحيدهم؛ فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدَّقوا بذلك، وآمنوا وصلَّوًا، ثم فرض عليهم الهجرة؛ فهاجروا، وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام؛ فآمنوا وصدَّقوا، وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة؛ فآمنوا وصدَّقوا، وأدَّوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الزكاة؛ فآمنوا وصدَّقوا، وأدَّوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الزكاة؛ فآمنوا وصدَّقوا، وأدَّوا ذلك كما أمروا، ثم فرض

<sup>(</sup>١) عقد ابن بطة كَلِيْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (١٥/باب معرفة الإيمان، وكيف نزل به القرآن؟ وترتيب الفرائض، وأن الإيمان قولٌ وعملٌ).

عليهم الجهاد؛ فجاهدوا القريب والبعيد، وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحجّ؛ فحجُّوا وآمنوا به، فلما آمنوا بهذه الفرائض، وعملوا بها تصديقًا بقلوبهم، وقولًا بألسنتهم، وعَمَلًا بجوارحهم، قال الله تعالى: ﴿ الْبُوْمُ أَكُمُلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتَمَنتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلَّا دين الإسلام، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ وِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقال النبي على المنه الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصومِ شهر رمضان، وحجّ البيت الحرام من استطاع إليه سبيلًا».

ثم بيَّن النبي ﷺ لأُمته شرائِع الإسلام، حالًا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

وهذا \_ رحمكم الله \_ طريق المسلمين.

٢٤٦ ـ فإن احتجَّ محتجٌّ بالأحاديث التي رويت: «من قال: لا إلٰه إلَّا الله دخل الجنة».

### فيل له:

هذه كانت قبل نزول الفرائِض، على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين، ممن نفعهم الله تعالى بالعلم، وكانوا أئمة يُقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يُستَوْحَش مِنْ ذِكْرِهم في كل بلدٍ.

وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره، والله على الموفق لكلِّ رشاد،

والمعين عليه، ولا قوة إلَّا بالله(١).

٣٤٧ ـ ٢٤٧ ـ تحتنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي، قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس والله في قول الله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةُ فِي قَلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمْ الله الفتح: ١٤.

(۱) يحتجُّ المرجئة على إسقاط ركنية العمل بأحاديث فضل كلمة التوحيد وأن من قالها دخل الجنة، قالوا: فالنبي على حصر دخول الجنة في القول ولم يذكر العمل، فدلَّ على ركنية القول، وأن العبد ينجو من الخلود في النار بمجرد تلفظه بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد، وإن لم يعمل بمقتضاها قط! وقد أجاب أئمة السُّنة عن هذه الشبهة، وردوا على المرجئة فيما ذهبوا إليه.

فمما أجابوا به لرد هذا الشبهة ما قاله المصنف كَلِّلَهُ هاهنا من أن هذه الأحاديث قيلت في أول الإسلام قبل أن تُفرض الفرائض، وتُحدَّ الحدود، ثم أمر الناس بالفرائض تصديقًا لهذه الكلمة، فمن قالها ولم يعمل بها لم تنفعه، وكان تركه للعمل تكذيبًا لقوله.

وممن سبق المُصنَّف إلى هذا القول: سفيان بن عيينة تَخَلَّلُهُ كما سيأتي قوله قريبًا، والضحاك بن مزاحم تَخَلَّلُهُ كما سيأتي قوله برقم (٣٧٠)، والزهري تَخَلَّلُهُ سيأتي قوله برقم (٣٧٤).

- وفي «السُّنة» للخلال (٩٣٩) قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قلت: إذا قال الرجل: لا إله إلَّا الله فهو مؤمن؟

قال: كذا كان بدء الإيمان، ثم نزلت الفرائض: الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

وعلى هذا بوَّب الخلال تَحْلَلُهُ في «السُّنة»، فقال: (٥٥/ذكر بدء الإيمان كيف كان؟ والرد على المرجنة؛ لأنه نزلت الفرائض بعد قول: (لا إله إلا الله).

ولأهل السُّنة أجوبة أخرى ذكرتها في «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٨٢) (فصل المرجئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث من قال: لا إله إلّا الله دخل الجنة).

قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمدًا على بشهادة أن لا إله إلّا الله، فلما صدَّق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدَّقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدَّقوا به زادهم الزكاة، فلما صدَّقوا بها زادهم الحج، فلما صدَّقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ الْمَا صَدَّقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ الْمَا لَكُمُ الْإِلْسُلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

قال ابن عباس على المشركون والمسلمون يحجُّون جميعًا فلما نزلت (براءة) نُفي المشركون عن البيت الحرام، [٢٠/ب] وحجّ المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة أنزل الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا يَخْشُوهُمْ وَالْخَشُونُ الْيَوْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِلَالَمَ دِينًا ﴾.

٣٤٨ ـ و تحيثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار، قال: حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله، قال: كنا عند سُفيان بن عيينة في سنة سبعين ومائة فسأله رجل عن الإيمان؟

فقال: قول وعمل.

قال: يزيد وينقص؟

قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى شيءٌ منه مثلُ هذه، وأشار سفيان بيده (١).

قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قولٌ بلا عمل؟

<sup>(</sup>۱) سيأتي بيان أن الإيمان عند أهل السنة ينقص حتى لا يبقى منه شيء خلافًا لبعض فرق المرجئة الذين يقولون: الإيمان لا ينقص بالكلية حتى لا يبقى منه شيء، بل ينقص ويبقى معه ما ينجو به يوم القيامة من الخلود في النار، انظر أثر رقم (۲۹۸).

قال سفيان: كان القولُ قولُهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده، ثم إن الله تعالى بعث محمدًا علي إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: لا إله إِلَّا الله، وأنه رسول الله، فإذا قالوها، عصموا بها دماءَهم وأموالهم إلَّا بحقِّها، وحسابهم على الله تعالى، فلما عَلِمَ الله تعالى صِدْقَ ذلك من قلوبهم، أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرارُ الأول ولا صلاتُهم، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءَهم وأبناءَهم، حتى يقولوا كقولهم، ويصلوا صلاتَهم، ويهاجروا هجرتَهم، فأمرهم ففعلوا، حتى أتى أحدهم برأس أبيه، فقال: يا رسول الله، هذا رأس الشيخ الكافر. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرارُ الأول، ولا صلاتُهم، ولا مهاجرتُهم (١)، ولا قتالهم، فلما علم الله على صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبُّدًا، وأن يحلقوا رؤوسهم تذلُّلًا ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتُهم، ولا مهاجرتهم (٢)، ولا قَتْلُهِم آباءَهم، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم، أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم ففعلوا، حتى أتوا بها، قليلِها وكثِيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا مهاجرتهم، ولا قَتْلُهم آباءَهم، ولا طوافُهم، فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائِع الإيمان وحدوده قال الله له: قل لهم: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (هجرتهم) خ.

<sup>(</sup>۲) في هامش الأصل: (هجرتهم) خ.

قال سفيان: فمن ترك خَلَّة من خِلال(١) الإيمان جاحدًا كان بها عندنا كافرًا، ومن تركها كسلًا أو تهاونًا؛ أدَّبناه، وكان بها عندنا ناقصًا، هكذا السُّنة أبلغها عني من سألك من الناس(٢).

(١) في هامش الأصل: (خُلَل) خ.

(٢) في صحة هذا الأثر عن سفيان تَخْلَفُهُ نظر كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/٨/١).

وعلى فرض صحته فإن هذا العموم على ترك تكفير تارك جميع الفرائض تهاونًا وكسلًا مخصوص بالصلاة، كما سيأتي نقل إجماع الصحابة ومن بعدهم على تكفير تاركها بالكلية دون التفريق بين تركها جحودًا أو كسلًا وتهاونًا.

والمُصنِّف لم يفهم من هذا الأثر ما فهمته المرجئة بأن تارك جميع الفرائض كسلًا وتهاونًا لا يخرجه من الإسلام، بل قد عقد بابًا في الرد على من قال بذلك، وصرَّح في كثير من المواطن بركنية العمل، وغلظ القول جدًّا على من لم يقل بذلك كما سيأتي، فتنبه!

- قال ابن هانئ كَالله في «مسائله» (١٨٧٣): حضرت رجلًا يسأل أبا عبد الله، فقال: يا أبا عبد الله، إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشرّه؟ قال أبو عبد الله: نعم.

قال: ولا نكفِّرُ أحدًا بذنب؟ فقال أبو عبد الله: اسكت، من ترك الصلاة؛ فقد كفر، ومن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر.

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٢١): وقد تبين أن الدين لا بُدً فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبًا ظاهرًا، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا صيامًا، ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها مثل: أن يؤدِّي الأمانة، أو يُصدِّق الحديث، أو يعدل في قسمه وحُكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد على ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازمًا له؛ أو جزءًا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئًا خطّأ بينًا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمةُ الكلامَ في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. اه.

## --- باب ---

# معرفة أي يوم نزلَتْ هذه الآيةُ قولُه تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الآية (١)

٢٤٩ \_ ٢٣٠ أبو محمد يحيى بن صاعد، قال: ثنا عبد الجبار بن العلاءِ العطار،

(١) عقد ابن بطة كَلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (١٧/باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية).

- قال أبو عُبيد القاسم بن سلّام كَلَّهُ: فأخبر الله كَلُّ أنه إنما أكمل الدين الآن في آخر الإسلام في حَجَّة النبي كُلُّ ، وزعم هؤلاء [يعني: المرجئة] أنه كان كاملًا قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار به ، ولو كان ذلك كذلك ما كان لذكر الإكمال معنى ، وكيف يكمل ما قد استقصي من عند آخره وفرغ منه ؟!

هذا قول غير مقبول، حتى لقد اضطر بعضهم حين أُدخلت عليه هذه الحُجة إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ فالإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء.

وقال أبو عُبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألم تسمع إلى قول الله رَجِّكَ: ﴿ إِنَّ اللِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عصران: ٨٥]، وقال: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عصمان: ٨٥]، وقال: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين، فصيروا ما سمى الله دينًا كاملًا ثلث الدين! .اه.

[نقلًا من كتاب «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر (١/ ٣٥٤ \_ ٣٥٦)]. - وقال النحاس كَلَّلَهُ في «إعراب القرآن» (١/ ٢٥٧): ﴿ الْيَوْمُ أَكُمَلُتُ لَكُمْ وَيَلَكُمْ ﴾، فدلَّ بهذا على أن الإيمان والإسلام أشياء كثيرة، وهذا خلاف قول المرجئة.اه.

قال؛ ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر وغيره، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن رجلًا من اليهود قال لعمر صفي أنه لو علينا أُنزلت هذه الآية: ﴿ ٱلْيَوْمَ الْكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾؛ لاتخذناها عيدًا.

فقال عمر: أنا أعلم أيَّ يوم أُنزلتْ، أُنزلتْ يومَ عرفةَ، في يوم جمعة.

• ٢٥٠ - أكبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، وأحمد بن عبد الجبار، قالا: ثنا عبد الله بن إدريس، عن أبيه، عن قيس، عن طارق بن شهاب، قال: قال يهوديُّ لعمر صَّلِيَّهُ: لو أنا نعلم أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدًا: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُملَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَاكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَاكُمْ وَالَقَالُ وَالْتُوالِقُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا فَي وَالْتُلَاقُ وَلَا وَالْتُولُونُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ ولِنَا فَلَا وَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا فَلَا وَلَا فَلَا وَلَا فَالَا فَالِهُ وَلَا فَالِهُ وَلَا لَهُ وَلَا فَالْتُوالِقُونُ وَلَالِهُ وَلَا وَلَا فَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَا فَلَا وَلَا فَلَا فَالْتُوالُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا فَلَا لَالْتُوالِقُلُونُ وَلَهُ وَلَا فَلَا لَالِهُ وَلَا لَا لَالْتُوالِقُلُونُ وَلَا لَا لَالِهُ وَلِهُ لَلْكُولُونُ وَلَهُ وَلَا لَالِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ و

٢٥١ ـ أكْبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم، قال: قرأ ابن عباس وَالْمَانَ وَالْمَانُمُ وَالْمَانُمُ وَالْمَانُمُ وَالْمَانُمُ وَالْمَانُمُ وَالْمَانُمُ وَالْمَانُمُ وَيَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِلسَّلَمَ وِينَاكُمُ وَعَنَاكُمُ وَعَلَامُ وَعَلَامُنا في أي يومٍ أُنزلتُ هذه الآيةُ جعلناه عيدًا.

فقال: لقد أُنزلت يوم عرفة، يوم الجمعة(١).

<sup>(</sup>۱) «فائدة»: احتج الإمام البخاري كَالله في «صحيحه» بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه فقال: (۳۳ ـ باب زيادة الإيمان ونقصانه . . وقال: ﴿ الْيُوْمَ الْكِمانُ وَنقصانه . . وقال: ﴿ الْيُوْمَ الْكُمالُ وَلَا لَا الْكُمَالُ فَهُو ناقص) .

<sup>-</sup> قال ابن رجب كِلْلهُ في «الفتح» (١٦٩/١): واستدل - أيضًا - بقول الله كَلِّل: ﴿ الْمُواءُ مُكُمِّمُ وَبِنَكُمْ ﴾، فدل على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالها، وينقص بفوات بعضها، وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي على في =

### ن فال معمر بن العسين:

**٢٥٢** - هذا بيان لمن عقل، يعلم أنه لا يصحُّ الدين إلَّا بالتصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح (١)، مثل: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وما أشبه ذلك (٢). [٢١]

حجة الوداع، وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام - كما قال السدي وغيره.

وكذا قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قال: بعث الله نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدَّق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدَّقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدَّقوا بها زادهم الحج، فلما صدَّقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل الله لهم دينهم فقال: ﴿ الْبَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَى ﴾.

ومعلوم أن النبي في وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام، فلما حجوا حَبَّة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام - حينئذ ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصًا كنقص من ترك شيئًا من واجبات دينه؛ بل كان الدين في كل زمان كاملًا بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك، كما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى، وإن القرآن أكمل من التوراة والإنجيل، وهذا كما سمى النبي في النساء ناقصات دين وفسر نقصان دينهن بترك الصلاة والصيام في زمن حيضهن مع أنها قائمة في تلك الحال بما وجب عليها من غير الصلاة؛ ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلي وتصوم. وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله.

فالمرجئة عندهم: الإيمان: التصديق، ولا يدخل فيه الأعمال، وأما (الدين): فأكثرهم أدخل الأعمال في مُسمَّاه، وبعضهم خالف في ذلك \_ أيضًا \_، والآية نص في رد ذلك، والله أعلم.اه.

(١) وهذه أركان الإيمان الثلاثة التي أجمع أهل السُّنة على أنه لا يصح إيمان عبد إلّا باجتماعها فيه خلافًا للمرجئة كما سيأتي زيادة بيان في تقرير هذه المسألة.

(٢) ختم ابن بطة كَثَلَثُهُ هذا الباب بقوله (٨٧٢): فقد عَلِمَ العقلاء من المؤمنين، ومن شرح الله صدره، فَفَهِمَ هذا الخطاب من نصِّ الكتاب وصحيح الرواية

## --- ۲۱ - آب ---

## على كم بُني الإسلام؟(١)

٢٥٣ ـ ◘ العدن، عام العدن، قال: ثنا ابن أبي عمر العدن، قال: ثنا ابن أبي عمر العدن، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن سُعَيْرُ بن الجِمْس، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر على قال: قال رسول الله على ﴿ بُني الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت (٢٠).

= بالسُّنة أن كمال الدين وتمام الإيمان إنما هو: بأداء الفرائض، والعمل بالجوارح، مثل: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد مع القول باللسان، والتصديق بالقلب.

وعلِموا أيضًا المعنى الذي أنزلت فيه هذه الآية، ومراد الله تعالى فيها، واليوم الذي أُنزلت فيه على رسول الله على فيان لهم كَذِبُ من افترى على الله، وعلى كتابه، وعلى رسوله على وعلى صحابته والتابعين والعقلاء من علماء المسلمين، فتأوَّل هذه الآية بغير تأويلها، وصرفها إلى غير معانيها، وزعم أنها نزلت في غير المعنى الذي أراد الله بها، وفي غير اليوم الذي أنزلها فيه، فآثر هواه، وباع آخرته بدنياه.

ويحَ من كان دينه هواه، فقد بارت بضاعته، وخسرت صفقته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخُسران المُبين. اهـ.

(۱) عقد ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۱۸/باب معرفة الإسلام وعلى كم بُني؟).

(٢) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

- قال ابن رجب تَعْلَقْهُ في «جامع العلوم والحكم» (١/ ١٤٥): والمرادُ من هذا الحديث أن الإسلام مبنيٌ على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم =

لبُنيانه، وقد خرَّجه محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»، ولفظه: «بُني الإسلام على خمس دعائم» فذكره.

والمقصودُ تمثيل الإسلام ببنيانٍ، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيانُ بدونها، وبقيةُ خصالِ الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فُقِد منها شيء، نقص البنيانُ وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزولُ بفقدها جميعِها بغير إشكالٍ، وكذلك يزولُ بفقدِ الشهادتين، والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. . . وأما إقام الصلاة، فقد وردت أحاديثُ متعددةٌ تدلُّ على أنَّ من تركها فقد خرج من الإسلام، ففي "صحيح مسلم" عن جابر في النبي في النبي في قال: "بَيْنَ الرجل وبَينَ الشِّركِ والكفرِ مسلم" ورُوي مثلُه من حديث بُريدة وثوبان وأنس في وغيرهم.

وخرَّج محمد بن نصر المروزي من حديث عُبادة بنِ الصامت وَ عُنِهُ ، عَنِ النبي عَنِ قال: «لا تتركِ الصلاة متعمدًا، فمن تركها مُتعمِّدًا فقد خرج من المِلَّة».

وفي حديث معاذ رضي عن النبي عليه: «رأسُ الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاة».

فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبتُ إلّا به، ولو سقط العمودُ لسقط الفسطاط، ولم يثبت بدونه.

وقال عمر عَلَيْهُ: لا حظُّ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

وقال سعد وعليُّ بنُ أبي طالب ﴿ مَن تُركها فقد كفر.

وقال عبد الله بن شقيق: كانَ أصحابُ رسول الله ﷺ لا يَرَون من الأعمال شيئًا تركه كفر غير الصلاة.

وقال أيوب السختياني: تركُ الصلاةِ كفرٌ، لا يُختلفُ فيه.

وذهب إلى هذا القول جماعةٌ من السلف والخلف، وهو قولُ ابنِ المبارك، وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماعَ أهل العلم.

وقال محمد بن نصر المروزي: هو قولُ جمهور أهلُ الحديث.

وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أنه كافر بذلك، ورُوي ذلك عن سعيد بن جبير، ونافع، والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية. . - ثم

عمد بن إسماعيل، قال: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي، عن عمد بن إسماعيل، قال: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر عليه الله على قال: قال رسول الله عليه: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان».

روب القاضي، قال: ثنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال: ثنا الحسن بن عمر على الزعفراني، قال: ثنا شبابة بن سوَّار، قال: ثنا عاصم، عن أبيه، عن ابن عمر على عن النبي على قال: «بُنيَ الإسلام على خمس: شهادةِ أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت»(١).

وقال ابن عيينة: المرجئة سَموا تركَ الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوبِ المحارم، وليس سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلالِ معصيةً، وترك الفرائض من غير جهل ولا عُذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهودِ الذين أقرُّوا ببعث النبي على بلسانهم، ولم يعملوا بشرائعه.

وقد استدلَّ أحمد وإسحاق على كفرِ تاركِ الصلاةِ بكفر إبليسَ بترك السجودِ لآدمَ، وتركُ السُّجود لله أعظم. اهـ.

قال ابن رجب على أن الاسم إذا شمل أشياء متعدّدةً لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قولُ من قال: إن الإيمانَ لو دخلت فيه الأعمال، بزوال بعضها، فيبطل بذلك قولُ من قال: إن الإيمانَ لو دخلت فيه الأعمال، للزم أن يزولَ بزوالِ عمل مما دخل في مسمّاه، فإن النبي على جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانية، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عُبيد الله الذي فيه أنَّ أعرابيًا سأل النبي على عنِ الإسلام، ففسره له بهذه الخمس. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلةً واحدة، أو أربع خصالٍ سوى الشهادتين، لم يخرج بذلك من الإسلام. اه.

<sup>=</sup> ذكر الحجَّ والخلاف فيه ..

٢٥٦ - و ٢٥٦ أبو جعفر محمد بن الحسين الأشناني الكوفي، قال: ثنا محمد بن علي الشقيقي، قال: سمعت أبي، قال: ثنا أبو حمزة، عن جابر، عن عامر، عن جرير بن عبد الله والله والله على على على عبد الله والله أن الإسلام بُنِيَ على خمس: شهادةِ أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان»(١).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۲۲۰ و۱۹۲۲)، وأبو يعلى (۷٥٠٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٦٥).

## --- ۲۲ - باب ---

# ذكر سؤال جبريل للنبي المنافي عن الإسلام ما هو؟ وعن الإيمان ما هو؟ (١)

٣٥٧ - ٣٤١ أبو بكر جعفر بن محمد الفرياي، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: ثنا النضر بن شُميل، قال: ثنا كَهْمَس بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يَعْمَر، عن عبد الله بن عمر وَهِيًّا، قال: حدثني عمر بن الخطاب عليه، قال: بينا نحن عند النبي عليه إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياضِ الثياب، شديدُ سوادِ الشَّعْرِ، لا يعرفه أحد منًا، حتى جلس إلى نبي الله على، فأسند رُكبته إلى ركبته، ووضع كفَّيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وما الإسلام؟ (٢).

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كِلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۱۹/معرفة الإسلام والإيمان، وسؤال جبريلَ النبيَّ ﷺ عن ذلك).

<sup>(</sup>٢) حاول المرجئة تحريف هذه اللفظة وتبديلها لنصرة مذهبهم في إخراج الأعمال من الإيمان، فروى عبد العزيز بن أبي روَّاد - وهو من أئمة المرجئة - هذا الحديث، وقال فيه: (.. ثم قال جبريل: فما شرائع الإسلام؟ قال: تقيم الصلاة، وتوتى الزكاة..).

<sup>-</sup> قال العُقيلي كَالله في «الضعفاء» (٣٣٦٧): هكذا قال: (شرائع الإسلام)، وتابعه على هذه اللفظة: أبو حنيفة، وجراح الضحاك، وهؤلاء من المرجئة. اه.

<sup>-</sup> وقال الإمام مسلم - في «التمييز» (ص١٩٩): . . فأما رواية أبي سنان، عن علقمة، في متن هذا الحديث إذ قال فيه: إن جبريل على قال: (جئت أسألك عن شرائع الإسلام)؛ فهذه زيادة مُختلقة، ليست من الحروف بسبيل، =

وإنما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الحديث شرذمةٌ زيادةً في الحرف، مثل ضرب: النعمان بن ثابت [يعني: أبا حنيفة]، وسعيد بن سنان، ومن نحا في الإرجاء نحوهما، وإنما أرادوا بذلك تصويبًا في قوله في الإيمان، وتعقيد الإرجاء، ذلك ما لم يزد قولهم إلَّا وهنًا، وعن الحق إلَّا بُعدًا، إذ زادوا في رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم. اه.

وكذا أنكر عليه هذه اللفظة الإمامُ أبو زرعة الرازي كلله كما في "سؤالات البرذعي" (٢/ ٧٢١)، فقد أنكر على من أخرج أحاديث أبي حنيفة، فقال: يذكر أحاديث من رواية أبي حنيفة لا أصل لها. وأنكر عليه حديثًا آخر يرويه، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، حديث عمر الله الله الله النبى الله فقال: "ما الإيمان؟".

قال أبو زرعة: فجعل هو وأبو سنان الإيمان: (شرائع الإيمان)، وذكر أحاديث قد أوهم فيها، وأنكرها من رواياته.اه.

- قال ابن رجب كَلَّهُ في «جامع العلوم والحكم» (١/ ١٥١): وقد روى بعضهم: أن جبريل على سأل النبي على عن شرائع الإسلام، لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصعَّ عندَ أئمَّة الحديث ونُقَّاده، منهم: أبو زُرعة الرازي، ومسلم بن الحجاج، وأبو جعفر العُقيلي وغيرُهم. اه.

ومراد المرجئة بقولهم: (الأعمال شرائع)، أي: فرائض فرضها الله، وهي ليست من الإيمان، وإنما هي من شرع الله التي شرعها على عباده، ولا علاقة لها بصحة إيمان العبد، فالعبد يكون مؤمنًا عندهم مستكمل الإيمان بمجرد التصديق والقول بدون عمل.

- قال حرب الكرماني كَلْلَهُ في "عقيدته" (٩٢): و(المرجِئة): وهم الذين يزعمون: أن الإيمان قولٌ بلا عملٍ، وأن الإيمان هو القولُ، والأعمالُ شرائع.اه.

- وقال قوام السُّنة الأصبهاني كَلَّلُهُ في «الحُجَّة في بيان المحجة» (١/ ١٤٠): الإيمان في الشرع: عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة.

وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق، والأفعال والأقوال (من شرائعه) لا من نفس الإيمان. اهر. قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيمَ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصومَ رمضانَ، وتحجَّ البيتَ إن استطعتَ إليه سبيلًا».

قال: صدقت، فعَجِبْنا أنه يسأله ويُصدِّقه.

قال: فأخبرني عن الإيمان؟

قال: «أن تؤمن بالله، وملائِكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره».

قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك».

قال: فأخبرني عن الساعة؟

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائِل».

قال عمر: فلبثت ثلاثًا، ثم قال لي رسول الله على الله عمر، هل تدري من السائِل؟».

فقلت: الله ورسوله أعلم.

قال: «فإنه جبريل أتاكم يُعلِّمُكم أمرَ دينكم»(١).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1).

<sup>-</sup> قال ابن رجب كله في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٩٧): وهو حديث عظيم جدًّا، يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي في آخره: «هذا جبريل أتاكم يُعلمكم دينكم»، بعد أن شرح درجة الإسلام، ودرجة الإيمان، ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينًا... فأما الإسلام، فقد فسَّره النبي في بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا... - ثم بين أن =

جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضًا، ثم قال:

وأما الإيمان، فقد فسره النبي على في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

وقد ذكر الله عَلَىٰ في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع. .

فإن قيل: فقد فرَّق النبي عَلَيْهُ في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مُسمَّى الإيمان.

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم.

وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا شديدًا...

قيل: الأمر على ما ذكره، وقد دلَّ على دخول الأعمال في الإيمان:... عن ابن عباس رها: أن النبي الها قال: لوفد عبد القيس: «آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلَّا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة..».

وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان، وتفريق النبي على بينهما، وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضع بتقرير أصل: وهو أن من الأسماء ما يكون شاملًا لمسميات متعدِّدة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قُرِن ذلك الاسم بغيره، صار دالًّا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالً على باقيها، وهذا كاسم (الفقير) و(المسكين)، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قُرن أحدهما بالآخر، دلَّ أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات، والآخر على باقيها، فهكذا اسم (الإسلام) و(الإيمان): إذا أفرد أحدهما، دخل فيه الآخر، ودلَّ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دلَّ أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودلَّ الآخر على الباقي.

وقد صرَّح بهذا المعنى جماعة من الأئمة... ويدل على صحة: ذلك أن النبي ﷺ فسَّر (الإيمان) عند ذكره مفردًا في حديث وفد عبد القيس بما فسَّر به =

٢٥٨ ـ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن أبي بكر اللقدَّمي، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: ثنا كَهْمَس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يَعْمَر، قال: كان أولُ مَنْ قال بالقدر بالبصرة مَعبَدٌ الجُهنِيّ، فانطلقتُ أنا وحميدُ بن عبد الرحمٰن، فلقينا عبد الله بن عمر على فقلنا: إنه قد ظهر قِبَلنا أناس

الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسَّر في حديث آخر (الإسلام) بما فسَّر به الإيمان... وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة (الإسلام) و(الإيمان): هل هما واحد، أو مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعدِّدة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد: منهم محمد بن نصر المروزي، وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف.

ومنهم من يحكي عن أهل السُّنة التفريق بينهما، كأبي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نُقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم: قتادة، وداود بن أبي هند، وأبو جعفر الباقر، والزهري، وحماد بن زيد، وابن مهدي، وشريك، وابن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ويحيى بن معين، وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما.

وكان الحسن وابن سيرين يقولان: مسلم، ويهابان مؤمن.

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال: إذا أُفرد كل من (الإسلام) و(الإيمان) بالذكر، فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قُرِن بين الاسمين كان بينهما فرق.

والتحقيق في الفرق بينهما: أن (الإيمان): هو تصديق القلب، وإقراره، ومعرفته.

و(الإسلام): هو استسلام العبد لله، وخضوعه، وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين، كما سمى الله في كتابه الإسلام دينًا، وفي حديث جبريل سمّى النبي على الإسلام والإيمان والإحسان دينًا، وهذا أيضًا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يُفرَّق بينهما حيث قُرِن أحد الاسمين بالآخر. فيكون حينئذ المراد بالإيمان: جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل.اه.

يقرؤون القرآن، ويبتغون العلم، يزعمون أن لا قَدَرَ، وأن الأمر أُنُف(١).

قال: فإذا لقيتَ أُولئك، فأخبِرْهم أني منهم بريّ، وهم مني بُرءاء، والذي حلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أُحدًا ذهبًا فأَنْفَقَه ما قَبِلَه الله تعالى منه حتى يؤمنَ بالقدر، ثم قال: حدثني أبي: عمر فيه ، قال: بَيْنَا نحن عند النبي فيه ، إذ طلع علينا رجل ، شديد بياضِ الثيابِ، شديد سوادِ الشعر، لا يُرى عليه أثرُ السفر، حتى جلس إلى النبي فيه ، فأسند ركبته إلى ركبته ، فوضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟

فقال النبي على الله الله وأن محمدًا رسول الله والله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا».

قال: صدقت.

قال: فعَجِبْنا له أنه يسأله ويُصدِّقه!

قال: فأخبرني عن الإيمان؟

قال: «أن تؤمن بالله، وملائِكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، [٢٢/ب] وتؤمن بالقدر خيره وشره».

قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

قال: فأخبرني عن الساعة؟

<sup>(</sup>۱) قال ابن رجب كِلَّلُهُ في «جامع العلوم والحكم» (۱/۳/۱): يعني: أنه مستأنف، لم يسبق به سابقُ قدرٍ من الله ﷺ ، وقد غلَّظ ابن عمر ﷺ عليهم وتبرَّأ منهم، وأخبر أنه لا تُقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. اهـ.

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائِل».

قال: فأخبرني عن أماراتِها؟

قال: «أن تَلِدَ الأَمَةُ ربتَّها، وأن يُرى الحُفاةُ العُراةُ رعاءُ الشاءِ يتطاولون في البنيان».

قال: ثم انطلق، فلبثت ثلاثًا، ثم قال لي: «يا عمر، تدري من السائل؟».

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: «إنه جبريل أتاكم يُعلمكم أمرَ دينِكم».

709 ـ كَ ثِنا عبد العزيز بن داود (۱) الحرّاني، قال: ثنا عبد العزيز بن داود (۱) الحرّاني، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يحيى بن يَعْمَر، قال: قلت لابن عمر: إن عندنا بالعراق رجالًا يقولون: إن شاءُوا عملوا، وإن شاءُوا لم يعملوا، وإن شاءُوا دخلوا النار، ويصنعون ما شاءُوا.

فقال ابن عمر: أُخبِرُهم أني منهم بَرِيءٌ، وهم مني بَراء، ثم قال: جاءَ جبريل إلى النبي ﷺ، فقال: يا محمد.

قال: «لبيك».

قال: ما الإسلام؟

قال: «أن تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتُصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت». قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (ابن أبي داود)، والصواب ما أثبته كما في «أمالي ابن بشران» (۱) في الأصل: (۱) من طريق المصنف. وهو كذلك في «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٨٤).

قال: «نعم».

قال: صدقت.

قال: فما الإحسان؟

قال: «أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مُحسنٌ؟

قال: «نعم».

قال: صدقت.

قال: فما الإيمان؟

قال: «تؤمن بالله، وملائِكته، وكتبه، ورسله، والبعث من بعد الموت، والجنة والنار، والقدر كله».

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟

قال: «نعم».

قال صدقت (١).

الزعفراني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا العوام بن حوشب، عن مُحَارِبِ بن دِثَار، عن الزعفراني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا العوام بن حوشب، عن مُحَارِبِ بن دِثَار، عن ابن عمر عمر عمر الله عمر الله على المسجد، إذ أقبل رجلٌ شديد بياضِ الثيابِ، شديدُ سوادِ الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يُعرَف، فأتى رسولَ اللهِ على حتى جلس بين يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال: يا محمد، أُخبرْني عن الإسلام؟

فقال رسول الله على: «تشهدُ ألا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصومُ شهر رمضان، وتحجُّ البيت إن استطعت إليه سبيلًا، وتغتسلُ من الجنابة».

<sup>(</sup>١) رواه ابن بشران في «أماليه» (١١٥٧) من طريق المصنف.

فقال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويصدِّقه.

قال: فأخبرني عن الإيمان؟

قال: «أن تؤمن بالله، وملائِكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنة والنار، والبعث والحساب، وبالقدر خيره وشرِّه، حلوه ومُرِّه».

قال: صدقت. فعجبوا منه أنه يسأله ويُصدِّقه!

قال: فأخبرني عن الساعة؟

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائِل».

قال: صدقت.

ثم ذهب، فلما كان بعد ذلك، قال رسول الله عمر: «يا عمر، تدري من الرجل؟».

قال: الله ورسوله أعلم.



<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في «صحيحه» (۱۷۳)، والدارقطني في «سننه» (۲۷۰۸)، وقال: إسناد ثابت صحيح. أخرجه مسلم بهذا الإسناد.اه.

## --- باب ---

## ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟(١)

۲٦٢ - كامد بن شعيب البلخي، قال: ثنا يحيى بن أيوب العابد، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن شهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله وادناها: إماطة بضع وسبعون - شُعبة ، أفضلها: قول لا إله إلّا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبة من الإيمان».

777 - وألابرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال: ثنا أحمد بن منيع، ويعقوب الدورقي، ومجاهد بن موسى - لفظه -، قالوا: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والله عنه الإيمان بضع وستون شعبةً - أو بضع وسبعون -

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كِلَمْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۲۰/باب فضائل الإيمان، وعلى كم شُعبة هو؟ وأخلاق المؤمنين وصفاتهم).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

وفي الحديث دليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان خلافًا للمرجئة.

شعبةً، أفضلُها: قولُ لا إله إلَّا الله، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان»(١).

1) قال ابن بطة كَلِّلُهُ في «الإبانة الكبرى» (٨٩٦): فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث، فقال: كيف يكون الحياء شعبة من الإيمان، والإيمان إنما هو: قول وعمل ونية، والحياء سجيَّةٌ غريزية، يُطبع عليها البرُّ والفاجر، والمؤمن والكافر؟ فنقول في معنى ذلك \_ والله أعلم \_: إن المؤمن يحول بينه وبين المعاصي والكبائر وارتكاب الفواحش: الإيمان بالله وكل ، والتصديق له فيما تواعد عليها من العقاب وأليم العذاب، وكذلك يقوده إلى البرِّ واصطناع المعروف: الإيمان بالله وكل ، والتصديق له فيما وعد، وضَمِن لفاعلها من حسن المآب، وجزيل الثواب، وكذلك تجد المُستحي ينقطع بالحياء عن كثيرٍ من المعاصي، وإن لم تكن له تقيَّة، فصار الحياء يَفعلُ ما يفعله الإيمان من ترك المعاصي.

ومن ذلك حديث النبي على الله على الله عنه الله ع

وكذَّلك أيضًا ربما سُئِلَ الرجل في نوائب المعروف، واصطناع الخير، فأجاب سائله حياءً منه، وإن لم يكن له هناك نيَّة سبقت فيه.

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إن الرجل ليسألني، وأنا أمقته فما أعطيه إلّا حياء، فهل لي في ذلك من أجر؟

قال: إن ذاك من المعروف، وإن في المعروف لأجرًا.

ومما يشبه هذا: حديث سعيد بن المسيّب، عن النبي على أنه قال: «قِلَّةُ الحياءِ كفر».

فهذا شبيه بقوله: «الحياء شعبة من الإيمان»؛ وذلك أن الرجل إذا قلَّ حياؤه ارتكب الفواحش، واستحسن القبائح، وجاهر بالكبائر، فكأنه على شُعبة من الكفر، فصار هذا تخريجًا على التضاد؛ «الحياء شعبة من الإيمان»، و(قلَّةُ الحياء شُعبة من الكفر).

نسأل الله الحياء والتُّقي والعِفَّة والغِني. اهـ.

# --- --- 7E ---

# ذكر ما دلَّ على زيادة الإيمان ونقصانه(١) [٢٢/أ]

٢٦٤ \_ كانا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا

(۱) عقد ابن بطة في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۲۸/ باب زيادة الإيمان ونقصانه، وما دلّ على الفاضل فيه والمفضول).

وزيادة الإيمان ونقصانه من المسائل العظيمة التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وخصومهم من طوائف المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة، فهؤلاء جميعًا أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن أصلهم الفاسد واحد وهو أن الإيمان عندهم يزول كله بزوال شيء منه، فهو جزء واحد لا يتبعّض ولا يتجزّأ.

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥١٠): وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي على: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبةٍ من الإيمان».

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان.

وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلَّا شيئًا واحدًا لا يتبعَّض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. اهد.

أما أهل السُّنة فقد أجمعوا على زيادة الإيمان ونُقصانه كما دلَّ على ذلك الكتاب والسُّنة.

عمد بن المثنى، قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والله عن النبي على قال: "إن المؤمن إذا أذنب كانت نُكْتَةٌ سوداء في قلبِه، فإن تابَ ونَزَعَ واستغفر، سُقِلَ (١) منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الرَّان (٢) الذي قال الله تعالى:

واعلم أن مذهب جمهور الأشاعرة في هذه المسألة موافق للمرجئة في نفي الزيادة والنقصان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، والتصديق شيء واحد، ولو نقص لعُدَّ شكًّا في الإيمان، والشك فيه كفر.

فهذا موافق لحقيقة مذهبهم في الإيمان الذي وافقوا فيه الجهمية.

والعجب من هؤلاء الأشاعرة أنك تجد بعضهم يقول بزيادة الإيمان ونقصانه! فتظنُّه موافقًا لأهل السنة في هذه المسألة، ولكن عند التفصيل والبيان يفتضحون وينكشف حقيقة أمرهم وأنهم مخالفون لأهل السنة، وإنما سلكوا مسلك التأويل والتمويه والتلبيس كعادتهم في كثير من عقائدهم.

فمنهم من يقول: الزيادة والنقصان في نفس الأعمال التي هي ليست من الإيمان عندهم، وبعضهم يقول: الزيادة والنقصان في ثواب الأعمال، وهَلُمَّ جرَّا من تلك التأويلات الفاسدة.

- قال السجزي كله في «رسالته لأهل زبيد في الحرف والصوت» (ص ٢٧٤) في (الفصل السابع: في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل في الباطن): وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص، وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول.

ومخالفونا هؤلاء [يعني: الأشاعرة] يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك، وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان.اه.

\* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» (١/ ٢١٢): (فصل المرجئة تنكر زيادة الإيمان ونقصانه)، و(١/ ٢٢٤) (فصل زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة).

(١) وفي هامش الأصل: (صقل) خ. و(السقل): لغة في الصقل. والصَّقْل: الجِلاء.

(٢) في «النهاية» (٢/ ٢٩١): وأصل الرين: الطبع والتغطية. ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّونَ عَلَى قُلُوبِهِم﴾ [المطففين]، أي: طبع وختم.

# ﴿ كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ [المطففين] ١١٠].

روس، قال؛ ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال؛ ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال؛ ثنا إسماعيل بن عياش، قال حدثني صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي، عن أبي هريرة صفية قال: الإيمان يزداد وينقص.

٢٦٦ - و تراثنا أيضًا الحلواني، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس، وأبي هريرة والا: الإيمان يزداد وينقص (٢).

٢٦٧ ـ وأكبرنا أبو بكر بن عبد الحميد، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن الفضل، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا أبو جعفر الخطمِي، عن جده عُمير بن حبيب، قال: الإيمان: يزيد وينقص.

قيل له: ما<sup>(٣)</sup> زيادته ونقصانه؟

قال: إذا ذكرنا الله ريج وحمدناه وخشيناه، فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا، فذلك نُقصانه (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۰۲۰۱)، والترمذي (۳۳۳٤)، وقال: حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) هذا الأثر والذي قبله لا يثبت عن أبي هريرة وابن عباس رهي ، ففي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد، قال يحيى بن معين وأحمد: ليس بشيء ضعيف.
 والذي ثبت عن الصحابة رهي في هذا الباب سيأتي ذكره في الأثر التالي.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها: (وما) خ.

<sup>(</sup>٤) عُمير بن حبيب معدود من الصحابة الله وهذا ثابت عنه، قال ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٢٤): ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة الله ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة الله في ؛ فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة. والخ. ثم ذكره.

\_ وقال أيضًا (١٣/ ٥٠): . . والصحابة على قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السُّنة . إلخ .

٢٦٨ - ٢٦٨ - ٢٦٨ الفضل بن نياد، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمِي، عن أبيه، عن جده عُمير بن حبيب، قال: الإيمان يزيد وينقص.

فقيل: وما زيادتُه، وما نقصانُه؟

قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبَّحناه، فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيَّعنا ونسينا، فذلك نُقصانه.

٢٦٩ ـ و تعفر، قال: ثنا الفضل، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن طلحة، عن زُبَيدٍ، عن ذرِّ (١)، قال كان عمر بن الخطاب وَ الله يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانًا، فيذكرون الله تعالى.

ولا الله عن عبد الله بن عكيم، قال: ثنا الفضل، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن هلال، عن عبد الله بن مسعود والله عن عبد الله بن مسعود والله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد

٢٧١ ـ و تعن الفريابي، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة وَوَالَهُمْهُ: أن النبي وَالِيَّةُ قال للنساء: «ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلبَ لألبابِ ذوي الرأي منكنَّ »(٢).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وفي بعض المصادر: (زر بن حبيش) كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٠٠٣)، و«الإيمان الكبير» لابن تيمية (ص٤٥٧)، و«فتح الباري» لابن رجب (١/ ١٣). فيكون بذلك الإسناد مُتصلًا صحيحًا.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦١٣)، وقال: حديث حسن.

وروى البخاري (٣٠٤) نحوه حديث أبي سعيد صَّيَّتُه، ولفظه: «ما رأيتُ مِن ناقِصَاتِ عقلٍ ودينٍ أذهبَ لِلُبِّ الرجلِ الحازِمِ مِنْ إحدَاكنَّ».
وهذا الحديث حُجة لأهل السنة على زيادة الإيمان ونقصانه.

٣٧٢ ـ و تراثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن الفضل، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائِشة وَالَّذَ أَنَ النبي وَالِيُ قال: «لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرقُ حينَ يسرقُ وهو مؤمن» (١).

٢٧٣ ـ ٢٧٣ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٢ الله بن الحسن الحراني، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شُعبة (٢)، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب المخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبةُ معروضةٌ بعد» (٣).

وفيه أيضًا جواز القول بنقصان الإيمان، وجواز إطلاق لفظ (النقصان) فيه لوروده في السُّنة عن النبي كلما في هذا الحديث، وهو كذلك مروي عن الصحابة كما تقدم قريبًا، وفي هذا ردٌّ على من توقف عن إطلاق لفظ (النقصان) في الإيمان.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۰۸۸)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۲۳۵). وفي هذا الحديث دليل لأهل السُّنة على أن ترك المحرمات داخل في مُسمَّى الإيمان.

<sup>-</sup> قال ابن رجب كَلَّهُ في "جامع العلوم والحكم" (١/٥٠١): فلولا أن ترك هذه الكبائر من مُسمَّى الإيمان، لمَا انتفى اسمُ الإيمان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا يَنتفى إلَّا بانتفاء بعض أركانِ المسمَّى أو واجباته.اه.

 <sup>(</sup>۲) وفي هامش الأصل: (سفيان) خه. والصواب ما في الأصل كما في «الإيمان»
 لابن منده (٥١٧) من طريق ابن الجعد، عن شعبة به.

ورواه مسلم (٥٧) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨٨٩٥ و٢١٦٠١)، والبخاري (٦٨١٠)، ومسلم (٥٧).

<sup>&</sup>quot;تنبيه": في بيان سبب إيراد أهل السنة لهذه الأحاديث في كتب الإيمان. أهل السُّنة يوردون أحاديث نفي الإيمان ببعض الكبائر، وأحاديث الكفر والشرك الأصغر، والأحاديث التي فيها: "ليس منا"، وأحاديث الشفاعة، وخروج الموحدين من النار، وأحاديث علامات النفاق وغيرها في أبواب =

الإيمان والرد على المرجئة وذلك للرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة الذين اتفقوا على أن العبد لا يمكن أن يجمتع فيه طاعة ومعصية، ولا إيمان وكفر أصغر، ولا إسلام ونفاق عملي، وأنه إذا وجد أحدهما انتفى الآخر.

وزعموا كذلك أن الإيمان لا يتجزًّأ، ولا يتبعض، وأنه إذا زال بعضه زال كله، وهذا من أعظم أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة.

- قال ابن تيمية كلّه في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٠٤): ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا: اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن [الأشعري] وغيره، فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير واحدٍ من الأئمة، بل وصرّح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان.اه.

- وقال ابن القيم تَحَلَّتُهُ في «الصلاة» (ص٩٩): وههنا أصل آخر، وهو: أن الرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمانٌ، وشركٌ وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. هذا من أعظم أصول أهل السُّنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع؛ كالخوارج، والمعتزلة، والقدرية.

ومسألة خروج أهل الكبائر من النار، وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل.

وقد دلَّ عليه: القرآن، والسنة، والفطرة، وإجماع الصحابة ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ أُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۚ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ أُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف]. فأثبت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشرك.

[الحجرات: ١٥].

وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين؛ بل هم مسلمون بما معهم من =

الدمشقي، قال: ثنا حاتم بن إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وَ الله المناه عن النبي على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمر حين يشربُها وهو مؤمن» (١).

٢٧٥ - و تان ابن عبد الحميد، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا أبو داود \_ يعنى؛

طاعة الله ورسوله. وليسوا بمؤمنين، وإن كان معهم جزءٌ من الإيمان أخرجهم
 من الكفر.

قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن ـ يريد: الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والانتهاب ـ فهو مسلم، ولا أسمِّيه مؤمنًا، ومن أتى دون ذلك ـ يريد: دون الكبائر ـ سمَّيتُه مؤمنًا ناقص الإيمان.

وقد دلَّ على هذا قوله ﷺ: «فمن كانت فيه خَصلةٌ منهن كانت فيه خَصلةٌ من النفاق»؛ فدلَّ على أنه يجتمع في الرجل نفاقٌ وإسلام.

وكذلك الرياء شرك، فإذا راءى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام، وإذا حكم بغير ما أنزل الله، أو فعل ما سمَّاه رسول الله على كفرًا \_ وهو ملتزم للإسلام وشرائعه \_ فقد قام به كفرٌ وإسلام. اهـ.

(۱) في «تعظيم قدر الصلاة» (٥٢٠) قال الأوزاعي للزهري: ما هذا؟ \_ يعني: حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» \_. فقال: على رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم.

\_ وقال محمد بن نصر كُلْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (٥٣٥): حدثنا السحاق \_ يعني: ابن راهويه \_، أخبرني بقية بن الوليد، حدثني الأوزاعي، عن مكحول والزهري قالا: اقرأوا أحاديث رسول الله على وأمِرُّوها على ما جاءت.

قال محمد بن نصر: كان إسحاق إذا أملى حديث عبد الرزاق \_ يعني: «الأ يزني الزاني . . » \_، يُملي حديث بقية على إثره.

\_ وقال إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٤١٩) أخبرنا سفيان بن عبد الملك، قال: قال ابن المبارك حين ذكر هذا الحديث، وأنكره بعضهم.

فقال: يمنعنا هؤلاء الأنتان أن نترك حديث رسول الله على فلا نُحدِّث به، كلما جهلنا معنى حديث تركناه؟! لا بل نرويه كما سمعناه، ونُلْزم الجهلَ أنفسَنا.

الطيالسي -، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني فراس، قال: سمعت مُدرِك بن عُمارة، يُحدِّث عن ابن أبي أوفى صَفِيهُ - يعني: عبد الله - أن النبي على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمر حين يشربُها وهو مؤمن» (١).

٢٧٦ ـ ٢٧٦ ـ ٢٢٦ الجنا ابن عبد الحميد ـ أيضًا ـ، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: أنا أبي، عن فضيل بن يسار، قال: قيل لأبي جعفر، في قول النبي على الله السارقُ حينَ يسرقُ وهو مؤمن».

قال: فدوَّرَ دَارةً، فقال: هذا الإسلام، ثم دوَّر حولها دارة.

فقال: وهذا الإيمان محظور (٢) في الإسلام، فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلَّا الشرك.

المروذي، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا جرير بن حازم، عن الفضيل بن يسار، قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودوَّر دارة في وسطها أُخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام، قال: وقال النبي على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قال: يخرجُ من الإيمان إلى الإسلام، والا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه، قال: رجع إلى الإيمان.

#### الم معمر بن ربعسين:

٢٧٨ \_ ما أحْسَنَ ما قاله محمد بن علي رها، وذلك

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۱۰۲)، وابن أبي شيبة (٤٠)، والبزار في «المسند» (٣٣٥٤)، وقال: وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن ابن أبي أوفى رضي الله الطريق. اه.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (محصور) خه.

أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي. والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص (١).

(۱) قال ابن بطة عَلَيْهُ في «الإبانة الكبرى» (۱۲۳٦): وهذا القول من أبي جعفر محمد بن علي على أوضح الدلائل وأفصحها على زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيُحصنه الإيمان، وينقصُ بالمعاصي فيخرق الإيمان، ويكون غير خارج من الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يجوز أن يقال فيه: يزيد وينقص. اه.

\_ قال ابن تيمية كُلُّهُ في "مجموع الفتاوى" (٧/ ٢٤٠): الذين قالوا من السَّلف: إنهم خرجوا من الإيمانِ إلى الإسلامِ لم يقولوا: (إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء)، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة، وأهل السُّنة الذين قالوا هذا، يقولون: الفُسّاق يَخرجون من النار بالشفاعة، وأن معهم إيمانًا يخرجون به من النار؛ لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان؛ لأن الإيمان المُطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان. وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حَقًّا يقال فيه: (إنه مسلم)، ومَعه إيمان يمنعه الخلود في النار، وهذا مُتّفق عليه بين أهل السُّنة؛ لكن هل يُطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه..

وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمانِ خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم كُفارٌ، والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين.اه.

\_ قال ابن رجب على الله في المحامع العلوم والحكم الرار (١١١): قد اختلف أهل السُّنة: هل يسمى مؤمنًا ناقص الإيمان، أو يقال: ليس بمؤمن لكنه مسلم؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد. وأما اسم الإسلام، فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته، أو انتهاك بعض محرماته، وإنما يُنفى بالإتيان بما ينافيه بالكُلية، ولا يعرف في شيء من السُّنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئًا من واجباته، وإن كان قد ورد واطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات، وإطلاق النفاق أيضًا.

واختلف العلماء: هل يُسمى مرتكب الكبائر كافرًا كفرًا أصغر، أو منافقًا =

وقد روى جماعة ممن تقدَّم أنهم قالوا: إذا زنى نُزعَ منه الإيمان، فإن تاب ردَّه الله إليه، كل ذلك دليلٌ على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك، ألا ترى إلى قول النبي على: «بينَ العبدِ وبين الكفرِ تركُ الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر».

وعن ابن مسعود رضي الله عالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزك؛ فلا صلاة له (١).

النفاق الأصغر؟ ولا أعلم أن أحدًا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلّا أنه روي عن ابن مسعود رفي أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم. ويحتمل أنه كان يراه كافرًا بذلك، خارجًا من الإسلام.

وكذلك روي عن عمر وله فيمن تمكن من الحج، ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم مستمرون على كتابيتهم. اه.

قلت: وقول المُصنِّف كَلَّلَهُ: (والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص)، هذا باعتبار أن الإسلام هاهنا هو الكلمة كما قال الزهري كَلَّلُهُ: الإسلام الكلمة، والإيمان العمل.

فعلى هذا القول لا يُستثنى في الإسلام، ولا يُقال فيه: يزيد وينقص. أما باعتبار أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كاملة كالإيمان؛ فحينئذ يُستثنى

فيه، ويقال: إنه يزيد وينقص.

وعلى هذا القول يُحمل قول الإمام أحمد كَثَلَتْهُ بالاستثناء في الإسلام كالإيمان.

- قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤١٤): وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نصَّ عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان.اه.

(۱) قال ابن رجب كَلِّلَهُ في «جامع العلوم والحكم» (۱/ ۱۵۰) مُعلقًا على هذا الأثر: ونفيُ القبولِ هنا لا يُراد به نفيُ الصِّحَّةِ، ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يُراد بذلك انتفاء الرِّضا به، ومدح عامله، والثناء بذلك عليه في الملإِ =

٣٧٩ ـ تعن الله على عبد الله بن الحسن الحراني، قال: حدثني جدي، قال: ثنا موسى بن أعين، عن عبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس عن قال: إن الرجل إذا زنى نَزَعَ الله عن منه نور الإيمان، فإن شاءَ ردَّه إليه، وإن شاءَ تركه.

٢٨٠ ـ و ٢٨٠ ـ و ٢٨٠ عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا أبو معمر القَطيعي، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان ابن عباس و يُسمِّي غِلْمانَه تسمية العرب، ويقول: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى؛ نُزعَ منه نور الإيمان.

١٨١ - ٢٨١ أبو نصر محمد بن كردي، قال: ثنا أبو بكر المرُّوذي، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس عبد أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءَة (١) زوَّجناه، لا يزني منكم زانٍ إلَّا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يردَّه عليه ردَّه، وإن شاء أن يمنعه منه منعه.

٢٨٢ ـ و تعنى أبو نصر ـ أيضًا ـ، قال: ثنا أبو بكر المرُّوذي، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: ثنا يزيد ـ يعنى: ابن هارون ـ، قال: أنا العوام، قال: حدثني على بن مدرك، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة على قال: الإيمان نَزْهُ (٢)، فمن زنا فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع؛ راجعه الإيمان.

٣٨٣ ـ و تعن الحسن، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، عن الفضل بن دَلْهم، عن الحسن، قال: قال رسول الله على الخمر الخمر عين يشربها وهو مؤمن، يَنزعُ الله منه نور الإيمان كما يخلعُ أحدُكم

<sup>=</sup> الأعلى، والمباهاة به للملائكة. اه.

<sup>(</sup>١) أي: الجماع. «الصحاح» (١/ ٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أي: نزيه وبعيد عن الذنوب.

قميصَه، فإن تاب؛ تاب الله عليه»(١).

٣٨٤ ـ و تعرفنا ـ أيضًا ـ أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا عيى بن سعيد، عن أشعث، عن الحسن، عن النبي على قال: «يُنزَعُ منه نور الإيمان فإن تاب أُعيد إليه الإيمان»(٢).

الحسن: يُجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن رجع راجعه الإيمان.

تال : «أَكُملُ المؤمنين إيمانًا: أحسنُهم خُلقًا» (٤) والمؤمنين إيمانًا: أحسنُهم خُلقًا» (٤) المؤمنين إيمانًا: أحسنُهم خُلقًا» (٤)

٣٨٧ ـ و تعانى أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو، قال: ثنا أنس بن عياض، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وَ وَاللهُ النبي عَلَيْ قال: «أكملُ المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خلقًا».

٣٨٨ ـ كَجْمُنَا الفريابي قال: ثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر على أن النبي على مرَّ على رجل من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال على: «دَعْه، فإن الحياء من الإيمان»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «الإيمان» (۱۱۱)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۰۳٤)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٠٢٢)، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ثنا أبو بكر)، ووضع عليها علامة الحذف.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٧٤٠٢ و١٠١٠٦ و١٠٨١٧)، والترمذي (١١٦٢)، وقال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس في الله وقال: حديث أبي هريرة وقال حديث حديث حسن صحيح.اه.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٤٥٥٤)، والبخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦).

٢٨٩ - و تعالى الموذي، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرو قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن المساجدِ ليس فيهم مؤمن (١٠).

٢٩٠ – ٢٩٠ أفضيل بن عياض، عنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا فُضيل بن عياض، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله بن عَمرو على قال: يأتي على الناسِ زمانٌ يجتمعون في مساجدهِم ليس فيهم مؤمن.

#### العسين:

٢٩٢ \_ كل هذه الآثار تدلُّ على زيادة الإيمان ونقصانه.

وسنذكر من القرآن ما يدلُّ على ما قلناه، وهذا طريق من أراد الله به خيرًا.

- قَالَ الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ 
   هَذِهِ إِيمَناناً فَأَمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي آَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانَا
   مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].
  - وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ آلَكُ اللَّهُ الْمُحمد].
- وقال تعالى فيما أثنى به على أصحاب الكهف: ﴿إِنَّهُمْ فِتْكِةً

<sup>(</sup>۱) إسناد صحيح إلى عبد الله فيهم، وهو ينفي أن يكون في المسجد يومئذ مؤمن، ولم ينف أن يكون فيه مسلم، فأهل السنة يُفرِّقون بين المؤمن والمسلم كما هو مشهور عنهم.

المَنُوا بِرَبِهِمْ وَذِذْنَهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ الكهف].

- وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال].
- وقال تعالى: ﴿ لِيَسْتَنْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِيمَنَا ﴾ [المدثر: ٣١]، وهذا في القرآن كثير.
- وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
   فَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوا حَسْبُنا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ آلَ عمران].

**٣٩٣ ـ كتانا** أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن سليمان لُوَينًا (١)، يقول: سمعت سفيان بن عيينة، يقول غير مرَّة: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

قال ابن عيينة: فأخذناه ممن قَبْلَنا: قول وعمل، وإنه لا يكون قولٌ إلّا بعمل.

قيل لابن عيينة: يزيد وينقص؟

قال: فأيُّ شيءٍ إذَّا؟!

79٤ ـ و تعنا عمر بن أيوب، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة، قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟

قال: أليس تقرؤون القرآن: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَنَا ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، في غير موضع؟

قيل: ينقص؟

قال: ليس شيءٌ يزيد إلَّا وهو ينقص.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (لوين) خه.

790 - و تا عمر بن أيوب، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا محمد بن القاسم الأسدي، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمانَ يزيد وينقص، قال سفيان: وأقول: إن الإيمانَ ما وقرَ في الصدر، وصدَّقه العمل.

٢٩٦ - و ٢٩٦ أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: سمعت سفيان الثوري، وابن جريج، ومعمرًا يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص.

79٧ - ٢٩٧ - ٢٩٢ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: سمعت معمرًا، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن جُريج، وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص.

**٢٩٨ ـ ألابرنا** خلف بن عمرو العُكبري، قال: ثنا الحُميدي، قال: سمعت ابن عيينة يقول: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص.

فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقولن: يزيد وينقص.

فغَضِب، وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء (١).

(۱) مِن فِرَقِ المرجئة من أثبت الزيادة والنقصان في الإيمان، فشابهوا بذلك أهل السُّنة، غير أنهم فارقوهم في أن الإيمان لا ينقص بالكلية حتى لا يبقى منه شيء. وتحرير الخلاف: أن أئمة السُّنة يرون العمل جزءًا من الإيمان، وركنًا من أركانه، فإذا ذهب العمل ذهب الإيمان بالكلية فلم يبق منه شيء.

أما هؤلاء المرجئة فيقولون: إن العمل كمال في الإيمان وفرع من فروعه إذا ذهب بقي معه أصل الإيمان وهو التصديق والإقرار، ولا يذهب بالكلية بحيث لا يبقى منه شيء، بل يبقى منه ما سموه بـ (الحد الأدنى)، وهو: (مثقال الذرة والحبة) التي يكون بها نجاته من الخلود في النار ودخوله في شفاعة الشافعين.

وقد تضافرت أقوال أئمة السنة على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. =

799 - ألكبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان، قال: ثنا إبراهيم بن الوليد القرشي، قال: ثنا فُدَيك - يعني: ابن سُليمان (١) -، قال: سمعت الأوزاعي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص؛ فاحذروه فإنه مبتدع (٢).

- فعند اللالكائي (١٥٨٩) سُئل الإمام الأوزاعي عن الإيمان: أيزيد؟ قال: نعم حتى يكون مثل الجبال.

قال: قلت: فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء.

- وفي «السُّنة» لحرب (١٤٤) قال أبو عثمان بشار بن موسى الخفاف: الإيمان: قول وعمل ونية، يزيد وينقص حتى يكون أعظم من الجبل، وينقص حتى لا يبقى منه شيء.

ونحو هذا روي كذلك عن علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والكوسج، والبربهاري، وابن منده وغيرهم.

\* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» (١/ ٢٢٨) (فصل: في بطلان إنكار المرجئة: أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء).

(۱) في الأصل: (سلمان)، والصواب ما أثبته في كما في ترجمته في "تهذيب الكمال» (۲۳/ ١٤٥). وهو كذلك عند من خرجه.

(٢) مِن فِرَقِ المرجئة: فِرقة وافقت أهل السنة في (زيادة الإيمان)، وخالفتهم في (نقصانه)، فهي تقول: الإيمان يزيد ولا ينقص، وسبب ذلك أنهم كانوا ينفرون من لفظ (النقصان) أعظم من نفورهم من لفظ (الزيادة)، ولهذا كانوا ينبزون أهل السُّنة بـ(النُّقصانية)، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السُّنة: بـ(النقصانية).

وقد عقد الخلال كَلَّهُ في كتابه «السُّنة» بابًا في الرد عليهم، فقال: (الرد على المرجئة قولهم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص).

"تنبيه": توقف بعض أهل السُّنة عن إطلاق لفظة: (النقصان) في الإيمان، لا إنكارًا لنقصان الإيمان إذ من المُسلَّم به أن من أثبت زيادة الإيمان لزمه إثبات نقصانه كما لا يخفى، فما من شيء يزيد إلَّا وينقص، وإنما توقف من توقف منهم بسبب عدم وقوفهم على ورود هذه اللفظة في النصوص.

٣٠٠ ـ و تحثنا ابن مخلد، قال: ثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

٣٠١ ـ و تونيا ابن محلد، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا سريج بن النعمان، قال: ثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص (١).

- قال ابن تيمية كُلِّهُ في «مجموع الفتاوى» (١٠٦/٧): وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن، ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه؛ وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص. اه.

وسيأتي قريبًا تصريح الإمام مالك كِلللهُ بزيادة الإيمان ونقصانه.

وانظر: «المدخل إلى كتاب الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» (٢٢٨/١) (فصل/من فرق المرجئة من يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص).

(١) روي عن الإمام مالك كِلَّلُهُ التوقف في مسألة (نقصان الإيمان) لا إنكارها كما ينقله بعضهم؛ ولكن لعدم ثبوت نص النقصان عنده في النصوص توقف.

- ففي «الانتقاء» (ص٣٣): قال الدُّولابي: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سُئل مالك بن أنس عن الإيمان؟

فقال: قول وعمل.

قلت: أيزيد وينقص؟

قال: قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد. فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه، وكفّ عنه.

فقلت: فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم. اه.

قلت: ولعل هذا من الإمام مالك كُلُله في أول الأمر، ثم لما تبين له ورود هذه اللفظة في السُّنة قال بها، فقد روي عنه من وجوه كثيرة القول بزيادة الإيمان ونقصانه، كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٢٥٢): وروى عنه عبد الرزاق، ومعمر بن عيسى، وابن نافع، وابن وهب؛ أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله.اه.

٣٠٢ - ◘ ◘ ◘ ٢٠٠٠ الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا أبو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ما نقصت أمانة عبدٍ إلّا نقص إيمانه.

الإيمان، فقال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ما انتقصت أمانة عبدٍ إلا انتقص إيمانه.

قال: وقال أحمد: قال وكيع: الإيمان يزيد وينقص. وهو قول سفيان.

٣٠٣ \_ ٢٠٣ موسى القطان، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن سعيد بن جبير: ﴿وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قال: ليزداد إيمانًا.

### ن فال معمر بن ربعسين كَفَلْلهُ:

فيما ذكرت من هذا الباب مقنعٌ لمن وقَّقه الله تعالى للرشاد، وسلم من الأهواء الضالة (١).

<sup>-</sup> وروى الخلال في «السُّنة» (١٠٢٨) عن أحمد بن القاسم قال: قلت: يا أبا عبد الله، تقول الإيمان يزيد وينقص؟ . فتذاكرنا من قال: الإيمان يزيد وينقص، فعدَّ غير واحد، ثم قال: ومالك بن أنس يقول: يزيد وينقص فقلت له: إن مالك يحكون عنه أنه قال: يزيد ولا ينقص فقال: بلى قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك.

فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك؟ قال: نعم.

(۱) ختم ابن بطة كَلَّهُ الله هذا الباب بقوله: ففي بعض هذه الأخبار والسنن والآثار، وما قد ذكرته في هذا الباب ما أقنع العقلاء وشفاهم وكفاهم وأعلمهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال الزاكية، والأخلاق الفاضلة: تزيد فيه وتُنمّيه وتُعليه، وأن الأفعال الخبيثة، والأخلاق الدَّنيَّة، والفواحش: تَمحقُه، وتفنيه، وتسلب الإيمان من فاعلها وتُعريه.

# ٢٥ \_ كاب

القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث<sup>(۱)</sup> [۲۳/ب]

وهَبَ اللهُ لنا ولكم صوابًا بتوفيقه، وتسديدًا لمرضاته، وعِصمة من الضلال، إنه رحيمٌ ودود.اه.

(۱) أجمع أهل السُّنة من السلف الصالح ومن بعدهم على أن للإيمان ثلاثة أركان: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، لا يصح إيمان العبد إلَّا باجتماعها فيه، ولقد تنوعت عباراتهم في ذلك، منهم من يقول: الإيمان قول وعمل.

ومنهم من يقول: الإيمان قول وعمل ونية.

ومنهم من يقول: الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السُّنة.

وكل ذلك صحيح، ومضمونه واحد؛ وهو الرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وصححوا إيمان العبد بدون عمل مع القدرة عليه.

- قال ابن تيمية كُلُّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ١٧٠): أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان: تارة يقولون: (هو قول وعمل)، وتارة يقولون: (هو قول وعمل ونية واتباع السُّنة)، وتارة يقولون: (قول وعمل ونية واتباع السُّنة)، وتارة يقولون: (قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح) وكل هذا صحيح... المقصود هنا أن من قال من السلف: (الإيمان قول وعمل)، أراد قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلَّا القول الظاهر، أو خاف ذلك، فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: (قول وعمل ونية) قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما =

العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، ومن زاد (اتباع السنة)؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلّا باتباع السُّنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الرد على (المرجئة) الذين جعلوه قولًا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام، فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله التسترى عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسُنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولًا بلا عمل؛ فهو كفر، وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية؛ فهو نفاق، وإذا كان قولًا وعملًا ونيةً بلا سنة؛ فهو بدعة. اه.

وأقوال أئمة السنة والأثر في ركنية العمل وأنه لا يقبل إيمان إلَّا بالعمل كثيرة، منها:

- قال الزهري كَلَّهُ: كنا نقول: الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلَّا بالآخر.

رواه أبو عَمرو الطلمنكي كما في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٩٥).

- قال الأوزاعي تَخْلَقُهُ: لا يستقيمُ الإيمانُ إلّا بالقول، ولا يَستقيمُ القولُ إلّا بالعملِ، ولا يَستقيمُ القولُ إلّا بالعملِ، ولا يستقيمُ الإيمان والقولُ والعملُ إلّا بالنيةِ موافِقة للسُّنة، وكان مَن مَضَى مِن سلفِنا لا يُفرِّقون بين الإيمان والعملَ، العملُ مِن الإيمانِ، والإيمانُ مِن العملِ. «الإبانة الكبرى» (١١٨٣).

- قال الشافعي كَلَّهُ: وكان الإجماع من الصحابة ، والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان: قول، وعمل، ونية، لا يُجزئ واحد من الثلاثة إلّا بالآخر.

انظر: اللالكائي (١٤٥٩)، و «الإيمان» لابن تيمية (ص١٩٧).

- قال المُزني تَخْلَفُهُ في «شرح السُّنة»: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللِّسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نُفرِّق بينهما، لا إيمان إلَّا بعمل، ولا عمل إلَّا بإيمان. ثم قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى. اهد.

انظر: «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (ص٥٠٥).

- قال ابن بطة تَخْلَقُهُ في «الإبانة الكبرى» (١١٣١): اعلموا - رحمكم الله - =

#### ن قال معسر بن وبعسين كَثَلَلْهُ:

٣٠٤ - اعملوا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه المسلمون أن أن الإيمان واجبٌ على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح.

ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلَّا أن يكون معه الإيمان باللسان نُطقًا.

ولا تجزئ معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح.

فإذا كمُلت فيه هذه الخِصال الثلاث: كان مؤمنًا.

دلُّ على ذلك القرآن، والسُّنة، وقول علماء المسلمين.

• فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان:

أن الله جل ثناؤه، وتقدّست أسماؤه: فرض على القلب: المعرفة به، والتصديق له ولرسله ولكتبه، وبُكلّ ما جاءت به السُّنة. وعلى الألسُن: النطق بذلك والإقرار به قولًا، وعلى الأبدان والجوارح: العمل بكلِّ ما أمر به وفرضه من الأعمال، لا تُجزئ واحدة من هذه إلَّا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنًا إلَّا بأن يجمعها كلها حتى يكون: مؤمنًا بقلبه، مُقرًّا بلسانه، عاملًا مُجتهدًا بجوارحه، ثم لا يكون - أيضًا - مع ذلك مؤمنًا حتى يكون: موافقًا للسُّنة في كلِّ ما يقوله ويعمله، مُتبعًا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. وبكلِّ ما شرحته لك: نزل القرآن، ومضت به السُّنة، وأجمع عليه علماء الأُمَّة. اه.

قلت: وتتبع من نقل إجماع أهل السنة من أهل العلم على هذا القول يطول، وقد نقلت أقوالهم في «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» (١٩/١) (الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان لا يصح إيمان العبد إلاً باجتماعها فيه).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (علماء المسلمين) خ.

- فقول الله تعالى في سورة المائِدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفّرِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى قوله تعالى: ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى قوله تعالى: ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ .
- وقال تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُوهِ وَقَالُهُ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُوهُ وَقَالُهُ مُ مُظْمَنِنُ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَكُن مِن اللَّهِ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَكُن مَن شَرَحَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلَّهُ مُن اللَّهُ مُو
- وقال تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ الآية [الحجرات: ١٤].

فهذا مما يدلُّك على أن على القلب الإيمانَ؛ وهو: التصديق والمعرفة، لا ينفع القولُ إذا لم يكن القلب مُصدِّقًا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك.

\* وأما فرضُ الإيمان باللسان:

- فقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهِ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُو
- وقال تعالى في سورة آل عمران: ﴿ قُلُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴾ الآية [٨٤].
- وقال النبي على: «أُمرت أن أُقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلّا الله، وأني رسول الله..»(١)، وذكر الحديث.

فهذا الإيمان باللسان نُطقًا فرضًا واجبًا.

\* وأما الإيمان بما فُرض على الجوارح تصديقًا لما آمن به القلب، ونطق به اللسان:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۹۲)، ومسلم (۲۱).

- فقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ﴾ إلى:
   ﴿ تُقْلِحُونَ ﴿ إِلَا اللَّهِ ﴾ [الحج].
- وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] في غير موضعٍ من القرآن.

ومثله: فرض الصيام على جميع البدن.

ومثله: فرض الجهاد بالبدن، وبجميع الجوارح.

فالأعمال ـ رحمكم الله ـ بالجوارح: تصديقٌ عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يُصدِّق الإيمان بعمله بجوارحه: مثل الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وأشباهٍ لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول؛ لم يكن مؤمنًا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقًا منه لإيمانه، وبالله التوفيق.

• وقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ﴾ [النحل].

فقد بيَّن النبي عَلَيْ لأُمته شرائِع الإيمان أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة، وقد قال تعالى في كتابه، وبيَّن في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلَّا بعمل، وبيَّنه النبي عَلَيْ خلاف ما قالت المرجئة الذين لَعِبَ بهم الشيطان (١).

<sup>(</sup>۱) المُصنِّف هاهنا ذكر الكفر في ترك الفرائض ومثَّل على ذلك بالصلاة وغيرها، ولم يذكر ارتكاب المحارم سببًا في الكفر والخروج عن الملة، وذلك لأن أهل السنة يُفرِّقون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم، فترك الفرائض عندهم من غير عذرٍ كفر مخرج من الملة، وارتكاب المحارم من غير استحلالٍ كبيرة من كبائر الذنوب، وخالفهم في ذلك المرجئة فلا فرق عندهم بينهما.

• قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَئِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلْبَيْنَ وَالْمَشْرِقِ وَٱلْمَلْبِكَةِ وَٱلْمَلْبِكَةِ وَٱلْمَلْبِينَ وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَلَيْبَيْنِ وَالْمَلْبِينِ وَالْمَلْبِينِ وَالْمَلْبِينِ وَالْمَلْبِينَ وَفِي الْمُونُونَ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَمُدُوا وَٱلصَّابِينَ فِي الْبَالْسَاءِ وَٱلصَّابِينَ فِي الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ فِي الْمُنْتُونَ وَالْمُؤْمِنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَمُدُوا وَٱلصَّابِينَ فِي الْبَالْسَاءِ وَٱلصَّابِينَ فِي الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ فَوْلَا وَالصَّابِينَ فِي الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ فَلَا اللهَ اللهِ وَالصَّابِينَ فِي الْمُؤْمِنَ فَوْلَاكُ وَالْمُؤْمِنَ فَلَا اللهُ اللّهَ وَالْمُؤْمِنَ فَوْلَ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهَ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

#### ن فال معمر بن وبعسين:

سألَ أبو ذر صَيْ النبي عَلَيْ عن الإيمان، فتلا عليه هذه الآية.

- ففي «السُّنة» لعبد الله (٧٢٢) قال سويد بن سعيد الهروي: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء، فقال: يقولون: الإيمان قولٌ وعملٌ.

والمرجئةُ: أوجبوا الجنة لمن شَهِدَ أن لا إله إلَّا الله، مُصرًا بقلبه على تركِ الفرائض، وسمَّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلةِ ركوب المحارم!!

وليس بسواء؛ لأن رُكوبُ المحارمُ مِن غير استِحلَالٍ: معصِية، وترك الفرائضِ مُتعمِّدًا مِن غيرِ جهلٍ، ولا عُذرٍ: هو كفر.

وبيان ذلك في أمرِ آدمَ صلوات الله عليه، وإبليس، وعلماء اليهود:

أما آدمُ فنهاه الله عَلَىٰ عن أكلِ الشجرةِ، وحرَّمها عليه، فأكل منها مُتعمَّدًا ليكون مَلَكًا، أو يكون مِن الخالدين، فسُمِّي: عاصيًا مِن غير كُفرِ.

وأما إبليسُ لعنه الله: فإنه فرضَ عليه سجدة واحدة؛ فجحدها مُتعمِّدًا فسُمِّي: كافرًا.

وأما علماء اليهود: فعرفوا نعت النبي على وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم، وأقرَّوا به باللسان، ولم يتَّبعوا شريعتَه؛ فسمَّاهم الله على: كفارًا. فركوبُ المحارم مِثل ذنب آدم على وغيره من الأنبياء.

وأما تركُ الفرائضُ جُحودًا فهو كفرٌ؛ مثل: كفر إبليس لعنه الله.

وتركهم مُتعمدًا على معرفةٍ من غير جحودٍ، فهو كفرٌ، مِثل كفرٍ علماءِ اليهود. والله أعلم.

\* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتاب الإيمان» (٢٤٣) (فصل المرجئة لا يفرِّقون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم).

٣٠٥ ـ التبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، قال: إن أبا ذر نَعْظِيْه سأل النبي عن عن الإيمان؟ فقرأ عليه: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُم ﴾ [البقرة: ١٧٧] حتى ختم الآية.

### فل معمر بن ربعسين:

وبهذا الحديث وغيره يحتجُّ أحمد بن حنبل في «كتاب الإيمان»(١) أنه قول وعمل، وجاء به من طُرُق.

٣٠٦ ـ ٢٠٦ أبو نصر القلَّاس في «كتاب الإيمان» ، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا عبد الرزاق، وذكر هذا الحديث. [٢٤/أ]

٣٠٧ \_ و حاثناله ابن أبي داود، من غير طريق.

٣٠٨ ـ وأكبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن سَمرة (٣)، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: أنا عبد الرحمٰن بن عبد الله المسعودي، عن القاسم، عن أبي ذر صَحِيَّة، قال: جاءَ رجلٌ فسأله عن الإيمان؟

فقرأ عليه: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمُ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾، قال - يعني: الرجل -: ليس عن البرِّ سألتك.

قال له أبو ذر: جاء رجل إلى النبي على فسأله كما سألتني؟ فقرأ عليه كما قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال: ادن

<sup>(</sup>۱) وهو كتاب ألَّفه الإمام أحمد كَالله ردًّا على المرجئة، وقد رواه كاملًا الخلال كَلْلهُ في «السُّنة»، وقد أفردته بالتحقيق، وهو الكتاب الثالث ضمن «الجامع في كتب الإيمان».

 <sup>(</sup>۲) يريد ـ والله أعلم ـ كتاب «الإيمان» للإمام أحمد، فإن المصنف يرويه من طريق أبي نصر، عن المروذي، عند أحمد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سبرة)، والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٧٧).

مني، فدنا منه، فقال: «المؤمنُ الذي يعملُ حسنةً فتسُرُّه ويرجو بها(۱)، وإن عمل سيئة فتسوءُه، ويخاف عاقبتها»(۲).

#### ن فل معمر بن ربعسين:

٣٠٩ ـ اعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ يا أهلَ القرآن، ويا أهلَ العلم بالسُّنن والآثار، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام؛ أنكم إن تدبَّرتم القرآن كما أمركم الله تعالى؛ علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العمل، وأنه تعالى لم يُثنِ على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم، وأنهم قد رضوا عنه، وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة، والنجاة من النار إلَّا بالإيمان والعمل الصالح، قرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده، حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له.

فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مُصدِّقًا بقلبه، وناطقًا بلسانه، وعاملًا بجوارحه، لا يخفى على من تدبَّر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت (٣).

• ٣١٠ واعلموا - رحمنا الله وإياكم - أني قد تصفَّحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من خمسين موضعًا من كتاب الله تعالى؛ أن الله لم يُدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (ثوابها) خ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٤٢). قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٢٥٥): رواه ابن مردويه، وهذا أيضًا منقطع، والله أعلم. اهد.

<sup>(</sup>٣) وهذا تصريح منه كَلَّلَهُ على ركنية العمل في الإيمان، وأنه لا يقبل إيمان العبد إلَّا بالعمل خلافًا للمرجئة الذين قالوا: العمل شرط كمال فيه، وفرع من فروعه يصح الإيمان بدونه.

برحمته إياهم، وبما وفقَّهم له من الإيمان والعمل الصالح. وهذا ردُّ على من قال: الإيمان معرفة (١). وردُّ على من قال: المعرفة والقول، وإن لم يعمل (٢). نعوذ بالله من قائل هذا.

فإن قال: فاذكر هذا الذي تُثبته (٣) من كتاب الله تعالى، ليستغني غيرُك عن التصفُّح للقرآن.

قيل له: نعم، والله الموفّق لذلك، والمُعين عليه.

الله عالى الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكَمِلُوا اللَّهَ عَالَى في سورة البقرة: ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا أَرْ حَكُلَّما رُزِقُواْ مِنْها مِن ثُمَرَةٍ وَلَقُا فَالُواْ هَاذَا اللَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِدِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيها أَزُوجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴿ ﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلَاِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلضَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ وَالتَّوَا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [البقرة].

• وقال تعالى في سورة آل عمران: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

(٣) في هامش الأصل: (بينته) خ.

<sup>(</sup>١) وهم الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم، وسيأتي للمُصنّف زيادة بيان.

<sup>(</sup>٢) وهم من يُسمَّون بمرجئة الفقهاء، ومن تبعهم من مُرجئة عصرنا.
وقد تتبعتُ كثيرًا من أقوالهم في «الجامع في كتاب الإيمان والرد على المرجئة» (١/ ٣٣) (اتباع كثير من المتأخرين لمذهب المرجئة والجهمية في الإيمان وإسقاط ركنية العمل منه وتصحيحهم إيمان العبد بدون عمل، وقولهم: إن العمل شرط كمال في الإيمان).

كَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِيلًا الصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ .

- وقال تعالى في سورة النساء: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

  عَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَهُمْ فِهَا أَزْوَجُ مُطَهَرَةً ﴾

  الآية [٥٧].
- وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ غَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَمَّ أَبَدًا وَعْدَ ٱللّهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴿ النساء].
- وقال تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا الْمَلَيّكَةُ ٱلْمُتَاكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا الْمَلَيّكَةُ ٱلْمُتَاكِدَةِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ فَا لَهُ مَ يَحْزَنُونَ ﴿ فَا لَهُ مَ يَحْزَنُونَ ﴿ فَا لَهُ مَا يَعْزَنُونَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- وقال في سورة الأعراف: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الْصَلِحَتِ لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِيكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّهِ وَنَرْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِ تَجْرِى مِن تَعْلِيمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى مَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل
- وقال تعالى في سورة براءَة: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً ﴾ الآية [التوبة: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. جَهَدُواْ بِأَمُوالِمِيْمَ
 وَأَنفُسِهِمُ ﴾ الآية [التوبة: ٨٨].

#### ن في معمر بن ريعسين:

٣١٢ \_ اعتبروا \_ رحمكم الله \_ ما تسمعون، لم يُعطِهم مولاهم هذا الخيرَ كلَّه بالإيمانِ وحدَه، حتى ذكر هجرَتهم وجهادَهم بأموالهم وأنفسهم. [٢٤/ب]

وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قومًا آمنوا بمكة، ولم يُهاجروا معه، ماذا قال فيهم؟ وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَايَتِهِم ماذا قال فيهم؟ وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَايَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱستَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾ [الأنفال: ٧٧].

ثم ذكر قومًا آمنوا بمكة، وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجروا، فقال فيهم قولًا أعظم (١) من هذا، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ فيهم قولًا أعظم أَعُنَمُ مَن هذا، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي اَنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُننُمُ قَالُوا كُنا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمَ تَكُن أَرْضُ اللّهِ وَسَعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيها فَأُولَتِهِكَ مَاوْنَهُم جَهَنَمُ وسَاءَت مَصِيرًا ﴿ النساء].

# ف ف معمر بن ربعسين:

۳۱۳ - كل هذا يدلُّ على أن الإيمان تصديقٌ بالقلب، وقولٌ باللسان، وعملٌ بالجوارح، لا يجوز غير هذا ردًّا (٢) على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان، ميِّزوا هذا تَفقهوا إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (قولًا أعظم هو) خه.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (رادًّا) خ.

- وقال في سورة يونس: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [3].
- وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم
   بإيمَنِهِمُ الآية [بونس: ٩].
- وقال تعالى: ﴿ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ ﴾ الآية [يونس].
- وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ تَطْمَبِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَلَّهِ أَلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ وَحُسُنُ مَنَابٍ ﴾.
- وقال تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ الآية [٢٣].
- وقال تعالى في سورة سبحان: ﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِي أَقْوَمُ وَيُبُشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ إِلَّا الإسراء].
- وقال تعالى في الكهف: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ اللّهِ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَلَيْشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ لَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ إِلَى قوله: ﴿وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ الكهف].
- وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ كَانَتُ لَهُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ ثُرُلًا ﴿ الكهف].
- وقال تعالى في سورة مريم: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاللَّهُ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مُل

- وقال تعالى في سورة طه: ﴿ وَمَن يَأْنِهِ، مُؤْمِنًا فَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُثُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ إلى قوله: ﴿ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّى ﴿ إِلَى قوله : ﴿ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّى ﴿ إِلَى قوله : ﴿ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّى ﴿ إِلَى قوله : ﴿ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّى ﴿ إِلَى السَّلِحَاتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو
- وقال تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ الآية [طه: ٨٢].
- وقال تعالى في سورة الحج: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ
- وقال رَجَّلُا: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ مَنَّتِ عَنِيلًا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ مَنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكَوْنَ فِيهَا﴾ الآية [الحج: ٢٣].
- وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ قَالَذِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- وقال تعالى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِدِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُ بَيْنَهُمُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحج].
- وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَكَافُونَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.
- وقال تعالى في سورة الروم: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ فَهُمْ فَكُ .
- وقال تعالى في سورة لقمان: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ
   لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيمًا وَعُدَ ٱللّهِ حَقًا ﴾ [٨، ٩].

- وقال تعالى في سورة السجدة: ﴿أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُهَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُن ﴿ أَمَّا اللَّهِ مَا كَانُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَمْ اللَّهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا
- وقال تعالى في سورة سبأ: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَانِ ﴾ الآية [3].
- وقال: ﴿وَمَا أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَنَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَتَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَامَنَ وَعَيلَ صَلِيحًا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ جَزَامُ الضِّغْفِ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ [سبأ: ٣٧].
- وقال تعالى في سورة فاطر: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱلَّذِينَ عَامُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا ا
- وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ آَكُ الْجَارِينَ ﴿ آَكُ الْعَامِلِينَ ﴿ آَكُ الْعَامِلِينَ ﴿ آَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ
- وقال تعالى في سورة حم عسق: ﴿ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلطَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَهُمَ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَالِكَ هُو ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ
- وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ ﴾ الآية [الشورى: ٣٣].
- وقال تعالى في سورة الزخرف: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِ إِبْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عُدُونً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنتُمَ عَدُونً اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنتُمَ عَدُونً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنتُمَ عَدُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللِهُ اللللْ
- وقال تعالى في سورة الجاثية: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰ إِلَىٰ

- كِنَابِهَا ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُدَّخِلُهُمْ وَنَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَلَا عَمَلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُدَّخِلُهُمْ وَنَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَلَا هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- وقال تعالى في سورة الأحقاف: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ فَلَا خَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.
- وقال تعالى في سورة محمد ﷺ: ﴿الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَضَلَ أَعَمَلَهُمْ ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا
- وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ اللّهِ وَاللّهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى
   مِن تَخْمِا ٱلأَنْهَٰرُ وَٱلّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلى قوله: ﴿مَثْوَى لَمُمْ ﴾ [محمد: ١٢].
- وقال تعالى في سورة التغابن: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ
   عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَيُدِخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ
   ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا
- وقال تعالى في سورة الطلاق: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ ﴾ [11].
- وقال تعالى في سورة (إذا السماءُ انشقت): ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُۥ بِيَمِينِهِ ۚ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلطَّلِحَاتِ لَمَهُمْ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞﴾ [الانشقاق].
- وقال تعالى في سورة البروج: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمَّ
   جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ الآية [11].
- وقال تعالى في التين: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ
   مَمْنُونِ ۞﴾.
- وقال تعالى في سورة البينة: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ

ٱلْكِنَٰبِ ۞﴾ إلى قسوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ أُوْلَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞﴾.

• وقال رَجَّظُ في سورة العصر: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۗ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۗ ﴾ إِلَّا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرْرِ ﴾.

#### ن فال معمر بن العسين:

٣١٤ - ميِّزوا - رحمكم الله - قولَ مولاكم الكريم: هل ذكر الإيمانَ في موضع واحدٍ من القرآن إلَّا وقد قرن إليه العمل الصالح؟

• وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلطَّنِاحُ يَرْفَعُكُو ﴾ [فاطر: ١٠].

فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يُرفع إلى الله تعالى بالعمل، فإن لم يكن عَمَلٌ بَطَلَ الكلامُ من قائله، ورُدَّ عليه، ولا كلامَ طيبٌ أجلُ من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداءِ الفرائِض (١).

٣١٥ \_ و تعبينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا أبو عُبيدة الناجي، أنه

<sup>(</sup>۱) قال النحاس كُلَّة في «إعراب القرآن» (٣/ ٣٦٤): (والكلم) جمع كلمة، وأهل التفسير: ابن عباس، ومجاهد، والربيع بن أنس، وشهر بن حوشب وغيرهم، قالوا: والمعنى العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وهذا ردِّ على المرجئة. اه. - قال ابن كثير كُلِّة في «تفسيره» (٦/ ٥٣٧): عن ابن عباس: ﴿الْكِلُمُ الطَّيِّبُ﴾: ذكر الله، يصعد به إلى الله كُلُّ ، والعمل الصالح: أداء فرائضه. ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه، رُدَّ كلامه على عمله، فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والضحاك، والسُّدِي، والربيع بن أنس، وشهر بن حوشب، وغير واحد من السلف. اه.

سمع الحسن يقول: قال قوم على عهد رسول الله على: إنا لنحبُ ربنا. فأنزل الله تعالى بذلك قرآنًا: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تَجِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِ يُخِبِبُكُمُ الله فأنزل الله تعالى بذلك قرآنًا: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تَجِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِ يُخِبِبُكُمُ الله وَيَغِفِر لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، فجعل اتباع نبيه على عمل على وكل قول دليلًا مِنْ عَمَل يُصدِقه، ومِنْ عمل يُكذّبه، فإذا قال قولًا حسنًا، وعَمِلَ عملًا حسنًا؛ رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولًا حسنًا، وعَمِلَ عملًا سيئًا؛ ردَّ الله القول على العمل، وذلك في كتابه تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ العمل، وذلك في كتابه تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ لِرَفَعُكُمُ الطَّالِحُ وَالْطَر: ١٠](١٠).

قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلامٌ، وحقيقته العمل، فإن لم يُحقَّقِ القولُ بالعمل، لم ينفعُه القولِ.

#### ن فل معمر بن ربعسين:

٣١٧ ـ وكذا ذَكرَ الله تعالى المتقين في كتابه في غير موضع منه، ودخولَهم الجنة، فقال: ﴿ النَّحُلُوا اللَّجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ النَّهِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۳/ ۲۳۲)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٥٥)، وهو حديث من مراسيل الحسن البصري كَثَلَقُهُ وهي ضعيفة.

وفي إسناده كذلك: أبو عبيدة بكر بن الأسود، قال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٩٥): وأبو عبيدة هذا معروف بمواعظ الحسن، وهو قليل المسند، مقدار ما يرويه من المسند لا يتابع عليه، وما أرى في حديثه من المنكر ما يستحق به الكذب. اه.

الزخرف: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُولًا ٱلْمُثَقِينَ ﴿ إِلَّا ٱلْمُثَقِينَ ﴾، إلى قوله: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُر تَعْمَلُونَ ﴾ .

- ومثل قوله في سورة (ق)، وفي (الذاريات)، و(الطور)، مثل قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ فَكَكِهِينَ بِمَا ءَائنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَكَكِهِينَ بِمَا ءَائنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَكَنِهِ مَنْ اللَّهُ الطور].
- وقال في سورة (المرسلات): ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَفَوَكِهُ مِنْ الْمُنَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كَانُمُ تُعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنْقِينِ فِي طِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴾ .

#### فل معمر بن ربعسين:

٣١٨ - كل هذا يدلُّ العاقلَ على أن الإيمانَ ليس بالتحلِّي ولا بالتمني؛ ولكن ما وقر في القلوب، وصدَّقتُه الأعمال، كذا قال الحسن وغيره (١).

وأنا بعد هذا أذكر ما رُوي عن النبي على وعن جماعة من الصحابه، وعن كثير من التابعين: أن الإيمان تصديقٌ بالقلب، وقولٌ باللسان، وعملٌ بالجوارح، ومن لم يُقل عندهم بهذا فقد كفر(٢).

<sup>(</sup>۱) روى ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان» (٩٣) قال الحسن: إن الإيمان ليس بالتحلّي، ولا بالتمنّي؛ إنما الإيمان ما وقرَ في القلب، وصِدَّقه العمل.

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» لعبد الله (٦١٨) قال عُبيد بن عُمير اللَّيثي: ليس الإيمان بالتمنِّي؛ ولكن الإيمان قول يُعقلُ، وعملٌ يُعمل.

<sup>(</sup>٢) تكفير المصنف هاهنا يحمل على من نفى أركان الإيمان الثلاثة: (التصديق، والقول، والعمل)، وأما الذين أخرجوا العمل من مُسمَّى الإيمان، وهم من يُسمى بـ(مرجئة الفقهاء)، فقد اتفق أهل السنة على أنهم مبتدعة ضلال، ولم يصرحوا بكفرهم.

ولهذا عدَّ غير واحدٍ من أئمة السنة كعبد الله بن المبارك، ويوسف بن أسباط رحمهما الله وغيرهما فرقة المرجئة من فرق المسلمين التي تشعبت منها الاثنتان والسبعون فرقة كما تقدم برقم (٢٧).

٣١٩ ـ ٢٦٩ ـ ٢٦٩ العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، قال: ثنا على بن حرب الموصلي، قال: ثنا عبد السلام بن صالح الخراساني، قال: حدثني علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبيه، عن علي بن أبيه، عن الميان، أبي طالب عن مال: قال رسول الله على الأركان، قولٌ باللسان، وعمل بالأركان، ويقين بالقلب»(١).

- وفي «السُّنة» للخلال (٩٧٢) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال: الإيمان قولٌ بلا عمل؟ فقال: لا يكفر بذلك.

- وفي «خلق أفعال العباد» للبخاري (٤١) قال وكيع: احذروا هؤلاء المرجئة، وهؤلاء الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا: يكفيك المعرفة، وهذا كفر، والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل، وهذا بدعة.

- ونقل عثمان بن سعيد الدارمي كَلَّلَهُ في «نقضه على المريسي» (ص٢٩) اتفاق العلماء على عدم تكفير المرجئة بقولهم هذا في الإيمان.

- ونقل أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما اتفاق أهل العلم ممن أدركوهم على أن المرجئة مبتدعة ضلال.

- وقال ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧٤٨/١٠): . . المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب واللسان، فإن هؤلاء لم يكفِّرهم أحدٌ من الأئمة وإنما بدعوهم اه .

- وقال أيضًا (٧/٧٠): إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم؛ بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة: على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرًا لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطًا عظيمًا.اه.

وانظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٢٠٢).

(۱) رواه ابن ماجه (٦٥)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١٥٨). قال الدارقطني: حديث موضوع.

انظر: «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٢٣٤).

ماه بن عمار الدمشقي، قال: ثنا شهاب بن خراش، قال: حدثني عبد الكريم الجزري، عن عمار الدمشقي، قال: ثنا شهاب بن خراش، قال: حدثني عبد الكريم الجزري، عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود على قالا: لا ينفع قول إلّا بعمل، ولا عمل إلّا بقولٍ، ولا قولٌ وعمل إلّا بنية، ولا نية إلّا بموافقة السّنة (١).

(۱) روي نحوه مرفوعًا من حديث أنس وأبي هريرة رضي ولا يصح كما بينته في تحقيق «الإبانة الكبرى» (١٦٣).

وهذا القول وإن لم يصح مرفوعًا عن النبي و ولا موقوفًا عن الصحابة ولا موقوفًا عن الصحابة ولا مؤهدا اللفظ إلّا أن معناه صحيح متواتر مشهور عن أئمة السُّنة، وأقوالهم في هذا كثيرة، ومنها:

- ما عند اللالكائي (٣٤) قال سعيد بن جبير: لا يقبل قول إلّا بعمل، ولا يقبل عمل إلّا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية يقبل عمل إلّا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلّا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلّا بنية موافقة للسُّنة.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٢٠٢) قال سفيان الثوري: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قولٌ إلّا بنيةٍ، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ إلّا بنيةٍ، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلّا بموافقة السُّنة.

- وفي «ذم الكلام وأهله» (٤٧٢) قال وكيع بن الجراح: قال أهل الإيمان: لا يجزئ قول إلّا بعمل وبعقد.

- وفي "تاريخ الرقة" (٤٤) قال فرات بن سلمان: انتهينا مع ميمون بن مهران إلى دير القائم، فنظر إلى الراهب، فقال لأصحابه: فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا: لا.

قال: فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد ﷺ؟ قالوا: لا ينفعه شيءٌ.

قال: كذلك لا ينفع قولٌ بلا عمل.

- وقال الزهري كَلْلَهُ: كنا نقولٌ: الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل، والإيمان وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلّا بالآخر.

[رواه أبو عَمرو الطلمنكي كما في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٩٥)].

- وفي «السُّنة» لحرب (١٣٠) قال الأوزاعي: أدركتُ مَن أدركت من صدرِ هذه الأمَّة، ولا يُفرِّقون بين الإيمانِ والعمل. . . وقال: الإيمانُ والعملُ كهاتين =

٣٢١ - وألابرنا خلف بن عَمر[و] العُكبري، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا يحيى بن سليم، قال: ثنا أبو حيان، قال: سمعت الحسن يقول: الإيمان قولٌ، ولا قولَ إلا بعمل، ولا قولَ وعمل إلّا بنيّة، ولا قولَ وعمل ونية إلّا بسُنة.

٣٢٢ - وألابرنا - أيضًا - خلف بن عَمرو، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا يحيى بن سليم، قال: سألت سفيان الثوري: عن الإيمان؟

فقال: قول وعمل.

وسألت ابن جُريج، فقال: قول وعمل.

وسألت محمد بن عبد الله بن عَمرو بن عثمان، فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجُمَحي، فقال: قول وعمل.

وسألت مالك بن أنس، فقال: قول وعمل.

وسألت فُضيل بن عياض، فقال: قول وعمل.

وسألت سفيان بن عيينة، فقال: قول وعمل.

قال الحُميدي: وسمعت وكيعًا يقول: أهل السُّنة يقولون: قول وعمل، والمرجئة يقولون: الإيمان قول، والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة.

٣٢٣ ـ ٢٣٣ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا علي بن خشرم، قال: أنا يحيى بن سُليم الطائِفي، عن هشام، عن الحسن قال: الإيمان قول وعمل.

وقال بإصبعيه - لا إيمان إلّا بعمل، ولا عمل إلّا بإيمان.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كُلِّلَهُ في «الاستقامة» (٣٠٩/٢): وهذا فيه ردُّ على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيًا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل، لا بد من هذين.اه.

قلت: وأقوالهم في هذا الباب ذكرها يطول هاهنا.

<sup>\*</sup> انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٥٥) (فصل أقوال أئمة السلف والسنة ومن بعدهم من أهل العلم في أنه لا إيمان إلَّا بعمل، ولا عمل إلَّا بإيمان، وأنه لا يصح أحدهما إلَّا بالآخر).

قال يحيى بن سُليم: فقلت لهشام: فما تقول أنت؟ قال: الإيمان قول وعمل.

وكان محمد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل.

قال يحيى بن سُليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل.

قال يحيى: وكان سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وكان فُضيل بن عياض يقول: الإيمان قول وعمل.

٣٢٤ ـ و تعنا ابن أبي داود، قال: ثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: سمعت معمرًا، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن جُريج، وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

770 \_ ∑إثنا ابن مخلد، قال: ثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس، وابن جريج، وفُضيل بن عياض، قالوا: الإيمان قول وعمل.

٣٢٦ \_ و تعنا ابن مخلد، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا إبراهيم بن شمَّاس (١)، قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قولٌ وعمل، يزيد وينقص.

قال إبراهيم بن شمَّاس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عيَّاش، فقالا: الإيمان قول وعمل.

قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل؟ فقال: نعم.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (شماس) مخفف، خ.

#### وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل.

٣٢٧ ـ و تراثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزَّة، قال: سمعت المُؤمَّل بن إسماعيل يقول: الإيمان قولٌ وعمل، يزيد وينقص.

#### المعمر بن ربعسين:

٣٢٨ ـ فيما ذكرتُه مَقْنَعٌ لمن أراد الله به الخيرَ، فعلم أنه لا يتم له الإيمانُ إلّا بالعمل، هذا هو الدين الذي قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمُواً أُمُواً إِلّا لِيَعْبُدُوا الله تُعالى: ﴿وَمَا أُمُواً اللّهِ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَآة وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰة وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰة وَذَالِكَ دِينُ الْمَا اللّهَ الدِّينَ حُنفآة وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰة وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰة وَذَالِكَ دِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الدِّينَ حُنفآة وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰة وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰة وَذَالِكَ دِينُ اللهُ اللهِ اللهُ ا



<sup>(</sup>۱) وفي «الإبانة الكبرى» (١١٢٥) قال الشافعي للحُميدي: ما تحتج عليهم ـ يعني: أهل الإرجاء ـ بآية أحجّ من قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أُمُوۤوَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ الآية.

ووصفَ فُضيل الإيمان بأنه: قولٌ وعملٌ، وقرأ: ﴿وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ عُلِصِينَ لَهُ ٱللّهِ فَكُومَ اللّهُ عُنَامَةً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا ٱلرَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

و (العملُ): أداءُ الفرائضِ، واجتنابُ المحارِم.

<sup>-</sup> وقال ابن بطة كُلُّلُهُ في «الإبانة الكبرى» (٢/ ٢٣٦): هذه الآية جمعت القول والعمل والنية، فإن عبادة الله لا تكون إلّا من بعد الإقرار به، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة لا يكون إلّا بالعمل، والإخلاص لا يكون إلّا بعزم القلب والنية. اه.

<sup>-</sup> وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (٧٩٣) في أثر الفُضيل بن عياض كَلَلْلهُ الطويل، وفيه:

# - ۲۶ - تاب

## ذكر كفر من ترك الصلاة(١)

(۱) ذكر أئمة السُّنة مسألة تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين تركها تهاونًا وكسلًا وبين تركها جحودًا في أبواب الاعتقاد لتعلقها بمسائل الإيمان والإسلام، فقد تقدم نقل إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل لا يصح أحدهما إلَّا بالآخر.

وقد بيَّن أهل السُّنة أن القول الذي يدخل به العبد في الإسلام هو قول مخصوص، وهو (النطق بالشهادتين)، وأن العمل الذي يدخل به في الإسلام هو عمل مخصوص، وهو (الصلاة).

- قال ابن بطة كَلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» (١١٥٧): وإقام الصلاة هو العمل، وهو الدين الذي أرسل به المرسلين، وأمر به المؤمنين... والله كَلُونُوا يَسَعَلُوهُ وَمُنِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَفِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ اللهِ مِن تَرِكُ الصلاة مُشركًا خارجًا مِن الإيمان؛ لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا الصلاة، فيخرجوا من الإيمان، ويكونوا كالمشركين.اه.

- وقال ابن تيمية كِلِّهُ في «شرح العمدة» (٨٦/٤): إن الإيمان عند أهل السُّنة والجماعة: قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسُّنة، وأجمع عليه السلف. . فالقول: تصديق الرسول. والعمل: تصديق القول، فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنًا، والقول الذي يصير به مؤمنًا: قول مخصوص، وهو: (الشهادتان)، فكذلك العمل: هو (الصلاة).اه.

قلت: ولهذا لا تكاد تقف على كتاب من كتب أئمة السُّنة الأوائل المُصنفة في الاعتقاد المطوَّلة منها والمختصرة إلَّا وتجد فيها أبواب تكفير تارك الصلاة تحت أبواب الإيمان والرد على المرجئة، ومن ذلك:

ا \_ قال أبو داود (٢٧٥هـ) كَلْلَهُ في «السُّنن» (٢١٩/٤): (بابٌ في ردِّ الإرجاء)، وذكر فيه حديث جابر صَلَّهُ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».

٢ - قال الترمذي (٢٧٩هـ) كَلْلُهُ في «السُّنن» (١٣/٥) في أبواب الإيمان: (باب ما جاء في ترك الصلاة)، فروى جملة من الأحاديث في تكفير تارك الصلاة، ثم روى عن عبد الله بن شقيق العقيلي كَلَّلُهُ قوله: كان أصحاب محمد الله يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.

ثم قال: سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال: الإيمان قول يُستتاب فإن تاب وإلّا ضُربت عنقه. اه.

٣ - قال عبد الله بن أحمد (٢٩٠هـ) رحمهما الله في «السُّنة» (ص٢٧٣) (سُئل عن الإيمان والرَّد على المرجئة)، وأورد تحت هذا الباب الأحاديث والآثار في تكفير تارك الصلاة.

٤ ـ قال أبو عوانة (٣١٦هـ) كَلْلُهُ في «مستخرجه على صحيح مسلم»: (بيان أفضل الأعمال، والدليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن من ترك الصلاة فقد كفر، والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرًا).

تال ابن بطة (٣٨٧هـ) رَحِيْتُهُ في «الإبانة الكبرى» (كفر تارك الصلاة،
 ومانع الزكاة، وإباحة قتالهم، وقتلهم إذا فعلوا ذلك).

آ - قال اللالكائي (٤١٨هـ) و اعتقاد أهل السنة (٥٤/سياق ما روي عن النبي في أن الصلاة من الإيمان، وروي في ذلك من الصحابة: عن عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي الدرداء، والبراء، وجابر بن عبد الله في ، وعنه أنه سئل ما كان يُفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله في قال: الصلاة..).

٧ - والمُصنِّفُ في كتابه هذا عقد بابًا في كتاب الإيمان بتكفير تارك الصلاة.

فهذه بعض تبويباتهم لهذه المسألة العظيمة في مُصنفاتهم المُطوَّلة في الاعتقاد، وأما عقائدهم المختصرة فالأمر أعظم من ذلك وأظهر، فلا تكاد تخلو عقيدة من عقائد أئمة السُّنة المختصرة إلَّا ويذكر فيها تكفير تارك الصلاة من بين سائر الأعمال، من ذلك:

١ - قال الإمام قتيبة بن سعيد (٢٤٠هـ) كَالله - وهو شيخ الإمام البخاري - في عقيدته: (ولا نكفر أحدًا بذنبٍ إلّا ترك الصّلاة، وإن عمل بالكبائر).

٢ - قال الإمام أحمد (٢٤١ هـ) كَلَّهُ في عقيدته التي رواها عبدوس العطار: (وليس من الأعمالِ شيءٌ تركه كفرٌ إلَّا الصَّلاة، من تركها فهو كافِرٌ، وقد أحلَّ اللهُ قتلَه).

٣ - قال محمد بن يحيى الذُّهلي (٢٥٨هـ) كَلَّهُ في «عقيدته» (٢٣): (وإنَّ تركَ الصَّلاةِ كَفُرٌ للحديثِ المأثور عن رسول الله علي مِن وجوهِ: «ليس بين العبدِ والكُفر إلَّا ترك الصَّلاة»).

عقيدة القادري (٤٤١هـ) كَالله التي كتبت في القرن الخامس، وأقرَّها أهل العلم في ذلك الوقت، وقُرِنَتْ على المنابر وفي المجامع الكبيرة.. وكتب الفقهاء خطوطهم، وكتبوا عليها: (هذا اعتقاد المسلمين، ومن خالفه فقد فسق وكفر)، وفيها:

(ولا يُكفَّر بترك شيء من الفرائض غير الصَّلاة المكتوبة وحدها؛ فإنه مَن تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافر، وإن لم يجحدها؛ لقول النبي على: «بين العبد والكفر تركُ الصَّلاة، فمن تركها فقد كفر»، ولا يزال كافرًا حتى يندم ويعيدها، فإن مات قبل أن يندم ويعيد، أو يضمر أن يعيد لم يُصل عليه، وحُشِرَ مع فرعون وهامان وقارون وأبيً بن خلف، وسائر الأعمال لا يُكفِّر بتركها، وإن كان يفسقُ حتى يجحدها. ثم قال: هذا قول أهل السُّنة والجماعة.اه.

فبهذا يتبيَّن بجلاء أن مسألة تكفير تارك الصلاة مسألة عقدية عند أئمة أهل السُّنة لا أنها مجرد مسألة فقهية تبحث كسائر مسائل الفقه ثم يُرجِّح الباحث بين القولين وينتهي الأمر على ذلك.

وهذه المسألة العظيمة من أظهر المسائل التي تُبيِّن لك غربة الدين والسنة والتمسك بما كان عليه سلف الأمة، فقد تضافرت النصوص الكثيرة وأقوال الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة وإخراجه من الإسلام، ونقل غير واحد ممن يُعتدُّ بإجماعهم: إجماع أصحاب النبي على تكفير تارك الصلاة وإخراجه من الإسلام، ومنهم: جابر بن عبد الله من الإسلام، ومنهم: جابر بن عبد الله من والحسن البصري، وعبد الله بن شقيق، وإسحاق بن راهويه، وحرب الكرماني، ومحمد بن نصر المروزي، =

٣٢٩ - ٣٢٩ أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا أبو الربيع الزهراني، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله والله عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله والله عن عَمرو بن دينار، عن الكفر تركُ الصلاة»(١).

سمعت جابر بن عبد الله عبد الله قال: قال وسول الله عبد الله المبدرة المبدرة المبدرة الله المبدرة المبدرة الله المبدرة المبد

وابن تيمية، وابن القيم رحمهم الله وغيرهم كثير من أهل العلم كما سيأتي.
 ثم يأتي بعد ذلك من يدعي أنه لا إجماع على هذه المسألة وأن جمهور أهل العلم على خلافها!!

أو يأتي بعض المرجئة فيدعي أن هذا القول مناقض لأحاديث الشفاعة!! والأدهى من ذلك والأمرّ من يصف هذا القول بأنه مذهب الخوارج الذين وصفهم النبي على بالمروق من الدين وأمر بقتلهم!!

فالحمد لله على الإسلام والسُّنة، ونسأل الله الثبات عليها حتى الممات.

\* وانظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (المبحث الثالث: العمل الذي يصح به إيمان العبد: هو الصلاة). (فصل في سبب إدخال أهل السنة مسألة تارك الصلاة تحت أبواب الاعتقاد والتوحيد والإيمان).

و (فصل في ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة وإخراجه عن الملة).

و (فصل في ذكر أقوال الصحابة في والتابعين في تكفير تارك الصلاة وإخراجه عن الملّة)، و (فصل في سياق أقوال من نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة). و (فصل في مطلان ما نسب للأئمة الثلاثة من تدك تكفير تارك الصلاة كسلّا

و (فصل في بطلان ما نسب للأئمة الثلاثة من ترك تكفير تارك الصلاة كسلًا وتهاونًا).

و (فصل في الرد إجمالًا على من يحتج ببعض النصوص المُشتبهة على ترك تكفير تارك الصلاة).

(۱) رواه أحمد (۱۵۱۸۳)، ومسلم (۱۲۰).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (سليمان)، وفي هامشه: (سليم)، وهو الصواب كما عند اللالكائي (١٥١٦).

٣٣١ - ٣٣١ أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا أبو حفص الأباً وعمر بن عبد الرحمٰن، عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه قال: «بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة».

٣٣٢ - ٣٣٦ - كالمثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه: «بيننا وبينهم تركُ الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(١).

وهذا الكفر والشرك هو الأكبر الذي يخرج صاحبه من دين الإسلام كما بين ذلك ابن تيمية كَلَّلَهُ في «شرح العمدة» (٧٦/٢) عند ردِّه على من حمل هذه النصوص على الكفر دون الكفر، أو على كفر النعمة، فقد قال:

(الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه:

أحدها: أنَّ الكفر المُطلق هو الكفر الأعظم المُخرج عن الملَّة، فينصرف الإطلاق إليه؛ وإنما صُرِف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن وضمائم انضمَّت إلى الكلام، ومن تأمَّل سياق كلِّ حديث وجده معه، وليس هنا شيء يُوجب صرفَه عن ظاهره، بل هنا ما يقرِّره على الظاهر.

الثاني: أنَّ ذلك الكفر منكَّرٌ مبهم، مثل قوله: «وقتاله كفر»، و«هما بهم كفر»، وقوله: «كفر بالله»، وشبه ذلك، وهنا عُرِّف باللام بقوله: «ليس بين العبد وبين الكفر»، أو قال: «الشرك»، والكفر المعرَّف ينصرف إلى الكفر المعروف، وهو المُخرِج عن الملّة.

الثالث: أن في بعض الأحاديث: «فقد خرج عن الملّة»، وفي بعضها: «بينه وبين الإيمان»، وفي بعضها: «بينه وبين الكفر»، وهذا كلّه يقتضي أن الصلاة حدٌّ يُدخله إلى الإيمان إن فعله، ويُخرجه عنه إن تركه.

الرابع: أن قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر إلّا تركُ الصلاة»، وقوله: (كان أصحابُ محمد ولي لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ إلّا الصلاة) =

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۳۰۰۷)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (۷٤٦)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤٦).

٣٣٣ ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٣ من أبو نصر محمد بن كردي، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن المسعودي، عن القاسم، قال: قال عبد الله ـ يعني: ابن مسعود رَفِيْهُ ـ: الكفرُ: ترك الصلاة.

٣٣٤ ـ ٣٣٤ ـ كَ الله تعالى عفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي، عن القاسم بن مُخيمرة في قبول الله تعالى: ﴿ فَلَكُ مِنْ بَعْلِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ

لا يجوز أن يراد به إلّا الكفر الأعظم.

الخامس: أنه خرج هذا الكلامُ مخرجَ تخصيص الصلاة، وبيان مزيَّتها على غيرها في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقًا لشاركها في ذلك عامَّةُ الفرائض. السادس: أنه بيَّن أنها آخر الدين، فإذا ذهب آخره ذهب كلُّه.

السابع: أنه بيَّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهم الخارجون عن الملَّة، ليسوا داخلين فيها. واقتضى ذلك أنَّ من ترك هذا العهد فقد كفَر، كما أنَّ من أتى به فقد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلَّا في الكفر المُخرج عن الملَّة.

الثامن: أنَّ قول عمر عَيْهُ: (لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة)، أصرحُ شيء في خروجه عن الملّة، وكذلك قول ابن مسعود عيده وغيره، مع أنه بين أنَّ إخراجها عن الوقت ليس هو المُكفِّر، وإنما هو الترك بالكلِّية، وهذا لا يكون إلَّا فيما يُخرج عن الملَّة.

التاسع: ما تقدَّم من حديث معاذ رَّيُّهُ: فإنَّ فسطاطًا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلَّا بالصلاة.

وفي هذه الوجوه ما يُبطِل قول من حملها على من تركها جاحدًا، مثلً قوله: (كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ)، وقوله: «ليس بين العبد وبين الكفر»، وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك. وتركُ الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه، فكيف يُعلَّق الحكمُ على ما لم يُذكر. ولأن المذكور هو الترك، وهو عامٌ في من تركها جحودًا أو تكاسلًا. ولأن هذا عدولٌ عن حقيقة الكلام من غير مُوجِب فلا يلتفت إليه). اهد.

يَلْقَوْنَ غَيًا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

الدمشقي، قال: ثنا أيوب بن سويد، قال: ثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن [٢٦/أ] الدمشقي، قال: ثنا أيوب بن سويد، قال: حدثني يونس بن يزيد، قال: حدثني الزهري، قال: أخبرني سُليمان بن يسار: أن المِسُور بن مَخْرَمة: أخبره حين طُعِنَ عمر عَلِيَّا أنه دخل عليه هو وابن عباس، فلما أصبح أفزعوه، فقالوا: الصلاة، الصلاة.

فقال: نعم، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى والجرح يَثْعَب (١) دمًا.

٣٣٦ ـ أكبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عُفير الأنصاري، قال: ثنا نصر بن على الجهضمي، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا قُرَّة بن خالد، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سَمُرة، عن المِسور بن مَخرَمة، قال: دخلت على عمر بن الخطاب على حين طُعِنَ، فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين.

فقال: الصلاة، ها الله إذن، ولاحظً في الإسلام لمن ترك الصلاة (٢).

۱) أي: يجري. «النهاية» (۲۱۲/۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ» (٨١)، وأحمد في «الإيمان» (٢٠٩ و٢١٩)، وهو صحيح عنه.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «شرح العمدة» (٨٣/٤): أما قول عمر فَيْقُهُ - ثم ذكره - أصرح شيء في خروجه عن الملة. اهـ.

<sup>-</sup> وقال أيضًا (٤/٤٧): ولأن هذا إجماع الصحابة، قال عمر وَالله لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم، ولا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل. رواه النجاد. وهذا قاله بمحضر من الصحابة الله اله.

<sup>-</sup> وقال ابن القيم تَخَلَّلُهُ في كتاب «الصلاة» (ص٧٧): فقال هذا بمحضر من =

٣٣٧ - تعثنا ابن مخلد، قال: ثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: إذا قال: لا أصلي؛ فهو كافر (١١).

الصحابة الله ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل،
 وعبد الرحمٰن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. اهـ.

قلت: وقد نقل غير واحدٍ من أهل العلم إجماع الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين من تركها كسلًا وتهاونًا أو تركها جحودًا، من ذلك:

٢ ـ قال عبد الله بن شقيق كَلْلله: لم يكن أصحاب النبي على يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.

رواه الترمذي (٢٦٢٢)، وهو أثر ثابت صحيح عنه.

٣ \_ قول الحسن البصري كَالله سيأتي قريبًا برقم (٩٣٥).

٤ ـ قال أيوب السختياني كَالله وهو من كبار التابعين: ترك الصلاة كفر
 لا يُختلف فيه.

• ـ قال إسحاق بن راهويه كَلْلُهُ: قد صَحَّ عن رسول الله عَلَمُ أن تارك الصَّلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم مِن لَدُن النبي عَلَمُ إلى يومنا هذا: أن تارك الصَّلاة عَمدًا مِن غير عُذرٍ حتى يذهب وقتها كافر.

وغيرهم كما في «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١٤٣/١).

(۱) المتتبع لأقوال الإمام أحمد كَثَلَثُهُ في مسألة تكفير تارك الصلاة يتبيَّن له بجلاء تكفيره لتاركها عمومًا من غير تفريق بين التارك لها كسلًا أو تهاونًا أو جحودًا واستكبارًا. من ذلك:

- قوله في عقيدته التي رواها عبدوس العطار: وليس من الأعمالِ شيءٌ تركه كُفرٌ إلّا الصَّلاة، من تركها فهو كافِرٌ، وقد أحلَّ اللهُ قتلَه.

«جامع العقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (ص٢٥٣).

- قال ابن هانئ كَلِّلُهُ في «مسائله» (١٨٧٣): حضرت رجلًا عند أبي عبد الله، وهو يسأله، فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله.. وأن لا يكفّر أحدًا بذنب؟

قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداءُ الأمانة؟

قال أبو عبد الله: اسكت. من ترك الصَّلاة فقد كفر.

- قال الحسن بن ثواب: سُئل أبو عبد الله، وأنا أسمع عن رجل، قال: أنا مؤمن مقرُّ بأن الصلاة عليَّ فرض واجب، ولا أُصلي؟

قال: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلَّا قتل.

«أحكام أهل الملل» (١٣٩٨).

- وفي «السُّنة» للخلال (١٠٠٠) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن قول النبي على: «من غشنا فليس منا» ومن حمل السلاح علينا فليس منا». قال: على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدًا إلَّا بترك الصلاة.

قلت: فهذه أقوال صريحة صحيحة في تكفير تارك الصلاة عمومًا من غير تفريق، وأما ما يتمسك به بعض المتأخرين من بعض أقواله التي قد يُفهم منها عدم التكفير، فإنها إما ضعيفة لا تثبت، وإما غير صريحة في عدم التكفير.

\* وانظر: «المدخل في كتاب الجامع في كتب الإيمان» (١/١٥١).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (الحميد)، وفي الهامش: (المجيد) خ، وهو الصواب كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۰٤/۱۹).

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (القصري) خع.

<sup>(</sup>٣) عند أبي داود: (وضوئهن).

قال: الغُسل من الجنابة؛ فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيءٍ من دينه غيرها (١).

٣٣٩ ـ ٣٣٩ ـ ٢٠٠١ الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمٰن، قال: حدثني سعيد بن أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمٰن، قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو على: أن النبي على ذكر يومًا الصلاة، فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا، وإضاءةً ـ أو قال: نجاة يوم القيامة ـ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا، ولا برهانًا، ولا إضاءة ـ أو قال: نجاة يوم القيامة ـ أو قال: نجاة يوم القيامة ـ أو قال: نجاة عليها لم تكن له نورًا، ولا برهانًا، ولا إضاءة ـ أو قال: نجاة ـ ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خَلَف "(٢).

٣٤٠ ـ ٢٤٠ ـ ٢٤٠ أحمد، قال: ثنا محمد، قال (٣): ثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. . وذكر الحديث بإسناده إلى آخره مثله.

٣٤١ ـ ٣٤١ أبو نصر محمد بن كُردي، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الله بن نُمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن معقل (٤) الخثعمي، قال: أتى رجل عليًّا ﴿ وهو في الرَّحْبَة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تُصلي؟

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٢٩)، والعُقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٢٣) في ترجمة: عبيد الله بن عبد المجيد أبي علي الحنفي. قال ابن معين: ليس بشيء. وأسند له العُقيلي هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه.اه.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۰۷٦)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (۷۰۹)، وابن بطة في
 «الإبانة الكبرى» (۹۰٤)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل!! وقد نبه الدميجي على أن (أحمد) هاهنا هو راوي الكتاب، و(محمد) هو الآجري كَلَّلُهُ، وجعفر القزويني هو شيخه، وقد تكررت الرواية عنه هاهنا كثيرًا.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: (بن معقل) خه.

فقال: من لم يُصلِّ فهو كافر.

#### ن فال معمر بن ربعسين:

**٣٤٢ ـ** هذه السُّنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة هي وقوله لرجل لم يتم الصلاة: لو مات هذا، لمات على غير فطرة محمد السيد (١).

ومثله: عن بلال وغيره، ما يدلُّ على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام (٢).

وقد سمَّى الله تعالى الصلاة في كتابه: إيمانًا، وذلك أن الناس كانوا يُصلون إلى بيت المقدس، إلى أن حُوِّلُوا إلى الكعبة، ومات قوم على ذلك، فلما حُوِّلَت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله، فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يُصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴿ [البقرة: ١٤٣] يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس، وبالله التوفيق (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۳۲٥۸)، و«الإيمان» (۲۷۷) عن زيد بن وهب قال: دخل حذيفة ولي المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كندة فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟، قال: منذ أربعين سنة، قال: فقال له حذيفة: ما صليت منذ أربعين سنة، ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد ولي قال: ثم أقبل عليه يعلمه، فقال: إن الرجل ليُخِفُ في صلاته، وإنه لَيُتِمُّ الركوعَ والسجودَ.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «الإيمان» (١٥٦) عن قيسِ بن أبي حازِم، قال: رأى بلالٌ رجلًا يُصلِّي الصلاة، قال: يا صاحِبَ الصَّلاة لو مُتَّ مُتَّ على غير مِلَّةِ على عيسى ابن مريم ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ختم ابن بطة عَلَّهُ الباب الذي عقده في «الإبانة الكبرى» (٩٥٥) في تكفير تارك الصلاة بقوله: فهذه الأخبار والآثار والسُّنن عن النبي عَلَى، والصحابة على الما تدلُّ العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياةٍ على تكفير =

## 

# ذكر الاستثناءِ في الإيمان من غير شك فيه(١)

تارك الصَّلاة، وجاحد الفرائض، وإخراجه من المِلَّة، وحسبُك من ذلك ما نزل به الكتاب، قال الله عَلَّى : ﴿ حُنَفَآ الله عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ أَ ﴾ [الحج: ٣١]. ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين به، فقال عَلَى : ﴿ وَمَا أُمُ وَا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَآ وَبُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ وَمَا السِنة ] .

فأخبرنا ـ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ـ أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم، وأن الدين القيم هو: بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن التارك لهما هو المُشرك الذي افترض علينا قتالَه وقتله حتى يتوب، ولا توبة له إلّا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال تعالى: ﴿فَأَقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمُ وَالْحَصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلً مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوة وَءَاتَوا الزّكوة فَخَلُوا التوبة: ٥].

وَقُالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ [التوبة: ١١].

فأيُّ بيان \_ رحمكم الله \_ يكون أبين من هذا؟ وأي دليلٍ على أن الإيمان قولٌ وعملٌ، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدلَّ من كتاب الله، وسُنةِ رسول الله على أن المسلمين وفقهائهم الذين لا تَستَوْحِش القلوبُ من ذكرهم، بل تطمئن إلى اتباعهم، واقتفاء آثارهم، رحمة الله عليهم، وجعلنا من إخوانهم. اه.

(۱) لما كان الإيمان عند أهل السُّنة: قولًا وعملًا واعتقادًا، يزيد وينقص؛ ترتب على تلك العقيدة: مسألة الاستثناء فيه، وهي قولهم: (مؤمن إن شاء الله)، أو (مؤمن أرجو)، وليس هذا من باب الشكِّ في الإيمان، حاشا أهلَ السنة أن يشكوا في إيمانهم.

- قال حرب الكرماني تَخَلَّتُهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع العلماء: ويُستثنى في الإيمانِ غير أن لا يكون الاستثناءُ شكًا، إنما هي سُنةٌ ماضيةٌ عن

وإذا سُئلَ الرَّجلُ: أمؤمنٌ أنت؟ فإنه يقول:

أ ـ أنا مؤمنٌ إن شاء الله. ١٨ ن يح مله و يعدد يعما به ناليا

ب ـ أو مؤمنٌ أرجو. في المسام ا

ج ـ أو يقولُ: آمنتُ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله.

- وقال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (١٢٦٠): فمن صفة أهل العقل والعلم: أن يقول الرجل: (أنا مؤمن إن شاء الله)، لا على وجه الشك، ونعوذ بالله من الشك في الإيمان؛ لأن الإيمان: إقرار لله بالربوبية، وخضوعٌ له في العبودية، وتصديقٌ له في كل ما قال وأمر ونهى، فالشَّاكُ في شيء من هذا كافرٌ لا محالة.

- وقال (١٢٧٧): فهذه سبيل المؤمنين، وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء والخوف والرجاء، لا يدرون كيف أحوالهم عند الله؟ ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة؟ . اه.

ولقد تنوعت عبارات السلف في مآخذ الاستثناء حتى ظنَّ بعضهم أنهم قد اختلفوا فيه، والذي يظهر أن «اختلاف الحكم راجع إلى اختلاف المأخذ والوجه الذي يقع عليه الاستثناء.. فأما الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السُّنة فهى:

١ - أن يستثني لئلا يُزكِّي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم أنه جاء به من الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه.

٢ - أن يستثني لأنه لا يدري أتقبل الله رهل منه ما عمله أم لا؟ فيستثني شكًا في القبول.

٣ - أن يستثني خوفًا من سوء الخاتمة، وعدم علمه بالعاقبة.

٤ - أن يستثني فيما يعلم وجوده، ويتيقنه ولا يشك فيه من باب تعليق الأمور بمشيئة الله».

[انظر: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام عرض ونقد» (ص٤٥٤)]. =

قنيه الأشاعرة قد يوافقون أهل السنة في الاستثناء في الظاهر كعادتهم في موافقاتهم في الظاهر لأهل السنة في بعض أبواب الاعتقاد؛ ولكن عند البيان والتحقيق يفتضحون ويظهر تلبيسهم. فالإيمان عندهم ما وافى به العبد ربه، وهو أن يبقى العبد متصفًا به إلى آخر حياته، ويتوفاه الله عليه، فهذا الإيمان هو المعتبر عندهم، وعليه يكون الاستثناء عندهم كما قال ابن تيمية من في المجموع الفتاوى (٧/٧٠): والاستثناء عندهم يعود إلى ذلك، لا إلى الكمال، والنقصان، والحال.اه.

فهم لا يستثنون على الأعمال؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، والأعمال ليست منه.

- يقول الجويني الأشعري في «الإرشاد» (ص٣٦): فإن قيل: قد أُثر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة، وكان إذا سُئل الواحد منهم عن إيمانه قال: إنه مؤمن إن شاء الله، فما محصول ذلك؟

قلنا: الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيه؛ ولكن الإيمان الذي هو عَلَمٌ على الفوز وآية النجاة، إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان الناجز. اه.

- قال ابن تيمية على "مجموع الفتاوى" (٧/ ٤٣٩): وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود في وأصحابه، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة؛ فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم؛ لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرَّح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بلاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك، وأما الموافاة؛ فما علمتُ أحدًا من السلف علَّل بها الاستثناء؛ ولكن كثير من الموافاة؛ فما علمتُ أحدًا من السلف علَّل بها الاستثناء؛ ولكن كثير من وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. اه.

#### ن فال معمر بن ربعسين:

٣٤٣ ـ من صفة أهل الحقّ، ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناءُ في الإيمان، لا على جهة الشَّكِّ، نعوذ بالله من الشَّكِّ في الإيمان؛ ولكن خوف التزكيةِ لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحقُّ حقيقة الإيمان أم لا؟

وذلك أن أهل العلم من أهل الحقِّ إذا سُئِلوا: أمؤمن أنت؟

قال: آمنت بالله، وملائِكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنة والنار، وأشباه هذا، فالناطق بهذا، والمُصدِّق بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناءُ في الإيمان لا يدري: أهو ممن يستوجب ما نَعَتَ الله عَلَى به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟

هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ عندهم أن الاستثناء (۱) لا يكون في القول والتصديق في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون، وبه يتناكحون، وبه تجري أحكام مِلَّة الإسلام؛ ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بينًاه لك، وبينه العلماء من قبلنا.

روي في هذا سُننٌ كثيرة، وآثارٌ تدلُّ على ما قلنا.

قال الله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللهُ ءَامِنِينَ ﴾
 [الفتح: ۲۷]. وقد عَلِم تعالى أنهم داخلون.

• وقد [٢٦/ب] دخل النبي على المقبرة، فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاءَ الله بكم لاحقون (٢٠).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (الاستثناء في الأعمال) خه.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (٣٥٣).

- وقال ﷺ: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى»(١).
- وروي أن رجلًا قال عند عبد الله بن مسعود ﴿ الله عَلَيْمُهُ : أَنَا مؤمن .

فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟

قال: أرجو.

قال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟

• وقال رجلٌ لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاءَ الله.

## ن فال معمر بن وبعسين:

وهذا مذهب كثيرٍ من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل، واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بمساءلة المَلكين في القبر للمؤمن، ومجاوبتهما له، فيقولان له: «على اليقين كنت، وعليه مُتّ، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله»، ويقال للكافر والمنافق: «على شكّ كنت، وعليه مُت، وعليه تبعث إن شاء الله».

٣٤٤ ـ تجثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سُئِل عن الاستثناءِ في الإيمان ما تقول فيه؟

فقال: أمَّا أنا فلا أعيبه.

قال أبو عبد الله: إذا كان يقول: الإيمان قول وعمل، فاستثنى مخافة واحتياطًا، ليس كما يقولون على الشكّ، إنما يستثني للعمل، قال الله تعالى: ﴿لَتَدُّفُنُ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، هذا استثناءٌ بغير شكّ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۱۰) من حدیث عائشة ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) احتج به الإمام أحمد كَالله في «الإيمان» (١٧/ بتحقيقي)، وهو حديث عائشة في المان»

وقال ﷺ: "إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى». قال: هذا كله تقويةٌ للاستثناء في الإيمان.

٣٤٥ ـ و تعنيا جعفر الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله: يُعجبه الاستثناءُ في الإيمان، فقال له رجل: إنما الناسُ رجلانِ: مؤمنٌ وكافر.

فقال أبو عبد الله: فأين: ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۱) لما كان الإيمان عند الخوارج والمرجئة لا يتبعّض ولا يتجزّأ، كان الناس عندهم: إما مؤمن، وإما كافر، لا ثالث لهما.

فالمؤمن عند الخوارج: هو من فعل جميع الواجبات، وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار.

والمؤمن عند المرجئة: هو من قال بلسانه، وصدَّق بقلبه، ولو ترك جميع الفرائض، وارتكب جميع المحارم، فهو مؤمن مستكمل الإيمان.

ولا منزلة عندهم للفاسق، فالخوارج ألحقوه بجملة الكفار، والمرجئة ألحقوه بجملة الكفار، والمرجئة ألحقوه بجملة المؤمنين. وهدى الله على أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا بموجب النصوص من الكتاب والسنة، فقسموا الناس إلى ثلاث طوائف:

١ ـ مؤمن فعل الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات.

٢ - مسلم ترك شيئًا من الفرائض غير الصلاة، أو ارتكب شيئًا من المحرمات غير الشرك، فخرج بذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذّبه، وإن شاء غفر له إن مات على ذلك من غير توبة.

٣ - كافر بالله العظيم، وهو من لم يؤمن أصلًا أو أتى بما يخرجه من دائرة
 الإسلام مما دل عليه الكتاب والسُّنة.

\* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (٢٤٦/١) (فصل في قول المرجئة: إنما الناس مؤمن وكافر، وقول أهل السنة: مسلم ومؤمن وكافر).

٣٤٥/ أ - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركتُ أحدًا إلَّا على الاستثناء.

٣٤٥/ ب - قال: وسمعتُ أبا عبد الله - مرَّة أُخرى - يقول: سمعت يحيى يقول: ما أدركتُ أحدًا من أهل العلم، ولا بلغني إلَّا على الاستثناء.

٣٤٥/ ج - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعتُ سفيان بن عيينة إذا سُئِل: أمؤمن أنت؟ إن شاءَ لم يُجبه.

وإن شاءَ قال: سؤالُك إيايَ بدعةٌ، ولا أشكُّ في إيماني.

ولا يُعنِّف من قال: إن الإيمان ينقص،

أو قال: إن شاءَ الله، ليس يكرهه، وليس بداخل في الشَّكِّ.

٣٤٥/ د ـ قال: وسمعتُ أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن شاءَ الله؛ فليس هو بشاكً.

قيل له: إن شاءَ الله، أليس هو شكًّا؟

قال: معاذَ الله! أليس قد قال الله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ صَاءَ ٱللهُ ﴿ لَا اللهِ عَلَمُهُ أَنْهُم يَدْخُلُونَ؟ صَاءَ ٱللهُ وَفِي عَلَمُهُ أَنْهُم يَدْخُلُونَ؟

وصاحب القبر إذا قيل له: «وعليه تُبعثُ إن شاءَ الله»، فأيُّ شكُّ هاهنا؟!

وقال النبي ﷺ: «وإنّا إن شاءَ الله بكم لاحقون».

٣٤٥ مد و السمعة أبا عبد الله يقول: ثنا وكيع، قال: قال سفيان: الله الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله تعالى؟ ونرجو أن نكون كذلك(١).

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «تاريخه» (۳/ ۳۷۱) من طريق وكيع، قال: سمعت سفيان =

سمعت أحمد، قال: سمعت أحمد، قال: سمعت أحمد، قال: سمعت أحمد، قال: سمعت سفيان يقول: إذا سُئِل أمؤمن أنت؟

إن شاء لم يُجبه.

أو يقول له: سؤالك إيايَّ بدعة، ولا أشكُّ في إيماني.

الثوري يقول: . . وذكره . ثم قال وكيع: وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاكٌّ، نحن المؤمنون هنا، وعند الله حقًّا!!

قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان، وقول أبي حنيفة عندنا جُرأة. اه. قلت: أهل السنة يُفرِّقون في الأحكام على الناس بين الحكم في الدنيا، والحكم في الآخرة.

- قال ابن تيمية كُلُهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٦٢٠): وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر، وكفر نفاق، فإذا تُكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين.اه.

- وقال ابن القيم كُلُشُه في «المدارج» (١/٥٢٥): ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب، فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحُكم في الآخرة على الظواهر والبواطن، ولهذا كان النبي على يقبل علانية المنافقين، ويكل أسرارهم إلى الله فيناكحون، ويرثون ويورثون، ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر، بل إلى الله، والله يتولاه في الدار الآخرة.اه.

- قال أبو عُبيد القاسم بن سلّام كَثَلَهُ في «الإيمان» (٤٩): وأما على أحكام الدنيا؛ فإنهم يسمُّون أهل الملّة جميعًا مؤمنين؛ لأن ولايتهم، وذبائحهم، وشهاداتهم، ومناكحتهم، وجميع سُننهم إنما هي على الإيمان.اه. وفي «السنة» للخلال (٩٧١) عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد: من قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله والله الله والله المؤلل.

قال: ليس هذا بمُرجئ.

وقال: (إن شاءَ الله)؛ ليس يُكره، وليس بداخلٍ في الشَّكِّ.

المعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: ما أدركت أحدًا من أصحابنا، ولا بلغني إلّا على الاستثناء.

وقال: قال يحيى: الإيمان: قول وعمل.

٣٤٦/ ب \_ وللمهت أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك، ولا ندري حالنًا عند الله تعالى.

٣٤٦ د ـ ولامعت أحمد، قال: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان يُنكر أن يقول: أنا مؤمن.

٣٤٧ ـ و تعفر الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثني مُؤمَّل، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: سمعت هشامًا يذكر، قال: كان الحسن ومحمد: يهابانِ أن يقولا: مؤمن، ويقولان: مسلم (١١).

٣٤٨ \_ و ٢٢١ أبو نصر محمد بن كردي، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: قيل لأبي عبد الله: يقول: نحن المؤمنون؟

قال: يقول: نحن المسلمون، ثم قال أبو عبد الله: الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان.

قيل له: فإن استثنيتُ في إيماني أكون شاكًا؟ قال: لا(٢).

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان تحت الأثر رقم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) المرجئة يُحرِّمون الاستثناء في الإيمان باعتبار أنه شك عندهم، وصار بعضهم يلمز أئمة السلف بأنهم (شُكَّاك)، بل عدَّ بعض مُتعصبتهم قول: (مؤمن إن شاء الله) من ألفاظ الكفر والردة، وبنوا عليها بطلان نكاح الحنفي من الشافعية =

٣٤٩ ـ و تراثنا أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: حدثني علي بن بحر، قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل.

لأنهم يرون الاستثناء في الإيمان شكًا كما هو مشهور في كتبهم، وقد نقلت بعض أقوالهم في «المدخل في كتب الإيمان» (١/ ٢٣١).

- قال ابن تيمية كَالله في «مجموع الفتاوى» (١٦٦/٧): وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. اه.

- في «السنة» لعبد الله (٧٢٣) قال محمد بن ذكوان: قلت لحماد [ابن أبي سُليمان المرجئ]: كان إبراهيم [النخعي] يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال: لا، كان شاكًا مثلك.

- وفي «الضعفاء» للعقيلي (٣٣٨٤)، و«الثقات» لابن حبان (١٣٦/٢) قال خويل: قلت لعبد العزيز بن أبي روَّاد: ما تقول في الإيمان؟

قال: هو قولٌ بلا عمل.

قال: قلت: إن أصحابنا لا يقولون هذا. قال: ومن أصحابُكم؟

قلت: أيوب، وابن عون، ويونس.

قال: شكَّاكٌ، لا أكثر الله في المسلمين مثل هؤلاء.

- وفي «السُّنة» لعبد الله (٧٢٠) قال الليث بن خالد البلخي: سمعتُ حماد بن زيد، وسألناه عن رجل مِن بلادنا؛ فعرفناه، فقال: ما كان أجرأه، كان يقول: أنا مؤمنٌ حقًا البتة. ويُسمُّونا: (الشُّكَّاك)! والله ما شككنا في ديننا قطّ؛ ولكن جاءت أشياء؛ أليس ذُكِرَ أن اليسير مِن الرِّياء شِركٌ؟! فأيُّنا لم يُراء؟!.

- قال حرب بن إسماعيل الكرماني كَلَّتُهُ في «عقيدته» التي نقل فيها إجماع من أدركهم من أهل العلم (١١٣): فأما (المُرجئةُ): فإنهم يُسمُّون أهلَ السُّنةِ: (شُكَّاكًا).

وكذبتِ المُرجئةُ؛ بل هم أولى بالشَّكِّ وبالتكذيب. اهـ.

- وقال ابن القيم كُلِّله: وكذلك المرجئة سموا من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين واستثنى فيه فقال: (أنا مؤمن إن شاء الله): شاكًا. وهذا شأن كل مبطل ومبتدع، يُلقِّب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المُنفِّرة. الخ. [«مختصر الصواعق المرسلة» (ص١٤٤)].

قال: وكان الأعمش، ومنصور، ومغيرة، وليث، وعطاء بن السائب(١)، وإسماعيل بن أبي خالد، وعمارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيب، وابن شُبرمة، وسفيان الثوري، وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثن.

789/أ - قال أبو بكر المروذي: سمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت عبد الرحمٰن بن مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء؛ فهو أصل<sup>(۲)</sup> .

٣٥٠ - ٣٥٠ الواسطي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزَّمِن، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رجلٌ عند ابن مسعود عَلَيْهُ: إني مؤمن.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (عطاء، وابن السائب)، والتصويب من «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٦٧٥)، و«الإبانة الكبرى» (١٢٧٤ و١٢٨٠).

 <sup>(</sup>۲) وفي «السُّنة» للخلال (١٠٤٤): عن أبي عبد الله قال: بلغني عن عبد الرحمٰن بن مهدي أنه قال: أول الإرجاء: ترك الاستثناء.

قلت: وما أثبته موافق لما في «الإبانة الكبرى» (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) مخالفتهم لأهل السُّنة في هذه المسألة مبنية على أصل الخلاف في حقيقة الإيمان ما هو؟ وهل يزيد وينقص أم لا؟ وهل له شعب وأجزاء؟ أم هو شيء واحد لا يتبعَض، ولا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله؟

فلما خالفوا أهل السنة في هذه المسائل ترتب عليها مخالفتهم في الاستثناء.

<sup>-</sup> في «السُّنة» للخلال (١٠٥٠) قال الإمام أحمد كَثَلَثُهُ: لو كان القول كما تقول المرجئة: إن الإيمان قول، ثم استثنى بعْدُ على القول؛ لكان هذا قبيحًا أن تقول: (لا إله إلَّا الله) إن شاء الله؛ ولكن الاستثناء على العمل.

<sup>\*</sup> انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٢٣١) (فصل المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان، ويلمزون أهل السنة: بالشكاك).

قال: فقيل له: يا أبا عبد الرحمٰن، يزعم أنه مؤمن.

قال: فسلوه؛ أهو في الجنة أو في النار؟

فسألوه. فقال: الله أعلم.

فقال: ألا وَكُلْتَ الأُولِي [٢٧/أ] كما وَكُلْتَ الآخرة.

٣٥١ ـ و تعنا ـ أيضًا ـ أبو بكر، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاءَ الله تعالى.

٣٥٢ \_ ◘ ◘ أبو بكر \_ أيضًا \_، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال رجلٌ لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو.

٣٥٣ ـ ٢٥٣ ـ ٢٢ الفريابي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن العلاءِ بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة على النبي النبي الله أتى المقبرة، فقال: السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاءَ الله بكم لاحقون. . الله وذكر الحديث.

#### ن فل معمر بن ربعسين:

فيما ذكرتُ من هذا الباب مَقنعٌ إن شاءَ الله ولا قوة إلَّا به.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷۹۹۳ و۸۷۸۸)، ومسلم (۲٤۹).

<sup>-</sup> في "السنة" للخلال (١٠٣٤) قال حرب الكرماني: سمعت أحمد يقول في التسليم على أهل القبور أنه قال: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"، قال: هذا حُجَّة في الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا بُدَّ من لحوقهم، ليس فيه شكٌ، وقال الله عَلَى : ﴿لَاَدُخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللهُ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وهذه حُجَّة أيضًا؛ لأنه لا بُدَّ داخلوه.

# 

# فيمن كره من العلماءِ لمن يسأل لغيره، فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوءٍ (١)

### ن قال معمر بن وبعسين كِغَلَّلُهُ:

٣٥٤ \_ إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقُل:

أ ـ آمنت بالله، وملائِكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والموت، والبعث من بعد الموت، والجنة والنار.

ب \_ وإن أحببت أن لا تُجيبه؛ تقول له: سؤالُك إيَّايَ بدعةٌ، ولا أُجيبُك.

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۳۰/باب سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت؟ وكيف الجواب له؟ وكراهية العلماء هذا السؤال، وتبديع السَّائل عن ذلك).

قلت: أنكر أئمة السُّنة: سؤال الرجل للرجل: أمؤمن أنت؟ وعدوا هذا السؤال بدعة في الدين. وسبب ذلك أن المرجئة هم الذين أحدثوا هذا السؤال لتشكيك الناس في إيمانهم، والسخرية بأهل السُّنة بأنهم يشكون في إيمانهم.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلَّهُ «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٤٨): وقد كان أحمد وغيره من السَّلف مع هذا يكرهون سؤال الرَّجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتَجُّوا بها لقولهم؛ فإن الرَّجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يجد قلبه مُصدِّقًا بما جاء به الرسول على فيقول: (أنا مؤمن)، فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أُمِرت به؛ فلما عَلِمَ السَّلف مَقصدهم صاروا يكرهون الجواب، أو يُفصِّلون في الجواب. اه.

ج - وإن أجبتَه فقل: (أنا مؤمنٌ إن شاءَ الله) على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به.

واحذر مُناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثرَ مَنْ مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله.

٣٥٥ ـ كَانِيْ عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوَين، قال: قبل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول: مؤمن أنت؟ قال: ما أشكُ في إيماني، وسؤالُك إيَّايَ بدعةٌ.

وقال: ما أدري أنا عند الله، شقيٌّ أم سعيد؟ أمقبول العمل أم لا؟

٣٥٦ ـ و ٢٢ ـ و ٢٥٦ عمر بن أيوب، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن الحسن بن عُبيد الله، قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو.

٣٥٧ ـ ٣٥٧ ـ ٢٩١٠ أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: حدثني سفيان، عن مُحِلِّ (١)، قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله، وملائِكته، وكتبه، ورسله.

٣٥٧ أ \_ قال: وحدثني أحمد، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، مثله.

٣٥٧/ ب \_ وبإلسناك قال: ثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: حدثني حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، قال: إذا قيل لك: أمؤمنٌ أنت؟

فَقُل: ﴿ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَالسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (بن خليفة) خ.

الحسن بن عمرو، عن إبراهيم، قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله الله.

٣٥٨ - ٣٩١ أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: حدثني حسن (١) بن عياش، عن مُغيرة، عن إبراهيم، قال: سؤال الرجلِ الرجلِ: أمؤمن أنت؟ بدعة.

٣٥٩ ـ ٣٩٩ أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: تكلم عنده رجلٌ من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْحَاسَبُوا فَقَدِ اَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ اللَّحزاب].

قال له الخارجيُّ: أُومِنْهم أنت؟ قال: أرجو.

• ٣٦٠ ـ ٢٦٠ أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الرازق، قال: أنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله، وملائِكته، وكتبه، ورسله، لا يزيد على هذا.

المسناط عن الحسن بن عن المحد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن فضيل، عن إبراهيم قال: إذا سئِلت: أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلّا الله؛ فإنهم سَيَدَعونك.

٣٦١ ـ ٢٦١ ابن عبد الحميد، قال: ثنا زهير بن محمد، قال: أنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، قال: قال الأوزاعي في الرجل يُسأل: أمؤمن أنت؟

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: (حسين)، والصواب ما أثبته كما في «السنة» لعبد الله (٦٣١).
 والحسن هو أخو أبي بكر بن عياش، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٦/ ٢٩١).

فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمُّقٌ لم نُكلَّفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمامٌ، القول به جدلٌ، والمنازعة فيه حدث.

ولعمري ما شهادتُك لنفسك بالتي تُوجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا تركُكَ الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان، إن كنت كذلك.

وإن الذي يسألك عن إيمانك، ليس يشكُّ في ذلك منك؛ ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى عِلمه في ذلك حتى يزعُم أن علمه وعلم الله تعالى في ذلك سواءٌ.

فاصبر نفسك على السُّنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكفّ عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يَسعك ما وسعهم.

وقد كان أهلُ الشامِ في غفلةٍ من هذه البدعةِ حتى قذفها إليهم بعضُ أهلِ العراق ممن دخل في تلك البدعة، بعد ما ردَّ عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائِف منهم، واستَحَلَّتُها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، ولستُ بآيس أن يدفع الله وَ الله شرَّ هذه البدعة، إلى أن يصيروا إخوانًا في دينهم، ولا قوة إلَّا بالله.

ثم قال الأوزاعي: ولو كان هذا خيرًا ما خُصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يُدَّخر عنهم خير خُبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أسلافكم، فإنه لم يُدَّخر عنهم خير خُبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم (١) له، وبعثه فيهم، ووصفه بهم، فقال: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا أَعْ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا أَهُ بَيْنَهُمْ تُرَبّهُمْ رُكّعًا سُجّدًا ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (الله) خه.

## - ۲۹ - اب

# في المرجئة، وسوء مذاهبهم عند العلماء(١)

(۱) عقد ابن بطة كَثَلَثُهُ في «الإبانة الكُبرى» بابًا نحوه، فقال: (۳۱/باب القول في المرجئة، وما روي فيه، وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم).

ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة في الاعتقاد إلا وفيه التحذير من فرقة المرجئة، ومن ذلك: «السُّنة» لحرب الكرماني: (٥/باب الصلاة خلف المرجئ). و«السُّنة» للخلال: (٧٣/باب الصلاة خلف المرجئة)، و(٤٤/باب مجانبة المرجئة)، و(٥٩/باب مناكحة المرجئة)، واللالكائي (سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم، وترك السلام عليهم، والصلاة خلفهم، والاجتماع معهم)، و(سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة)، و(سياق ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشا؟).

وقد انعقد إجماع السلف الصالح ومَنْ بعدَهم من علماء السُّنة والآثار على إخراج المرجئة من أهل السنة والجماعة، وعدِّهم من الفرق المبتدعة الهالكة الذين أخبر النبي على أن أُمته ستفترق عليها وأنها في النار.

وقد نقل أبو عُبيد القاسم بن سلَّام، ويعقوب بن يوسف، والآجري، وابن بطة رحمهم الله وغيرهم اتفاق السلف على ذمهم، وتضليلهم، وإخراجهم من السُّنة والجماعة.

- قال ابن تيمية تَخَلَّقُهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٦٢١): بدعة الإرجاء التي أعظم السَّلفُ والأئمةُ الكلامَ في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف.اهـ.
- وقال (٧/ ٥٥٥): والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لَمَّا أخرجوا العمل من الإيمان.اهـ.
- وقال (١/ ١٧٦) وهو يتكلم عن مرجئة الفقهاء: فإن هؤلاء لم يكفرهم =

.....

أحدٌ من الأئمة وإنما بدَّعوهم. اه.

- وقال ابن رجب كَلْلَهُ في "جامع العلوم والحكم" (١/ ١٤٥): وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا شديدًا، وممن أنكر ذلك على قائله، وجعله قولًا مُحدَثًا.. إلخ. وذكر جُملةً من أسماء أئمة السُّنة والحديث.

قلت: واعلم أن النعت الجامع لجميع فرق المرجئة هو إخراجهم العمل من الإيمان، وتصحيحهم إيمان العبد من غير اعتبار لزوم العمل، فهذا هو لُبُّ المسألة، وأصل الخلاف الذي وقع بين المرجئة وبين أهل السُّنة والحديث، فمن صحَّح إيمان العبد بغير لزوم العمل فهو من المرجئة وإن تسمى بأي اسم من الأسماء.

والخلاف بين أهل السنة والمرجئة وقع في مسائل شتى مما يتعلق بأبواب الإيمان ليست في منزلة واحدة من الحكم، بل بعضها يصل إلى الحكم بالكفر، وبعضها دون ذلك.

وأشهر هذه المسائل التي حدث فيها «الخلاف بين السلف والمرجئة أو (مرجئة الفقهاء):

١ - ظنهم أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد، ولا يتبعض، ولا يتفاضل أهله
 أيه.

٢ - حصرهم الإيمان في تصديق القلب وقول اللسان.

٣ - إخراجهم أعمال القلوب من الإيمان.

٤ - إخراجهم أعمال الجوارح من الإيمان.

٥ - أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.

٦ - أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز.

٧ - أن مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان.

٨ - زعمهم أن المسلم لا يمكن أن يقع في النفاق الأصغر أو الشرك الأصغر».

هذه أشهر المسائل التي أخذت على المرجئة وتُكُلِّمَ فيهم بسببها.

\* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٣٠٩) (المبحث السادس: حقيقة المرجئة عند أهل السنة والحديث).

٣٦٢ ـ تجثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: ما ابتُدِعتْ في الإسلام بدعةٌ أضرُّ على أهله من هذه ـ يعني: الإرجاء ـ.

٣٦٣ ـ ٢٦٣ ـ ٢٦٣ إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال: ثنا هشام (١) بن عمار الدمشقي، قال: ثنا شهاب بن خِرَاش، عن أبي حمزة التمار (٢) الأعور، قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟

فقال: أوَّه (٣)، لَفَّقُوا قولًا، فأنا أخافُهم على الأُمة، والشرُّ من أمرهم كثير، فإياك وإياهم (٤).

٣٦٤ ـ ٣٦٤ ـ تجثنا أبو نصر محمد بن كُردي، قال ثنا أبو بكر المروذي، قال: ثنا أبو عبد الله ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ قال: ثنا محمد بن بشر، قال: حدثني سعيد بن صالح، عن حكيم بن جبير، قال: قال إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عِدَّتِهم من الأزارقة (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هاشم)، وفي هامشه: (هشام) ح. وهو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (الثمالي). وفي هامشه: (التمار) خع. وهو الصواب. وهو كذلك في «الإبانة الكبرى» (۱۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (أُوْه) خ.

 <sup>(</sup>٤) وفي «السُّنة» لابن شاهين (١٣) قال إبراهيم: وما من أهل هذه القبلة أضلّ عندي من المرجئة.

<sup>\*</sup> انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٣٧٩) (فصل من قال: مذهب الإرجاء شر المذاهب وأخبثها).

 <sup>(</sup>٥) (الأزارقة): أتباع نافع بن الأزرق، وهم فرقة من فرق الخوارج، وقعت فتنتهم عقب موت يزيد بن معاوية، واستمرت أكثر من عشرين سنة، وهم من أشرً فرق الخوارج وأقبحها.

<sup>-</sup> وفي "السنة" لعبد الله بن أحمد (٦٨٤) قال إبراهيم: الخوارجُ أعذرُ عندي مِن المُرجئة.

الفحاك بن محلد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن حذيفة وعَنِيْهُ، الفحاك بن محلد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن حذيفة وعَنِيْهُ، قال: إني لأعرف أهل دِيْنَيْنِ، أهل ذلك الدينين في النار، قومٌ يقولون: الإيمان كلام وإن زنى وقتل.

وقومٌ يقولون: إن أُوَّلِينَا لَضُلَّالٌ، ما بال خمس صلوات، وإنما هما صلاتان: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلتَّلِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

٣٦٦ - كرثنا أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو عمرو، عن يحيى بن أبي عَمرو السيباني، عن حذيفة والله قال: إني لأعلم أهل دينين هذينك الدينين في النار:

قومٌ يقولون: الإيمان كلام.

وقومٌ يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟ وإنما هما صلاتان.

٣٦٧ ـ و تبا أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: حدثني حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائِب، عن سعيد بن جبير، قال: مَثَلُ المرجئةِ مَثَلُ الصابئِين (١).

قلت: ذلك لأن الخوارج يُعظِّمون العمل والفرائض، ويُشدِّدون في ارتكاب المحرمات بخلاف المرجئة الذين يتركون العمل، ويجعلون مرتكب المحرمات مؤمنًا مستكمل الإيمان، ولهذا قال إبراهيم كَلِّلَهُ: تَرَكَتِ المرجئةُ الدِّينَ أرقَّ مِن ثوب سابِريّ. «الإيمان» لأحمد (١٩٩).

والثوب (السَّابري): هو الثوب الرقيق الذي لابسه بين العاري والمكتسي. (۱) (الصابئ) عند العرب كما قال السَّمعاني في «مجموع غرائب الحديث» (۲/ ۱۰): هو الخارج من دينٍ إلى دين، ومنه: الصابئون؛ لأنهم فارقوا دين اليهود والنصاري.اه.

ووجه تشبيههم بالصابئين، أنهم قالوا بألسنتهم كلمة التوحيد فوافقوا المسلمين في الكلمة، وتركوا العمل وأخرجوه من الإيمان فوافقوا المشركين الكافرين في ترك العمل والانقياد للشريعة، قال تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ =

.....

وَأُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الروم].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ اللَّهُ وَحِدُ فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ (آلِ) ﴿ افْصلت].

ويزيده بيانًا ما رواه الإمام أحمد في «الإيمان» (١٩٥) عن سعيد بن جبير وهو قائل هذا الأثر -، عن عطاء بن السَّائب قال: ذكرَ سعيد بن جُبير المُرجئة، قال: فضربَ لهم مثلًا؛ قال: مثلهم مثل الصَّابئين؛ أنهم أتوا اليهودية.

قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة.

قالوا: فمن نبيُّكم؟ قالوا: موسى.

قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنَّة.

ثم أتوا النصارى؛ فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النَّصرانية.

قالوا: فما كتابُكم؟ قالوا: الإنجيلُ.

قالوا: فمن نبيُّكم؟ قالوا: عيسي.

ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنَّة.

قالوا: فنحن به ندين.

\* «فائدة»: ومما روي في هذا الباب كذلك:

ما روي عن سعيد بن جبير كَاللَّهُ وغيره من تشبيه المرجئة باليهود.

- فروى عبد الله بن أحمد في «السنة» (٧٠١) عن سعيد بن جبير قال: المرجئة يهود القبلة.

ووجه تشبيههم باليهود: أن اليهود يرتكبون الكبائر ويقولون: سيغفر لنا. ويقولون: حسناتنا مقبولة، وسيئاتنا مغفورة.

- ففي تفسير عبد الرزاق (٩٥٢) قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذًا ٱلْأَذَٰنَ ﴾، قال: يعملون بالمعاصى، ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا ﴾.

- وفي "مسند إسحاق" (٣/ ٦٧١) قال عبد الله بن المبارك كَلَّلَهُ: المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة، وسيئاتنا مغفورة، ولو علمتُ أني قُبِلَتْ مني حسنةٌ لشهدتُ أنى في الجنة.

- وفي «السنة» للخلال (١٠٨١) قال محمد بن يحيى بن خالد: سئل =

٣٦٨ ـ و تا أبو نصر، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا مؤمَّل، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طَلْقٍ؟

قال: لا تُجالسُه فإنه مرجئٌ.

قال أيوب: وما شاورتُه في ذلك، ويحقُّ للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه.

سمعت سفيان: وذكر المرجئة، فقال: رأي مُحدثٌ، أدركنا الناس على غيره.

٣٦٨ ب \_ قال: وثنا أبو عبد الله، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق \_ يعني: الفزاري \_ قال: قال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيءٌ أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء.

٣٦٨ جعفر الأحمر، عن جعفر الله، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن جعفر الأحمر، قال: قال منصور بن المُعتمر في شيءٍ: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة (١).

= إسحاق بن راهويه عن المرجئة، لِمَ سُمُّوا مرجئةً؟

قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله على، ويقولون: المؤمن مغفور له وهو في الجنة، وغيرهم يردون الذنوب إلى الله على.

\* أنظر «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (1/ ٣٨٢) (فصل من قال: المرجئة يهود القبلة)، و(١/ ٣٨٥) (فصل في من شبَّه المرجئة بالصابئة).

(۱) هذا الأثر صريح في تبديعهم وإخراجهم عن السُّنة، وقد تواترت أقوال أئمة السنة ومن بعدهم على الحكم على المرجئة بالبدعة، ومما روي في

ذلك:

- في «السنة» لعبد الله (٦٧٩) قال علي بن الحسن بن شقيق: قال رجلٌ لعبد الله بن المبارك: يا معشر المُرجئة. قال: رميتني بهوًى مِن الأهواء.

- وفي «خلق أفعال العباد» للبخاري (٤١) قال وكيع: المرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل، وهذا بدعة.

- وفي "طبقات علماء إفريقية" (ص٣٧) قال أبو ربيع اللحياني: إن رجلًا قال ليحيى بن السلام البصري (٢٠٠هـ): يا أبا زكرياء، إنهم يقولون: إنك تقول بالإرجاء، فضرب يده على جدار القبلة، وقال له: وربِّ القبلة ما عبدتُ الله على شيء من الإرجاء قط، كيف وقد حدثتُكم أنه بدعة.

- وفي «السُّنة» للخلال (١١٠١) قال أحمد بن حنبل كَلَّلُهُ في رسالة له: أما ما ذكرتَ من قول من يقول: (إنما الإيمان قول)؛ هذا قول أهل الإرجاء، قول مُحدَث، لم يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به..

وقال: فإيَّاكم أن تُزِلَّكم المرجئةُ عن أمر دينكم. . . إلى آخر الرسالة.

- وقال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما التي حكيا فيها إجماع العلماء: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازًا، وعراقًا، ومصر، وشامًا، ويمنًا، فكان من مذهبهم: . . والمرجئة مبتدعة ضُلَّال.

- قال ابن بطة كُلُّهُ في «الإبانة الكبرى» (٨٦٤): فإني مُبيِّنٌ لكم شرائع الإيمان التي أكمل الله بها الدين، وسماكم بها المؤمنين، وجعلكم إخوة عليها متعاونين، وميَّز المؤمنين بها من المُبتدعين المُرجئة الضَّالين، الذين زعموا أن الإيمان قولٌ بلا عمل، ومعرفة من غير حركة.اه.

- وسيأتي قول المُصنِّف كَثَلَّهُ (٢٢٥٦): ينبغي لكل من تمسَّك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب «الشريعة» أن يهجر جميع أهل الأهواء من: الخوارج، والقدرية، والمرجئة، والجهمية... إلخ.

قلت: وهذه الأقوال وما سيأتي في التعليق التالي أبلغ رد على من زعم أن المرجئة فرقة من فرق أهل السُّنة والجماعة، وردُّ كذلك على من ادعى أن الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة خلاف لفظي لا حقيقة له!

انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٣٩٥) (فصل في بطلان قولهم: إن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة صوري لفظي!).

وذكر المرجئة، فقال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خُبثًا؛ ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى (١).

٣٦٩ ـ ٢٦٩ جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله: وسُئِل عن المرجع؟

فقال: من قال: إن الإيمان قول.

٣٧٠ - ٢٦٠ الله عفر، قال: ثنا الفضل، قال: ثنا أبو عبد الله، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سلمة بن نُبَيط، عن الضحاك بن مزاحم، قال: ذكروا عنده من قال: لا إله إلّا الله دخل الجنة، فقال: هذا قبل أن تُحدَّ الحدود، وتنزل الفرائض (٢).

(١) وممن روي عنه أنه وصفهم بالخبث بسبب اعتقادهم:

\_ ففي «ذم الكلام» (٤٧٢) قال محمد بن مقاتل: سألت وكيعًا قلت: إن عندنا قومًا يقولون: إن الإيمان لا يزداد. فقال: هؤلاء المرجئة الخبثاء.

\_ وفي «السنة» لعبد الله (٥٧) قال إسحاق بن بُهلول: قلت ليزيد بن هارون: أصلّي خلف الجهمية؟ قال: لا.

قلت: أُصلِّي خلفَ المرجئةِ؟ قال: إنهم لخُبثاء.

\_ وقال حرب الكرماني كَلِّلَهُ في «عقيدته» (٩٢): . . (المرجئة): وهم الذين يزعمون: أن الإيمان قولٌ بلا عمل . . . هذا كلُّه قولُ المُرجئة، وهو أخبثُ الأقاويل وأضلّه، وأبعده مِن الهُدى . اهـ .

- وقال المُصنِّف كُلَّهُ في كتاب «الأربعين» (فقرة/ ٥١ بتحقيقي) بعد أن ذكر أن الإيمان لا يكون إلَّا بالإقرار والقول والعمل، قال: هذا مذهب علماء المسلمين قديمًا وحديثًا، فمن قال غير هذا: فهو مرجئٌ خبيثٌ، احذره على دينك. اه.

(٢) تقدم قول المصنف كَلَّلَهُ في بيان هذه المسألة برقم (٢٤٦). وسيأتي نحوه برقم (٣٧٤) عن الزهري كِلَّلَهُ. **٣٧١ - ألابرنا** خلف بن عَمرو العُكبري، قال: ثنا الحميدي، قال: سمعت وكيعًا، يقول: أهل السُّنة يقولون: الإيمان قول وعمل.

والمرجئة يقولون: الإيمان قول.

والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة.

#### المعمر بن العسين:

٣٧٢ ـ من قال: الإيمانُ قولٌ دونَ العملِ، يقال له: رددت القرآنَ، والسُّنةَ، وما عليه جميعُ العلماء، وخرجتَ من قولِ المسلمين، وكفرتَ بالله العظيم (١١).

(١) تقدم الكلام عن مسألة تكفير المرجئة تحت فقرة رقم (٣١٨).

وأما ظاهر التكفير في هذا الموطن فقد بيَّن فيما سيأتي مَن المقصود بتكفيرهم هاهنا، وأنهم الذين يقولون: (إن الله افترض على الناس فرائض ولم يُرِدُ من العباد أن يعملوها، ورضي منهم بالقول) فقط، فهؤلاء الذي قصدهم المصنف.

وليس هذا بمذهب المرجئة الأوائل أو مَنْ يسمون بـ (مرجئة الفقهاء)، فإن مذهبهم أن هذه الأعمال شرائع وفرائض شرعها الله لعباده؛ ولكنها ليست من الإيمان، فكان إنكار السلف عليهم بسبب إخراجهم الأعمال من الإيمان.

أما ما ذكره المُصنِّف هاهنا من تكفير من قال بأن الله لم يرد من العباد أن يعملوا بالفرائض فقد نصَّ على تكفير من اعتقد ذلك غير واحد.

- فعند اللالكائي (١٤٥٩) قال أبو ثور كَفَلَهُ: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم: أواد الله والعمل العماد أو الإقرار والعمل؟

فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كَفَرَتْ عند أهل العلم، من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا، ولا يؤتوا الزكاة... إلخ.

- وقال ابن تيمية كِلَّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ١٨١) وهو يتكلم عن المرجئة: وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل؛ فهذا كفر صريح. وبعض الناس =

فإن قال: بِمَ ذا؟

قيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: أمرهم بالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وفرائض كثيرة يطول ذكرها، مع شدَّة خوفهم على التفريط فيها: النارَ والعقوبةَ الشديدة.

فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا، ولم يُرد منهم العمل، ورَضِي بالقول منهم؛ فقد خالف الله وَ الله وَ ورسوله و الله على الله تعالى لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال، قال: ﴿ الْيُومَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِلسَّلَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

- وقال النبي ﷺ: «بُني الإسلام على خمس».
- وقال ﷺ: «من ترك الصلاة فقد كفر».

#### الم معمر بن وتعسين:

٣٧٣ ـ ومن قال: الإيمان: المعرفة، دون القول والعمل؛ فقد أتى بأعظمَ مِنْ مقالة من قال: الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنًا؛ لأنه قد عرف ربه، قال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغُويَانِي الحجر: ٣٩].

وقال: ﴿رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ﴾ [الحجر: ٣٦].

ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ۗ [البقرة: ١٤٦].

يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يُرد منهم أن يعملوها، ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يَدخل النارَ من أهل التوحيد أحدٌ؛ لكن ما علمتُ مُعينًا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يُعَيِّنون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له؛ فإن كثيرًا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضرُّ مع الإيمان ذنب، أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا.اه.

فقد أخبر عَجْلِلُ أنهم يعرفون الله ورسوله.

ويقال لهم: أيش (١) الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد عَلِمْنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البرِّ والبحر إلَّا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلَّا الله.

فعلى قولهم - إن الإيمان المعرفة - كل هؤلاء مثل من قال: الإيمان المعرفة، على قائل هذه المقالة الوحشة لعنة الله(٢).

(١) كتب فوقها: (أيشٌ).

(٢) هذا قول مرجئة الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم، فالإيمان عندهم مقصور على المعرفة والتصديق، فمن عرف ربه بقلبه فهو المؤمن، وإن لم يتكلم بلسانه ويعمل بجوارحه، وهذا القول مناقض للكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة.

- ففي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٥٧٩) قال الفُضيل بن عياض تَخْلَلْهُ: يقول الجهميةُ: الإيمان المعرفةُ بلا قولٍ ولا عمل!

- وقال حرب الكرماني كَثَلَتُهُ في «عقيدته» (١٣): ومن زعمَ أن المعرفةَ تنفعُ في القلبِ، وإن لم يَتكلَّم بها؛ فهو جهمي.

- قال ابن تيمية كُلُلُهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٨٣) وهو يتكلم عن فضائح الجهمية في الإيمان: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار الآخرة، وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم.اه.

قلت: وهذا المذهب مع شناعته وقبحه ـ لما يلزم به من اللوزام الفاسدة ـ قد قال به كثير من المتأخرين، وبثوه في شروحاتهم وكتبهم، وقد ذكرت جملة منه في «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان».

وقد نصَّ على تكفير من قال بهذا القول غير واحد من أهل السَّنة:

- ففي «السُّنة» لعبد الله (٣٩٩) قال وكيع كَلَّلَهُ: قالت الجهمية: المعرفةُ بالقلب بما جاء مِن عندِ الله يجزئُ من القولِ والعملِ؛ وهذا كفر.

ربه بقلبه فهو مؤمن؟

- وفي «السُّنة» للخلال (٩٦٧) و(١٧٦١) قال حمدان بن على الورَّاق: سألتُ أحمدَ - وذُكِرَ عنده المرجئة - فقلت له: إنهم يقولون: إذا عرفَ الرجلُ

فقال: المرجئة لا تقول هذا، بل الجهمية تقول بهذا.

المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه، [وإن لم] تعمل جوارحه.

والجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه، وإن لم تعمل جوارحه. وهذا كفر؛ إبليس قد عرف ربه، فقال: ﴿رَبِّ بِمَّا أَغُويْنَنِي﴾ [الحجر: ٣٩].

- وقال أبو عبيد كُلَّلُهُ في «الإيمان» (٢٧): ثم حدثتْ فِرقةٌ ثالثةٌ شذَّت عن الطائفتين جميعًا، ليست من أهل العلم ولا الدِّين، فقالوا: الإيمان معرفةٌ بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قولٌ ولا عملٌ! وهذا مُنسلخ عندنا من قول أهل المِلّة الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله على بالرَّدِ والتكذيب. اهـ.

- وقال أبو عبد الله المروزي كَلْلُهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٧٠٠): وقد جامَعَتْنا في هذا المرجئة كلُها على أن الإقرار باللسان من الإيمان، إلَّا فرقة من الجهمية كفرت عندنا، وعند المرجئة؛ بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط بعد شهادة الله على قلوب من سماهم كافرين بأنهم عارفون، فضادُّوا خبر الله، وسَموا الجاحد بلسانه، العارف بقلبه مؤمنًا. اهد.

قلت: والأشاعرة موافقون للجهمية في حقيقة الإيمان بأنه يكون في القلب فقط، وإن كانوا قد خالفوهم في اللفظ، فقالت الجهمية: الإيمان المعرفة. وقالت الأشاعرة: الإيمان التصديق، ولا فرق بينهما عند التحقيق.

- قال ابن تيمية كَالله في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٣٩٨): . . فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يُجعَل قولَ القلبِ أمرٌ دقيق، وأكثر العُقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يُتَصَوَّرُ الفرقُ بينهما، وأكثر الناس لا يَتصوَّرون الفرق بين (معرفة القلب) و(تصديقه)، ويقولون: إن ما قاله ابن كُلَّاب والأشعري من الفرق كلامٌ باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق اهد.

- قال أبو القاسم الزنجاني كَثَلَهُ في «شرح منظومته في السُّنة» (ص١٠٦): أما المرجئة: فهم من البدع القديمة، وهم طوائف، وبينهم دقائق اختلاف

بل نقول - والحمد لله - قولًا يوافق الكتاب والسُّنة، وعلماء المسلمين الذين لا يُستوحَش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم:

١ - إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقًا يقينًا.

٢ - وقول باللسان.

أ \_ فمن قول بعضهم: (إن الإيمان قول وعقد)، وهو قول المريسي.

ب - ومن قول بعضهم: إن الإيمان المعرفةُ بالله، وهو العلم بوجوده، وهو قول جهم والأشعري، وهو أخبتُها مقالة.اهـ.

- قالَ السجزي كِلْله في «رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت» (ص٢٧٤): ويقولون [الأشاعرة]: الإيمان: التصديق.

وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن، (المرين): أحدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم.

والثاني: أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدَّق بقلبه فقد تكلم - على أصلهم - به.

وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل، يزيد وينقص، وعلماء الآفاق المُتَّبَعون كلُّهم على هذا القول، ومخالفونا هؤلاء [يعني: الأشاعرة] يقولون معنا في الظاهر مثلَ ذلك، وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان. اه.

قلت: فهذا قول الأشاعرة، ومع ذلك من نظر في كثير من عقائدهم وجد قولَهم في الإيمان موافقًا في الظاهر لقول أهل السنة، وإذا بينوا وفصلوا ظهر حقيقة قولهم وأنهم موافقون للجهمية وأن الخلاف بينهم في كثير من المسائل لفظيٌّ لا حقيقةً له كما في أبواب القرآن والصفات وغيرها.

- قال ابن تيمية صَلَّقَهُ في «النبوات» (١/ ٥٨٠): وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه: أنهم يوافقون جهمًا في قوله في الإيمان، وأنه مجرّد تصديق القلب، أو معرفة القلب؛ لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث، ويتأولونه. اه.

\* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١/ ٢٦٨) (فصل في قول مرجئة الجهمية في الإيمان، وموقف السلف الصالح منهم).

و(١/ ٢٧٣) (فصل في موافقة الأشاعرة للجهمية في الإيمان).

٣ \_ وعملٌ بالجوارح.

لا يكون مؤمنًا إلّا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن (١) بعض، والحمد لله على ذلك.

٣٧٤ ـ ٣٧٤ ـ ٢٣٤ أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا يوسف القطان، قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائِب، عن الزهري قال: قال لي عبد الملك بن مروان: الحديث الذي جاء عن النبي ﷺ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق»؟

قال: فقلت له: أين يُذهَب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي، وقبل الفرائض (٢).

#### العمرين ولعسين:

٣٧٥ ـ احذروا ـ رحمكم الله ـ قول من يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل.

ومن يقول: أنا مؤمن عند الله.

وأنا مؤمن مستكمل الإيمان.

هذا كله مذهب أهل الإرجاء.

٣٧٦ \_ ٢٧٦ \_ ٢٢٦ أسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: ثنا عبد الملك بن محمد، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثلاث هن بدعة:

أنا مؤمنٌ مُستكمل الإيمان.
 ب وأنا مؤمنٌ حقًا.

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (من) خ.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عن هذه المسألة تحت أثر رقم (٢٤٦ و ٣٧٠).

ج - وأنا مؤمنٌ عند الله<sup>(١)</sup>.

٣٧٧ \_ الموسى القطان، قال: ثنا يجيى بن سليم الطائِفي، قال: ثنا نافع بن عمر يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا عجيى بن سليم الطائِفي، قال: ثنا نافع بن عمر القرشي، قال: كنا عند ابن أبي مُليكة، فقال له جليس له: يا أبا محمد، إن ناسًا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل، وميكائيل؟

فغَضِبَ عبد الله بن أبي مُليكة، وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل عَلِيْ حتى فضله بالثناءِ على محمد عَلَيْ، فقال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ فَي فَوَةٍ على محمد عَلَيْ ، فقال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ فَي فَوَةٍ عِن فَوَةٍ عِن الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿ وَهَ السَّد كويسرا عِنني: محمدًا عَلَيْ د.

قال ابن أبي مُليكة: أفأجعل إيمان جبريل، وميكائِيل كإيمان فَهْدَانَ؟ لا ولا كرامة، ولا حُبًّا.

قال نافع: قد رأيتُ فهدانَ؛ كان رجلًا لا يصحو من الشراب.

#### ن فل معمر بن ربعسين:

٣٧٨ ـ من قال هذا؛ فَلَقد أَعظَمَ الفريةَ على الله تعالى، وأتى بضدٍّ

<sup>(</sup>١) قال أبو حاتم وأبو رزعة رحمهما الله في عقيدتهما التي نقلا فيها إجماع أهل العلم: فمن قال: (إنه مؤمنٌ حَقًا)؛ فهو مُبتدع.

ومن قال: (إنه مؤمن عندَ الله)؛ فهو مِن الكاذبين. اهـ.

<sup>-</sup> وقال حرب الكرماني تَخْلَلْهُ في «عقيدته» (١٤): ومَن زعم أنه مؤمنٌ عند الله، مُستكملُ الإيمانِ؛ فهذا مَن أشنع قول المرجئة وأقبحه.

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» للخلال (٩٥٨) قال حرب الكرماني: سمعت إسحاق ـ وسأله رجلٌ ـ، قال: الرجل يقول: أنا مؤمنٌ حقًا؟ قال: هو كافرٌ حقًا.

<sup>-</sup> وفيه (٩٥٩) قال أحمد بن حنبل: لا يُعجبنا أن نقول: مؤمنٌ حقًا، ولا كفّر من قاله.

الحقّ، وبما يُنكره جميع العلماء؛ لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال: (لا إله إلّا الله)؛ لم تضرَّه الكبائر أن يعملها، ولا الفواحش أن يرتكبها، وأن عنده أن البارَّ التقيَّ الذي لا يباشر من ذلك شيئًا، والفاجرَ يكونانِ سواءً، هذا مُنكرٌ.

- قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴿ ﴾ [الجاثية].
- وقال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَقِينَ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَقِينَ كَٱلْفُجَادِ ﴿ إِنْ اللَّهِ ﴾ [ص].

يقال لقائل هذه المقالة المُنكَرة: يا ضالٌ يا مُضلٌ، إن الله تعالى لم يسوِّ بين الطائِفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات، حتى فَضَّلَ بعضَهم على بعض درجات، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ عَلَى بعض درجات، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللهُ اللهُ وَعَدَ اللهُ الْفَتْحِ وَقَدْنَلُ أَوْلَتِهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ اللَّهِ يَا أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَدْتَلُوا وَكُلًا وَعَدَ اللّه المُسْتَى ﴿ الحديد: ١٠].

فوعدهم عَلَى كلُّهم الحسني، بعد أن فضَّل بعضَهم على بعض.

• وقال تعالى: ﴿ لَا يَسْنَوَى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَلَ ٱللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْمُحَهِدِينَ وَرَجَةً ﴾ [النساء: ٩٥]، ثم قال: ﴿ وَكُلّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسُنَى ﴾ [النساء: ٩٥].

فكيف يجوز لهذا المُلحد في الدين أن يُسَوِّيَ بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل، ويزعم أنه مؤمن حقًّا؟ (١).

<sup>(</sup>۱) لما أخرجت المرجئة الأعمال من الإيمان وجعلوه محصورًا إما في القول على قول مرجئة أهل الكوفة، أو التصديق على قول الجهمية والأشاعرة؛ كان لازم ذلك أن يجعلوا الناس في الإيمان سواء، لا فرق بينهم فيه؛ لأن الجميع قد اشتركوا في القول، أو في التصديق، ولا فرق بين قائل وقائل، ولا بين =

مُصدِّق ومُصدِّق، وإنما يتفاضلون في الأعمال، والأعمال قد أخرجوها من الإيمان.

- ففي "السُّنة" لحرب (١٨٨) قال إسحاق بن راهويه كَلَّلَهُ وهو يتكلم عن فرق المرجئة: وفرقةٌ يقولون: الإيمان قول، وتصديقه العمل، وليس العمل مِن الإيمان؛ ولكن العمل فريضة، والإيمان هو القول، ويقولون: حسناتُنا مُتقبَّلة، ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: أنهم المُرجئة التي لُعِنت على لسانِ الأنبياء.اه.

- قال أبو عبد الله الزبيري كَلَّلَهُ في «شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم» (٦): وقالت طائفة قلَّت معرفتها، وضعفت دلالتها، ووهنت حُجَّتُها: إن الإيمان قول بلا عمل، لا يزيد ولا ينقص، وأن من آمن وأصلح، وعدل وأحسن، وعامل وأنصف، وقال فصدق، ووعد فوقَّى، وظُلِمَ فعفا، وفعل نوافل الخير وأعمال البر، وأدَّى ما يجب عليه من حقِّ والديه، وحقِّ ولده.. وقام بالخير كله فيما قدر عليه.

وإن من قال: لا إله إلّا الله قولًا باللسان، ثم تخلّف عن إقامة الفرائض، وقصَّر في القيام بالشرائع، وتخلّف عن الإتيان بأعمال الخير والنوافل، وائتُمن فخان، وقال فكذب، ووعد فأخلف. . . فإن هذين جميعًا في درجة واحدة، ولا فضل لهذا على هذا، ولا لهذا على هذا!

فهذا قول يَشْهِدُ العقل عند حكايته على إغفال قائله، ويُستغنى بوصفه عن الاحتجاج عليه. ولا بُدَّ أن يُتكلَّف مع هذا من الحُجَّة على هذا القول ما يزيده ضعفًا في قلوب السامعين، لئلا يتَّكِل عليه جاهل، ولا أحد يظن أن قائله ممن ينبغي أن يُقلَّد. ووجدنا الكتاب والسُّنة يدلَّان على خلاف هذا القول. اه.

- وقال ابن تيمية كُلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/٥٥٦): والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق، ولا في الحب، ولا في الخشية، ولا في العلم؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة.اه.

قلت: وهم يصرحون بأن الناس في الإيمان سواء، ومن ذلك:

- قال أبو إسحاق الفزاري كَاللهُ: كان أبو حنيفة يقول: إيمانُ إبليسَ، =

وإيمانُ أبي بكر الصِّديق والحد؛ قال أبو بكر: يا ربِّ. وقال إبليس: يا ربِّ.

قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا؛ انكسر عليه قوله. رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٣٥٢)، واللالكائي (١٦٨٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٩٨٥)، بإسناد صحيح.

- قال مبارك بن حسان: قلت لسالم الأفطس ـ وهو من المرجئة ـ: رجلٌ أطاع الله فلم يعصه، ورجلٌ عصى الله فلم يُطعه، فصار المُطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. [«الإبانة الكبرى» (١٣٤٢)].

ـ وقال الطحاوي في «عقيدته»: والإيمان واحد، وأهله فيه سواء.اه. قلت: وإنكار أهل السنة على من قال ذلك واعتقده كثير جدًّا:

- ففي «السُّنة» لحرب الكرماني (١٦٦) قال وكيع بن الجرَّاح تَظَلَّهُ: مَن قال: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل؛ فهو شَرُّ مِن المرجئ.

- وفيه (٧٠٩) قال ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب، فقال: يا أبتاه، إن أصحابًا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل على الله المعلقة .

فقال: يا بُني كذبوا، ليس إيمان مَن أطاعَ الله ﷺ كإيمان من عصى الله تعالى.

- وفي «السُّنة» لحرب (١٦٤) قال الوليد بن مسلم كَثَلَّهُ: قلت لمالك والليث بن سعد: الرجل يقول: أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل؟ قالا: إذا قال تلك المقالة فهو إلى إيمانِ إبليسَ أقرب منه إلى إيمان جبريل وميكائيل.

- وقال حرب الكرماني تَعْلَلُهُ في «عقيدته» (١١): ومَن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل، أو الملائكة؛ فهو مُرجئ، وأخبثُ مِن المرجئ؛ فهو كاذب. \* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (١٩٨/١) (فصل المرجئة =

٣٧٩ - ٣٢٩ - ٢٢٩ أمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا شهاب بن خراش، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة وَ وَاللهُ عَلَيْهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «ما بعث الله نبيًّا قَبْلي، واستَجْمَعَتْ له أُمته إلَّا كان فيهم مرجئة وقدرية يُشوِّشون أمر أُمته من بعده، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيًّا أنا آخِرُهم (١)(٢).

يجعلون الناس في الإيمان سواء إيمان الطائع القانت كإيمان العاصى الفاجر).

(١) في هامش الأصل: (أنا أحدهم) خ.

(٢) رواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٦٢)، والهروي في «ذم الكلام» (٥٥)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٠٤). وفي إسناده: شهاب بن خراش، قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا، وكان ممن يُخطىء كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلَّا عند الاعتبار.اه.

ورُوي نحو هذا الحديث عن: أبي بكر الصديق، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، ومعاذ، وجابر في وغيرهم، ولا تخلو أسانيدها من الضعف. انظر: «الرد على المبتدعة» لابن البناء (٨٢).

والمراد بالقدرية في هذه الأحاديث الذين قُرنوا بالمرجئة هم الجبرية الذين يثبتون القدر، ويحتجون به، ويعارضون به أمر الله تعالى، وليس المراد بهم القدرية الأولى الذين هم نفاة علم الله على الذين ينكرون القدر، ويعظمون الأمر.

- قال ابن تيمية كُلِّله في «منهاج السُّنة» (٣/ ٨٢) حين ذكر الذين يحتجون بالقدر على ترك الفرائض وارتكاب المحارم: والآثار المروية في ذم القدرية تتناول هؤلاء أعظم من تناولها المنكرين للقدر تعظيمًا للأمر وتنزيهًا عن الظلم، ولهذا يقرنون القدرية بالمرجئة؛ لأن المرجئة تضعف أمر الإيمان والوعيد، وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمر الله بالإيمان والتقوى ووعيده، ومن فعل هذا كان ملعونًا في كل شريعة كما روي: «لُعِنَت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيًّا».

والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف:

أ \_ المكذِّبون به.

ب \_ والدافعون للأمر والنهي به.

بشر، قالا: أخبرنا ابن نزار - علي أو محمد -، عن أبيه، عن عِكرمة، عن أبي هريرة ومحمد بن قال: قال النبي على الله والمحمد -، عن أبيه، عن عِكرمة، عن أبي هريرة على قال: قال النبي على الإسلام نصيب: المرجئة، والقدريَّة» (١).

ج - والطاعنون على الرب على بجمعه بين الأمر والقدر، وهؤلاء شر الطوائف. وقال: والمقصود هنا أن الخَلَّال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى القدرية، وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي، فكيف بمن يحتج به على المعاصي؟

ومعلوم أنه يدخل في ذمِّ من ذمَّ اللهُ من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له، فإن ضلال هذا أعظم، ولهذا قُرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحدٍ من السلف، وروي في ذلك حديث مرفوع؛ لأن كلَّا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي، والوعد والوعيد، فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض والمحارم، والقدري إن احتجَّ به كان عونًا للمرجئ، وإن كذَّبَ به كان هو والمرجئ قد تقابلا، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى. اه.

(۱) رواه الفريابي في «القدر» (٤٣٣)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٠٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٥٤)، وهو ضعيف.

(٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٦٤)، وانظر ما قبله.

ومما يُلحق بأبواب الإيمان والرد على المرجئة ما أسنده المُصنِّف كَثَلَقْهُ بِرَقِم (٢٢٨٦) عن سفيان الثوري كَثَلَقَهُ قوله: اتقوا هذه الأهواء المُضلّة.

قيل له: بيِّن لنا رحمك الله.

قال سفيان: أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل، من قال: أشهد =

# تم الهرء الثالث من كتاب "الشريعة" [71/ب] بهمده ومَنه وصلى الله على مهمد النبي الأمي وآله وسلم. بتلوه الهزء الرابع من الكتاب ان شاء الله

أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فهو مؤمن مستكمل إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمنًا، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. إلخ.

قلت: من أعجب ما وقفت عليه من آثار السلف رميهم للمرجئة بالسيف والخروج على الحُكَّام، إذ كيف يجتمع هذا مع إخراجهم للأعمال من الإيمان، ووصفهم لمرتكب الكبائر بكمال الإيمان!!

وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم (٢٢٨٦) فيمن رماهم بمذهب الخوارج. وقد جمعت في مقدمات «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» كل ما وقفت عليه من أقوال السلف الصالح ومن بعدهم من أهل العلم في ذم الإرجاء والتحذير من هذا المذهب الخبيث ومن أئمته، فانظره في (المبحث السادس) (١/ ٣٣٧): (بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السنة والجماعة وأنهم من الفرق المبتدعة الهالكة).

## الكِزء الرابع القدرية أبواب الإيمان بالقدر والرد على القدرية

- ٣٠ ـ باب الرد على القدرية.
- ٣١ ـ بَابِ ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحقّ، ولا يسمعونه، ولا يُبصرونه؛ لأنه مقتهم فطبَع على قلوبهم.
- ٣٢ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءُ، ويهدي من يشاءُ، وأن الأنبياء لا يهدون إلّا من سبقَ في عِلم الله أنه يهديه.
- ٣٣ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم ولا يضلون إلَّا من سبقَ في عِلمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدًا إلَّا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرُّون أحدًا إلا بإذن الله.
- ٣٤ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله فمن شاء أن يهتد أبدًا.



#### وعليه توكلت

٣٠ \_ كاب

الرد على القدرية(١)

(١) أشهر فرق القدرية التي تكلم عنها أهل السُّنة فرقتان:

الأولى: القدرية النفاة، وهم قسمان:

١ - غُلاة القدرية، وهم نُفاة علم الله تعالى، الذين يقولون: لا قدر، وإن الأمر أُنُفٌ، فمن شاء هدى نفسه، ومن شاء أضلها، كل ذلك مردودٌ إلى مشيئة العبيد، ومُقتَطع من مشيئة العزيز الحميد، فأثبتوا في مُلكه ما لا يشاء، وفي مشيئته ما لا يكون.

وهؤلاء أول فرق القدرية ظهورًا، ظهروا في أواخر عصر الصحابة في أ فأنكروا عليهم، وتبرَّؤوا منهم، وسَمَّوهم: (مجوس هذه الأُمة)، وقد أجمع أهل السُّنة على كفرهم وخروجهم عن المِلَّة.

- ففي «السُّنة» للخلال (٨٤٩) قال عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي وسأله عليُّ بن الجهم عمن قال بالقدر؛ يكون كافرًا؟

فقال أبي: إذا جحد العلم، إذا قال: الله على لم يكن عالمًا حتى خلق =

علمًا فعَلِم، فجحد علم الله عَلَى فهو كافر.

- قال حرب الكرماني كَثِلَتْهُ في «السُّنة» (٩٣): (القدرية): هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشرَّ، والضَّرُ والنفع، والطاعة والمعصية، والهُدى والضَّلال، وأن العباد يعملون بدءًا من أنفسهم من غير أن يكون سَبقَ لهم ذلك في عِلم الله.

وقولهم يُضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزَّندقة .اهـ.

وأئمة هؤلاء هم: معبد الجهني، وواصل بن عطاء، وعَمرو بن عبيد، وغيلان وغيرهم من الأنجاس الأرجاس كما قال المُصنِّف (٦٤٢).

٢ - (نفاة خلق أفعال العباد)، وهم الذين يُثبتون علم الله تعالى وكتابته،
 وينفون عموم مشيئته وخلقه، وهؤلاء جمهور القدرية الذين استقرَّ مذهبهم على
 هذا، وقد اختلف أهل السُّنة في تكفيرهم.

- ففي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٨٢٦) عن عكرمة قال: سألنا يحيى بن أبي كثيرِ عن القدريّة؟

فقالً: هم الذين يقولون: إن الله عَلَى لم يُقدِّر الشَّرَّ.

- ولفظ اللالكائي (١٢١٢): الذين يقولون: إن الله لم يُقدِّر المعاصي.

- وعند اللالكائي (٢٩١): سُئل أبو ثور الفقيه: عن القدرِيَّة من هم؟

فقال: إن القدرِيَّةَ مَن قال: إن الله لم يَخلق أفاعيل العبادِ، وإن المعاصِي لم يقدِّرُها الله تعالى على العبادِ، ولم يخلقها، فهؤلاء قدريَّة؛ لا يُصلَّى خلفَهم، ولا يُعادُ مريضهم، ولا تُشهدُ جنائزهم، ويُستتابون مِن هذه المقالةِ، فإن تابوا وإلَّا ضُربت أعناقهم.

- قال ابن تيمية كَلْلُهُ في «الإيمان» (ص٣٠٠) (بتصرّف يسير): أكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية [نفاة العلم]؛ ولهذا قال وكيع بن الجرّاح: القدرية يقولون: الأمر مُستقبلٌ، وأن الله لم يُقدِّر الكتابة والأعمال... قال وكيع: وهو كُله كفر.

ولكن لما اشتهر الكلام في القدر، ودخل فيه كثيرٌ من أهل النظر والعُبَّاد، صار جمهور القدرية يُقرُّون بتقدُّم العلم، وإنما يُنكرون عموم المشيئة والخلق. وهؤلاء مبتدعون ضالون؛ لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء خلق كثيرٌ من العلماء والعُبَّاد كُتِبَ عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم = ......

لجماعة منهم؛ لكن من كان داعية إليه لم يُخرِّ جوا له . . .

قال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة.

وهذا لأن مسألة (خلق أفعال العباد)، و(إرادة الكائنات) مسألة مُشكلة.

وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيها، فقد أخطأ فيها كثيرٌ ممن ردَّ عليهم أو أكثرهم، فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه، فنفوا حِكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقًا وأمرًا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة، إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم. اه.

\* وانظر: اللالكائي: (٣٠/سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله كلله وما روي من سنة رسول الله كل في إثبات القدر، وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله كل طاعاتها ومعاصيها).

الفرقة الثانية: وهم الجبرية، الذين يقولون: إن إرادة الله تعالى هي المُتصرِّفة وحدها، وهو الخالق لأفعال العباد، وهم لا إرادة لهم ولا اختيار، بل هم مجبورون على أعمالهم، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيهم على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليهم الأفعال (مجازًا)، كما يقال: أثمرت الشجرة، وجرى الماء، وتحرَّك الشجر. فأثبتوا القدر على وجه مُخالف لما جاء به الشرع، فأثبتوا فعل الله تعالى وحده، ونفوا فعل العبد وقدرته، وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم.

- قال ابن تيمية تَخْلَفُهُ في «منهاج السنة» (١/ ٢٦٣): فإن الأشعرية وبعض المُثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في (الجبر)، وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعًا لفظيًّا أتوا بما لا يعقل. اه.

قلت: وقد ألزموهم القدرية النفاة لوازم باطلة فاسدة فالتزموها، فقالوا بابطال (الحِكمة والتعليل)، وأنه سبحانه لا يفعل شيئًا لشيء، ولا يأمر بشيء لحِكمة، ولا جعل شيئًا من الأشياء سببًا لغيره، وما ثَمَّ إلَّا مشيئة محضة، وقدرة ترجّح مِثلًا على مِثْل بلا سببٍ ولا علَّةٍ، وأنه لا يقال في فِعْله: لِمَ؟ =

ولا كيف؟ ولا لأي سبب وحكمة، ولا هو مُعَلَّل بالمصالح.

- قال ابن القيم كَلَّلُهُ في «شفاء العليل» (٢/ ١٤١): يجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه، وينهى عن جميع ما أمر به، ولا فرق بين هذا وهذا إلّا بمجرد الأمر والنهي.

ويجوز عندهم أن يُعذّب من لم يعصه طرفة عين، بل أفنى عمره في طاعته وشكره وذكره، ويُنعّم من لم يطعه طرفة عين، بل أفنى عمره في الكُفر به والشرك والظلم والفجور، ولا سبيل إلى أن يُعرف خلاف ذلك منه إلّا بخبر الرسول، وإلّا فهو جائز عليه.

وهذا من أقبح الظنّ وأسوئه بالرب تعالى، وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجور، بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه.

والعجبُ العُجابِ أن كثيرًا من أربابِ هذا المذهب يُنزِّهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال، ونعوت الجلال، ويزعمون أن إثباتها: تجسيمٌ وتشبيهٌ، ولا يُنزِّهونه عن هذا الظلم والجور، ويزعمون أنه عدلٌ وحقٌ، وأن التوحيد عندهم لا يتم إلَّا به، كما لا يتم إلَّا بإنكار استوائه على عرشه، وعلوّه فوق سماواته، وتكلّمه وتكليمه، وصفات كماله، فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلّا بهذا النفي وذلك الإثبات، والله ولي التوفيق). اه.

قلت: وهؤلاء أحق بالذم من القدرية النفاة، ومذهبهم أشد فسادًا وأسوأ لازمًا، إذ إنه مبطلٌ للشرائع، ومُسقطٌ للأمر والنهي.

فكيف إذا اجتمع مع هذا الضلال: الإرجاء الغالي في الإيمان الذي أسقطوا فيه القول والعمل، وحصروه في المعرفة والتصديق؟!

فقد جمعوا بين الشرين، فالمذهبان: (الجبر والإرجاء) كلاهما في تسويغ ترك العمل الصالح، وارتكاب المعاصي، فالاحتجاج بالقدر يوجب التسويغ لأهل المعاصي في الدنيا، والإرجاء يوجد لهم المخرج في الآخرة، ولهذا جاءت الآثار عن السلف بالجمع في الذم بين القدرية والمرجئة، كما تقدم في أبواب الرد على المرجئة برقم (٣٧٩).

\* انظر: «شفاء العليل» (١/ ٩ - ١٤)، و«جهود ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر» (١/ ٨٠ - ٨٧).

#### و فال معمر بن العسين:

حسبي الله وكفى ونِعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء، والعِزَّة والبقاء، والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر نِعمه، وقديم إحسانه وقَسْمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحبُّ الحمد، فله الحمد على كلِّ حالٍ، وصلواتُه على البشير النذير، السِّراج المُنير، سيد الأولين والآخرين، ذلك محمدٌ رسول ربِّ العالمين، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المُنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين.

#### أما بعد:

#### ٣٨٢ \_ فإن سائلًا سأل عن مذهبنا في القدر؟

فالجواب في ذلك قبل أن نُخبره بمذهبنا أنا ننصح للسائل ونُعلمه: أنه لا يَحسنُ بالمسلمين التنقيرُ والبحث عن القدر؛ لأن القدر سِرُّ مِن سرِّ الله، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خيرٍ أو شرِّ واجبٌ على العباد أن يؤمنوا به (١).

<sup>(</sup>۱) في «الإبانة الكبرى» (۱۳۷۲) عن مسلم بن يسار أنه سُئل عن القدر، فقال: واديان عميقان لا يُدركُ غَوْرُهما، قف عند أدناه، واعمل عمل رجل يعلم أنه يُجزى بعمله، وتوكَّل توكُّلَ رجلٍ يعلم أنه لن يُصيبه إلَّا ما كَتبَ الله له.

<sup>-</sup> وفيه أيضًا (١٣٧٤) قال إبراهيم القرشي: كنت جالسًا عند ابن عمر في فسُئِلَ عن القدر، فقال: شيءٌ أرادَ الله ألّا يُطلعَكم عليه، فلا تُريدوا من الله ما أبى عليكم.

\_ وفيه (١٣٧٦) عن يحيى بن معاذ الرازي، قال: من أحبَّ أن يفرحَ بالله، ويتمتع بعبادة الله؛ فلا يسألنَّ عن سرِّ الله. \_ يعني: القدر \_.

<sup>-</sup> قال البغوي في «شرح السُّنة» (١٤٤/١): القدر سرُّ من أسرار الله لم يُطْلِع عليه ملكًا مُقرَّبًا، ولا نبيًّا مرسلًا، لا يجوز الخوض فيه، والبحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله على خلق الخلق، فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلًا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلًا.اه.

\_ قال أبو المُظفر السَّمعاني كَلْهُ: قد ذُكر أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قِبل الكتاب والسُّنة دون محض القياس، ومجرّد المعقول، فمن عدل عن التوقيف في هذا الباب ضلّ وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب؛ وذلك لأن القدر سِرُّ مِن سِرِّ الله، وعِلمٌ من عِلمِه، ضُربت دونه الأستار. واختصّ الله به علَّام الغيوب. حَجبه عن عقول البشر ومعارفهم؛ لما عَلِمَ مِن الحكمة، وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حدّ لنا فيه، وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه، فالبحث عنه تَكلّف، والاقتحام فيه تعمُّق وتهوّر.

قال: وجماع هذا الباب: أن يُعلم أن الله تعالى طوى عن العالم عِلم ما قضاه وقَدّره على عباده، فلم يُطْلِع عليه نبيًّا مُرسلًا، ولا مَلكًا مُقرَّبًا؛ لأنه خلقهم ليتعبَّدهم ويمتحنهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ إِنَّ ﴾ [الذرايات].

وقد نقلنا عن عليِّ رَفِيُّهُ: أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة.

فلو كشف لهم عن سِرِّ ما قُضي وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم لافتتنوا، وفتروا عن العمل، واتَّكلوا على مصير الأمر في العاقبة، فيكون قُصَاراهم عند ذلك أمنٌ أو قنوط، وفي ذلك بطلان العبادة، وسقوط الخوف والرجاء، فلَطَفَ الله على بعباده، وحجب عنهم عِلم القضاء والقدر، وعلَّقهم بين الخوف والرجاء، والطمع والوجل؛ ليبلو سعيهم واجتهادهم، وليُميَّز اللهُ الخبيث من الطيب، ولله الحُجّة البالغة. اه.

«الحُجَّة في بيان المحجة» (٢/ ٣٠ ـ ٣١).

- قال ابن تيمية كُلُهُ في «جامع المسائل» (٩/ ١١٠): ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عليمٌ حكيمٌ رحيم، بهرت الألبابَ حكمتُه، ووسعت كل شيء رحمتُه، وأحاط بكل شيء علمُه، وأحصاه لوحُه وقلمُه، وأن لله تعالى في قدره سرًّا مصونًا، وعلمًا مخزونًا، اختزنه دون جميع خلقه، واستأثر به على جميع بريته، وإنما يصلُ أهل العلم به وأرباب ولايته إلى جُمَلٍ من ذلك، وجوامع وكليَّات، قد يؤذن لبعضهم في إفشاء شيء من جُمَل ذلك، وقد لا يؤذن، وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم.

وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا تبارك وتعالى عن شيء من سرِّ القدر، =

ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيُكذّب بمقادير الله الجارية على العباد، فيَضلُ عن طريق الحقّ، قال على: «ما هلكتْ أُمةٌ قطُّ إلَّا بالشه، وما أشركت أُمةٌ حتى يكونَ بُدُوُّ شركها: التكذيب بالقدر»(١)(٢).

وأنه لو شاء أن يُطاع لأطيع، ولو شاء أن لا يُعصى لما عُصي، وأنه قد أمرَ أن يُطاع، وأنه مع ذلك يُعصى، فأخبرهم سبحانه أن هذا سرُّه، وأنه لا يُسأل عن سرِّه.

وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق. . إلخ.

- وفي «الحلية» (٣/ ٣٣) عن المُعتمر بن سُليمان، قال: قال أبي: أما والله لو كُشِفَ الغطاء لعَلِمَتِ القدريةُ أن الله ليس بظلّام للعبيد.

- وفيه (٢/ ٣٥٤) قال بلال بن أبي بردة لمحَّمد بن واسع: ما تقول في القضاء والقدر؟

قال: أيها الأمير، إن الله ريح لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره، إنما يسألهم عن أعمالهم.

(١) سيأتي مسندًا برقم (٤٦٩).

(٢) أورد ابن بطة كَثَلُهُ في «الإبانة الكبرى» (١٣٨٠) اعتراضًا عن بعضهم؛ وهو كيف الجمع بين النصوص الواردة في النهي عن الكلام في القدر، وبين ما دلً على جواز الكلام فيه؟

فأجاب عن ذلك، فقال: القدر على وجهين:

أحدهما: فرضٌ علينا عِلمهُ ومعرفتُهُ، والإيمانُ به، والتصديقُ بجميعه.

والآخر: فحرامٌ علينا التفكر فيه، والمسألة عنه، والمُناظرة عليه، والخصومة به.

الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليُخطئنا، وما الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليُخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليُصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، عَلِمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ووفقهم لأعمال صالحة رضيها، أمرهم بها، فوققهم لها، وأعانهم عليها، وشكرهم بها، وأثابهم الجنة عليها تفضُلًا منه ورحمة، وخلق وأعانهم عليها، وخلق لها أهلًا، أحصاهم عددًا، وعلم ما يكون منهم، وقدَّر عليهم =

#### الله عدر بن ولعسين كَالله:

ولولا أن الصحابة ولله المنهم عن قوم ضُلَّالٍ شَرَدوا عن طريق الحقّ، وكذَّبوا بالقدر، فردُّوا عليهم قولهم، وسبُّوهم، وكفَّروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسانٍ سبُّوا من تكلَّمَ في القدر، وكذَّب به، ولعنوهم، ونَهوا عن مُجالستِهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مُجالسة القدرية، وعن مُناظرتهم، وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم، فلولا أن هؤلاء ردُّوا على القدرية لم يَسَع مَنْ بعدهم الكلام في القدر، بل الإيمان في القدر": خيره وشرِّه (٢) واجبٌ، قضا وقدَّر، وما قَدَّر يكُن، وما لم يُقدِّر

أ \_ إما أن يعترف لله على بقضائه وقدره، ويرى أنه جَورٌ من فعله.

ب ـ وإما أن يرى أنه ممن يُنَّزه الله عن الجَور، فينفي عنه قضاءه وقدره؛ فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته.

ما كرهه لهم، خذلهم بها، وعذَّبهم لأجلها غير ظالم لهم، ولا هم معذورون فيما حكم عليهم به. فكلُّ هذا وأشباهه من علم القدر الذّي لزِمَ الخلقَ علمه، والإيمان به، والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

٢ ـ وأما الوجه الآخر من عِلم القدر الذي لا يحلُّ النظر فيه، ولا الفكر به، وحرام على الخلق القول فيه كيف؟ ولم؟ وما السبب؟ مما هو سرُّ الله المخزون، وعلمه المكتوم. وحَجبَ العقول عن تخيّل كُنه علمه، والناظر فيه كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد فيه نظرًا ازداد فيه تَحيُّرًا، ومن العلم بكيفيتها بُعدًا: فهو التفكر في الرب عَلَى كيف فعل كذا وكذا؟ ثم يقيس فعل الله عَلَى بفعل عباده، فما رآه من فعل العباد جورًا يَظُنُّ أن ما كان من فعل مثله جور، فينفى ذلك الفعل عن الله، فيصير بين أمرين:

<sup>(</sup>١) كذا في (أ، ب)، وفي المطبوع: (الإيمان بالقدر).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كِلَقْهُ في «شفاء العليل» (٢/ ٣٤١): تقدم أن القدر لا شرَّ فيه =

لم يكُن، وإذا عَمِلَ العبد بطاعة الله تعالى، عَلِمَ أنها بتوفيق منه له؛ فشكره على ذاك، وعَلِمَ أنها بمقدورٍ فشكره على ذلك، وعَلِمَ أنها بمقدورٍ جرى عليه، فذَّمَ نفسه، واستغفر الله تعالى.

هذا مذهب المسلمين، وليس لأحدِ على الله تعالى حُجَّة، بل لله الحُجَّة على خَجَّة، بل لله الحُجَّة على خلقه، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ اللَّهُ عَلَى خَلَقَهُ مَا مَا لَهُ لَكُمُّ الْحُجَة على خلقه، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

ثم اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن مذهبنا في القدر، أنا نقول:

- إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، وخلق لكل واحدة منهما أهلًا، وأقسم بعزَّته أنه يَملاً جهنم مِن الجنة والناس أجمعين.
- ثم خلق آدم ﷺ، واستخرج من ظهره كل ذُرِّية هو خالقها إلى
   يوم القيامة، ثم جعلهم فريقين؛ فريقًا في الجنة، وفريقًا في السعير.

وهذا كالقصاص، وإقامة الحدود، وقتل الكفار، فإنه شرِّ بالنسبة إليهم لا من كل وجه، بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه من مصلحة الزجر والنكال، ودَفْع الناس بعضهم ببعض، وكذلك الآلام والأمراض - وإن كانت شرورًا من وجه - فهي خيرات من وجوه عديدة. فالخير والشرُّ من جنس اللذَّة والألم، والنفع والضرر، وذلك في المَقْضي المقدَّر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به، فإن قطع يد السارق شرِّ مؤلم ضارُّ له، وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدلٌ وخيرٌ وحكمة ومصلحة.اه.

بوجه من الوجوه، فإنه عِلمُ الله، وقدرته، وكتابته، ومشيئته، وذلك خيرٌ محض
 وكمال من كل وجه.

فالشرُّ ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشرُّ الجزئي الإضافي في المَقْضِي المُقدَّر، ويكون شرَّا بالنسبة إلى محل، وخيرًا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرًا بالنسبة إلى المحلِّ القائم به من وجه، كما هو شرَّ له من وجه، بل هذا هو الغالب.

- وخلق إبليس، وأمره بالسجود لآدم، وقد عَلِمَ أنه لا يَسْجُدُ للمقدور الذي قد جرى عليه من الشّقوة التي سبقت في العلم من الله عليه، لا معارض لله في حُكمه، يفعل في خلقه ما يُريد عدلًا من ربنا قضاؤه وقدره.
- وخلق آدم وحواء به للأرض خلقهما، أسكنهما الجنة، وأمرهما أن يأكلا منها رغدًا ما شاءًا، ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما، وفي الباطن من عِلمه قد قدَّر عليهما أنهما يأكلان منها، ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿ النّبياء](١).

لم يكن لهما بُدُّ من أكلها، سببًا للمعصية، وسببًا لخروجهما من الجنة، إذ كانا للأرض خُلِقا، وأنه سيغفرُ لهما بعد المعصية، كل ذلك سابقٌ في عِلمه، لا يجوز أن يكون شيءٌ يحدثُ في جميع خلقه إلَّا وقد

قلت: الجبرية الجهمية والأشعرية يستدلون بظاهر هذه الآية وغيرها على أن (الظلم) ممتنع في حقِّ الله تعالى؛ لأن الظلم عندهم هو: (التصرُّف في ملك الغير)، وكل شيء له، وتحت تصرُّفه سبحانه، فيستحيل الظلم في حقِّه، فهم يقولون: إن الله لو عذَّبَ المُطيعين، ونَعَّم العاصين؛ لم يكن ظالمًا.

ولزم على قول هؤلاء أن الله يجوز عليه أن يُعذّب أنبياءه، ورسله، وملائكته، وأهل طاعته، ويخلّدهم في العذاب، ويكرم أعداءه من الكفار، والمشركين، والشياطين، ويخصّهم بجنته، فكل ذلك عدلٌ في حقّه، لأنه يمكن وجوده.

ولا يخفى بطلان هذا القول وفساده ومناقضته للكتاب والسُّنة والعقل، وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم (٥٦١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «مجموع الفتاوى» (۸/ ٥١١): . . وهو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، ورحمته، وعدله، لا لمُجرد قهره وقدرته كما يقوله جهم وأتباعه. اه.

جرى مقدوره به، وأحاط به علمًا قبل كونه أنه سيكون.

- خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيًّا وسعيدًا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، وهم في بطون أُمهاتهم، وكتب آجالهم، وكتب أرزاقهم، وكتب أعمالهم، ثم أخرجهم إلى الدنيا، فكلّ إنسانٍ يسعى فيما كُتِبَ له وعليه.
- ثم بعث رُسله، وأنزل عليهم وحْيه، وأمرهم بالبلاغ لخلقه، فبلَّغوا رسالات ربهم، ونصحوا قومهم، فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن آمن، ومن جرى في مقدورِه أن يكفُر كَفَرَ، قال الله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ فَينَكُمْ وَمِنكُم مُؤْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ التعابن].

الخلقُ كلهم له، يفعلُ في خلقه ما يُريد غير ظالم لهم، جلَّ ذكره عن أن يُنسبَ ربنا إلى الظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بمُلكِ، وأما ربنا تعالى فله ما في [74/أ] السموات، وما في الأرض، وما بينهما، وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة، جلَّ ذكره، وتقدَّست أسماؤه (١).

(أحبَّ) الطاعة من عباده وأمر بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم، ونهى عن المعاصي، و(أراد كونها) من غير محبةٍ منه لها، ولا للأمر بها، تعالى عن أن يأمرَ بالفحشاء أو يُحبها، وجلَّ(٢) وتعالى ربُّنا

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٥٦١) معنى (الظلم) المنفي عن الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (الله) خ.

من أن يجري في مُلكه ما لم يرد أن يجري أو شيءٌ لم يُحط به علمُه قبل كونه (١).

(۱) تخبطت القدرية في مسألة: (الإرادة) هل تستلزم الرِّضا والمحبة أم لا؟ فذهبت المعتزلة والجهمية والأشعرية إلى أن: (الإرادة) تستلزم الرِّضا والمحبَّة.

ثم اختلفوا فيما يترتب على ذلك من كون ما يقع من الكفر والمعاصي محبوبًا لله لكونه مُرادًا له وتحت مشيئته.

فذهب نفاة خلق أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم: إلى القول بأن الكفر والمعاصي ليست مُقدرة من الله تعالى، ولا مقضية منه، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه؛ لأن النصوص قد دلَّت على أن الله يُحب الإيمان والعمل الصالح، ولا يُحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، فإذا كان كذلك فما يقع من ذلك لا يكون بقدر الله وإرادته ومشيئته.

وعاكسهم الجبرية الجهمية والأشعرية فذهبوا: إلى أن ما في الوجود فهو بمشيئته وقُدرته، وهو خالقه. وعلى هذا فما يقع في الكون من طاعةٍ ومعصيةٍ، وخيرٍ وشرِّ فهو محبوب لله تعالى؛ لأنه خالقٌ له، ومريد له.

وأما أهل السُّنة فهداهم الله تعالى إلى الحقِّ بفضله، فقالوا: إن (الإرادة) لا تستلزم الرِّضا والمحبة، بل بينهما فرق.

- قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (٨/ ٤٧٤): وجَهمٌ ومَن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد، ثم قالت المعتزلة: وهو لا يُحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة.

وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك كله فهو يُحبه ويرضاه. . . إلخ.

- قال ابن القيم كِلِّلَهُ في «شفاء العليل» (١/ ١٦٥): ههنا أمرٌ يجب التنبيه عليه، والتنبه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يُحط به علمًا، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: (أمرٌ كوني قدري)، و(أمرٌ ديني شرعي).

ف(مشيئته) سبحانه مُتعلِّقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يُحبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يُبغضه، وخلق الشياطين =

والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يُبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة

وأما (محبته ورضاه) فمُتعلِّقة بأمره الديني، وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وُجِد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًا، فهو محبوب للرب واقعٌ بمشيئته، كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين.

وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني، ولم تتعلق به مشيئته.

وما وُجِد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به (مشيئته)، ولم تتعلّق به (مشيئته)، ولم تتعلّق به (محبته، ولا رضاه، ولا أمره الديني). وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته.

فلفظ (المشيئة): كوني. ولفظ (المحبة): ديني شرعي. ولفظ (الإرادة) ينقسم إلى: (إرادة كونية) فتكون هي المشيئة.

و(إرادة دينية) فتكون هي المحبة، إذا عرفت هذا فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۗ [الزمر: ٧]، وقوله: ﴿لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ الْبَقرة]، وقوله: ﴿وَلَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْبُ ٱلْفُسَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، لا يناقض نصوص القدر، والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فإن (المحبة) غير (المشيئة)، و(الأمر) غير (الخلق).اه.

- وقال في «المدارج» (٢/ ٥٠٨): والذي يكشف هذه الغُمَّة، ويُبصِّر من هذه العماية، وينجي من هذه الورطة: إنما هو التفريق بين ما فرَّق الله بينه، وهو (المشيئة) و(المحبة). فليسا واحدًا، ولا هما مُتلازمين، بل قد (يشاء) ما لا (يُحبُّه)، و(يُحبُّ) ما لا (يشاء) كونه.

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامَّة لجميع ما في الكون مع بُغضه لبعضه.

والثاني: كمحبَّته إيمان الكفار، وطاعاتِ الفجَّار، وعدلَ الظالمين، وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوُجِدَ كلُّه، فإنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فإذا تقرَّر هذا الأصل، وأنَّ (الفعل) غير (المفعول)، و(القضاء) غير (المقضيِّ)، وأنَّ الله سبحانه لم يأمر عباده بالرِّضا بكلِّ ما خلقه وشاءه: زالت الشُبهات، وانحلَّت الإشكالات ولله الحمد، ولم يبق بين (شرع الربِّ) و(قدره) تناقضٌ، بحيث يُظنُّ إبطال أحدهما للآخر، بل (القدر) ينصر =

- قد عَلِمَ ما الخلق عامِلون قبل أن يَخلقهم، وبعد أن خلقهم، قبل أن يعملوا، قضاء وقدرٌ، قد جرى القلمُ بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بِرِّ أو فجور، يُثني على مَن عَمِلَ بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويَعِدُهم عليه الجزاء (١) العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء، ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللّهُ وَٱللّهُ لُو الفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَالحديد].
- وكذا ذمَّ قومًا عمِلوا بمعصيته، وتواعدهم على العمل بها النار، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدورٍ جرى عليهم، يضلُّ من يشاء، ويهدي من يشاء (٢).

#### ن فل معمر بن وبعسين:

هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائِل (٣).

= (الشرع)، و(الشرع) يُصدِّق (القدر)، وكلُّ منهما يُحقِّق الآخر.اهـ.

(١) في هامش الأصل: (الأجر) خ.

(٢) وهذا خلافًا للقدرية الجبرية الذين يزعمون أن فعل العبد يضاف إلى العبد مجازًا، وأن الفاعل له على الحقيقة هو الله تعالى!!

- قال ابن تيمية كَلِيْلُهُ في «منهاج السُّنة» (٢٩٨/٢): وأما جمهور أهل السُّنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوقٌ لله، ومفعولٌ لله، لا يقولون: هو نفس فعل الله، ويُفرِّقون بين (الخلق) و(المخلوق)، و(الفعل) و(المفعول).

وهذا الفرق الذي حكاه البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» عن العلماء قاطبة، وهو الذي ذكره غير واحد من السلف والأئمة. . وحكاه البغوي عن أهل السُّنة قاطبة . اهـ.

(٣) في "السُّنة" للخلال (٨٧٢) قال حنبل: وسألت أبا عبد الله عن الإيمان بالقدر؟ قال: نؤمن به، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يُخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليُصيبنا، وأن الله ﷺ قدَّر كل شيء من الخير والشرِّ، فهو سابق في اللوح = فإن قال قائِل: ما الحُجَّةُ فيما قلت؟

فإن قال: فاذكر من ذلك ما نزداد به علمًا ويقينًا.

قيل له: نعم إن شاء الله، والله الموفّق لكلّ رشاد، والمُعين عليه بمنّه (١).

المحفوظ، الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن يُخلق، ونحن في أصلاب الآباء.

- قال ابن رجب على «جامع العلوم والحكم» (١٠٣/١): والإيمان بالقدر على درجتين: (إحداهما): الإيمان بأن الله تعالى سبق في عِلمه ما يعملُه العباد من خير وشرّ، وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومَن هو منهم من أهل الجنة، ومن أهل النار..

(والدرجة الثانية): أن الله تعالى خلق أفعال عِباده كلها من الكفر والإيمان، والطاعة والعصيان، وشاءها منهم.

فهذه الدرجة يُثبتها أهل السُّنة والجماعة، ويُنكرها القدرية.

والدرجة الأولى أثبتها كثيرٌ من القدرية، ونفاها غُلاتهم؛ كمعبد الجهني الذي سُئل ابن عمر على عن مقالته، وكعَمرو بن عُبيد وغيره.. ثم خلاف السلف في تكفير أهل الدرجة الثانية... إلى أن قال: وأما من أنكر العلم القديم؛ فنصَّ الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام.اه.

- وقال ابن القيم كَثَلَثُهُ في «شفاء العليل» (١/ ١٠٠): مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، وهي أربع مراتب:

المرتبة الأولى: عِلم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها.

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها.

المرتبة الثالثة: مشيئته لها.

الرابعة: خلقه لها. اه.

(١) قال ابن القيم كَالله في «شفاء العليل» (١/٨) وهو يتكلم عن الإيمان بالقدر: =

### ۳۱ \_ تاب

ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحقِّ، ولا يسمعونه، ولا يُبصرونه؛ لأنه مقتهم فطبَع على قلوبهم(١)

ولما كان الكلام في هذا الباب نفيًا وإثباتًا موقوفًا على الخبر عن أسماء الله، وصفاته، وأفعاله، وخلقه وأمره؛ كان أسعدُ الناس بالصواب فيه مَنْ تلقَّى ذلك من مشكاة الوحي المُبين، ورَغِب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوِّكين، وتشكيكات المُشككين، وتكلُّفات المُتنظِّعين، واستمطر دِيم الهداية من كلمات أعلم الخلق بربِّ العالمين. . ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم، وطريقه القويم، فجاءت كلماتهم كافية شافية، مُختصرة نافعة، لقرب العهد، ومباشرة التلقي من تلك المشكاة التي هي مظهر كل نور . . ثم سلك على آثارهم التابعون لهم بإحسان، فاقتفوا طريقهم، وركبوا مناهجهم، واهتدوا بهداهم . . . إلخ .

(۱) عقد أبن بطة كَلْشُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۳۲/باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده، فهم لا يهتدون إلى الحقّ، ولا يسمعونه، ولا يُبصرونه، وأنه طبع على قلوبهم).

- وقال ابن القيم كُلُّلُهُ في «شفاء العليل» (١/ ٢٨١) (الباب الخامس عشر: في الطبع، والختم، والقفل، والغل، والسد، والغشاوة، والحائل بين الكافر وبين الإيمان، وأن ذلك مجعول للرب تعالى)، وذكر الآيات التي ذكرها المُصنف هاهنا، ثم قال:

وقد ضلَّ بهذه الآيات ونحوها طائفتا (القدرية) و(الجبرية): فحرِّفها (القدرية) بأنواع من التحريف المُبطل لمعانيها، وما أريد منها. ٣٨٣ - قال الله تعالى في البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى أَنْدُرِهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

- وقال تعالى في سورة النساء: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِالنَتِ اللّهِ وَقَالِهِمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا اللّهِ وَقَالِهِمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ فَاللّهُ عَلَيْهَا لَهِ مَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله
- وقال تعالى في سورة المائِدة: ﴿ وَمَن ثُرِدِ اللَّهُ فِتُنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ اللَّهِ مَنَكَ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنِيا خِزْئٌ وَلَهُمْ فِي الدَّنِيا خِزْئٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَا خَرْئٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَا خَرَقٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل
- وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأْ وَإِن يَرَوْأُ كُلَ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَأَ ﴾ الآية
   [70].
- وقال تعالى في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ

وزعمت (الجبرية) أن الله أكرهها على ذلك، وقهرها عليه، وأجبرها من غير فعل منها، ولا إرادة، ولا اختيار، ولا كسب البتّة، بل حال بينها وبين الهُدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك، بل أمرَه وحال مع أمره بينه وبين الهُدى، فلم ييسّر له إليه سبيلًا، ولا أعطاه عليه قدرة، ولا مكّنه منه بوجه، وزاد بعضهم: بل أحبّ له الضلال والكفر والمعاصي، ورضيه منه.

وهدى (أهل السُّنة والحديث وأتباع الرسول) لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلخ، ثم ذكر أقوالهم وأطال في مناقشتها.

وَهُمْ أَغْنِهَا أَ مَنُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا

- وقال تعالى في سورة النحل: ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَالْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ ﴾، إلى قوله : ﴿اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلَفِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدَرِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْعَلَفِلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدَرِهِمْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدَرِهِمْ أَوْلِهُمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهُمْ وَأَبْصَدُوهِمْ أَوْلِكُمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُولِهُمْ وَلَهُمْ وَاللَّهِمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْلِهُمْ وَلَهُمْ وَاللَّهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَلَيْكُونُ وَلَهُمْ وَلَوْلِهِمْ وَاللَّهُمْ وَلَهُمْ وَلِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْلَهُمْ وَلَهُمْ وَلُولِهِمُ وَلَهُمْ وَلِهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْلِهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلَوْلِهُمْ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلِهُ وَلِهُ لِلْمُعْلِمُ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلِهُ وَلِهُمْ وَلَهُ وَلِهُمْ وَلَوْلِهُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ لِللَّهِمْ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلَهُ لَلْمُولِقُولُولُولُولُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُمْ وَلِهُ لَلْمُ وَلِهُ لَلْمُ لَلْمُولُولُولُولِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ لَلْمُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ لَهُ وَلَهُ وَلِهُ ولِهُ لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ لِلْمُؤْلِقُولُولُ و
- وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَيَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقِيْ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ ﴾ الآية [الإسراء: ٤٥، ٤٦].
- وقال تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاللَّهِ رَبِّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاللَّهِ رَبِّهِ وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى النَّائِمْ وَقُرُّ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا ﴿ اللَّهِ ﴾.
- وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَذَلِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ .
- وقال تعالى في سورة يس: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهُم ثُقْمَحُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا
- وقال تعالى في سورة حم الجاثية: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَنُهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ أَلَلَهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- وقال تعالى في سورة محمد على: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَيْنِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فَرُجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَيْنِكَ ٱللَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فَنُومِمْ وَانْبَعُوا أَهْوَاءَهُمُ إِلَيْكُ .

وقال تعالى في سورة المنافقين: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا [٢٩/ بِأَنَّهُمْ عَلَى قُلُومِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾.

## الله عدر بن وبعسين كَالله:

جميع ما تلوتُه من هذه الآيات يدلُّ العقلاءَ على أن الله تعالى ختم على قلوب قوم، وطبع عليها، ولم يُرِدْها لعبادته، وأرادها لمَعصيته، فأعمَاها عن الحقِّ فلم تُبصِرْه، وأصمَّها عن الحقِّ فلم تَسمعُه، وأخزاها ولم يُطهِّرْها، يفعل بخلقه ما يُريد.

لا يجوز لقائِل أن يقول: لِمَ فعل بهم ذلك؟

فمن قال ذلك؛ فقد عارضَ الله تعالى في فعله، وضلَّ عن طريق الحقِّ (١).

\_ قال ابن جرير كَلْلُهُ في "تفسيره" (٢١/ ٣٩٦) عند تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلي عند عليك هؤلاء الأعراب يا محمد أن أسلموا، ﴿ قُلُ لا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَنَكُم بَلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَ هَدَنكُم لِلإِيمَانِ ، يقول: بل الله يمُن عليكم أيها القوم أن وفقكم للإيمان به وبرسوله ﴿ إِن كُنتُم صَلِقِينَ بل الله يمُن عليكم أيها القوم أن وفقكم للإيمان به وبرسوله ﴿ إِن كُنتُم صَلِقِينَ في قولكم: (آمنا)، فإن الله هو الذي مَنَّ عليكم بأن هداكم له، فلا تمنوا عليَّ بإسلامكم، وذُكِر أن هؤلاء الأعراب من عليكم بأن هداكم له، فلا تمنوا عليَّ بإسلامكم، وذُكِر أن هؤلاء الأعراب من عليكم بأن هداكم له، فلا تمنوا عليَّ بإسلامكم، وذُكِر أن هؤلاء الأعراب من عليكم بأن هداكم له، فلا تمنوا عليَّ بإسلامكم، وذُكِر أن هؤلاء الأعراب من عليً

عند اللالكائي (١١٦٧) عن على بن حسين أنه قال: إن أصحاب القدر حملوا مقدرة الله على ضعف رأيهم، فقالوا لله: لِمَ؟ ولا ينبغي أن يُقال لله: لِمَ؟ ولا ينبغي أن يُقال لله: لِمَ؟ ولا ينبغي أن يُقال لله: لِمَ؟ بالقدر والرِّضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وترك البحث والتنقير، وإسقاط: لِمَ؟ وكيف؟ وليت، ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه، ومِنَ الجاهل على العالم، ومعارضةٌ من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز، والرِّضا والتسليم طريق الهُدى، وسبيل أهل التقوى، ومذهب من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نورٍ من ربه، فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشرِّه، وأنه واقع بمقدور الله جرى، ومن يعلم أن الله يضلُّ من يشاءُ، ويهدي من يشاءُ، ويهدي من يشاءُ، ويهدي من يشاءُ،

ثم اختصَّ من عباده من أحبَّ؛ فشرحَ قلوبهم للإيمان، وزيَّنه في قلوبهم، ﴿ وَيَّنَهُ فَي قَلْ وَالْفُسُوقَ وَالْفِصْيَانَ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ قَلْ مِن اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا لَكُفُر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ فَا لَمُ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا لَكُمْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا لَكُمْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

### الم معمر بن العسين:

ألم تسمعوا ـ رحمكم الله ـ إلى قول مولاكم الكريم حين امتنَّ قومٌ بإسلامهم على النبي عَلِيَّهُ؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُواً قُل لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَهُم صَلِيقِينَ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ اللهِ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>=</sup> بني أسد، امتنوا على رسول الله على فقالوا: آمنا من غير قتال، ولم نُقاتِلك كما قاتلك غيرنا، فأنزل الله فيهم هذه الآيات. اهـ.

وقال ابن كثير كَلْمَة في «تفسيره» (٧/ ٣٨٩): فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليه، فأدّبوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي، وقتادة، واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري كَلَّلَة ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. . . والصحيح الأول . . ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا، كما ذكر المنافقون في سورة براءة . وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا: ﴿قُل لِّمَ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا مَنافقين بعنفوا الإيمان بعد . ثم أَلَّنَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَيْكُم مِن أَلَيْنَا مُ مَن عَملِهم مِن شَيَّا الله أي الله الطور: ٢١] . اه .

## --- ۲۲ - باب

ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءُ، ويهدي من يشاءُ، وأن الأنبياءَ لا يهدون إلَّا من سبقَ في عِلم الله أنه يهديه (١)

(۱) عقد ابن بطة كَلْمُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۳۳/باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضلُّ من يشاء، ويهدي من يشاء، وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلَّا من سبق في علم الله أنه يهديه).

- وقال ابن القيم كُلْتُهُ في «شفاء العليل» (الباب الرابع عشر: في الهُدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق، وغير المقدور لهم): هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدِّر الله لعبده وأجل ما يقسمه له: الهُدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدِّره عليه: الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهُدى، وكل مُصيبة دون مُصيبة الضلال.

وقد اتفقت رُسلُ الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزَّلة عليهم على أنه سبحانه يضلُّ من يشاء، ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأن الهُدى والإضلال بيده، لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي، فالهداية والإضلال: فعله سُبحانه وقدره. والاهتداء والضلال: فعل العبد وكسبه.

ولا بُدَّ قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهُدى والضلال في القرآن، فأما مراتب الهُدى فأربعة:

(إحداها): الهُدى العام، وهو هداية كل نفسٍ إلى مصالح معاشها، وما يقيمها، وهذا أعم مراتبه.

(المرتبة الثانية): الهُدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح =

العبد في معاده، وهذا خاصٌ بالمُكلفين، وهذه المرتبة أخصّ من المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة الأولى، وأعم من الثالثة.

(المرتبة الثالثة): الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية، وخلقه دواعي الهُدى وإرادته والقدرة عليه للعبد، وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلّا الله ﷺ.

(المرتبة الرابعة): الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. ثم أطال في شرحها وذِكر الأدلة عليها، ومما ذكره باختصار:

(المرتبة الثانية): هداية الإرشاد والبيان للمُكلفين، وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق، واتباع الحق، وإن كانت شرطًا فيه، أو جُزء سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبّب، بل قد يتخلّف عنه المُقتضي إما لعدم كمال السبب، أو لوجود مانع، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُم فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴿ وَصَلَت: ١٧]، وقال: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعَدَ إِذَ هَدَنُمُ مَتَى اللهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعَد إِذَ هَدَنُهُم حَتّى بُرَيِنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥]، فهداهم هُدى البيان والدلالة، فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولًا بعد أن عرفوا الهُدى فأعرضوا عنه، فأعماهم عنه بعد أن أراهموه.

وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها، فإنه يَسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه.

وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله، حيث قال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَهِ هَدَاية التوفيق وَالْإِلهَامُ بَقُولُهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبُكَ ﴾ [القصص: ٥٦].

وهذه المرتبة أُخص من التي قبلها، فإنها هداية تخصُّ المُكلَّفين، وهي حُجَّة الله على خلقه التي لا يُعذِّب أحدًا إلَّا بعد إقامتها عليه، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ إِنَا الْإِسراء].

ُ فإن قيل : كيف تقوم حُجَّته عليهم وقد منعهم من الهُدى، وحال بينهم وبينه؟

قيل: حُجَّته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهُدى، وبيان الرسل لهم، وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانًا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرًا وباطنًا، ولم يَحُل بينهم وبين تلك الأسباب، ومن حال بينه = وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييزَ معه، أو كونه بناحية من الأرض لم تَبلغُه دعوةُ رسلِه: فإنه لا يُعذِّبه حتى يُقيم عليه حُجَّته، فلم يمنعهم من هذا الهُدى، ولم يحُل بينهم وبينه.

نعم، قطع عنهم توفيقه، ولم يُرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما لا يقدرون علم يحل بينهم وبين ما لا يقدرون عليه، وهو فعله ومشيئته وتوفيقه، فهذا غير مقدور لهم، وهو الذي مُنِعوه، وحيل بينهم وبينه، فتأمَّل هذا الموضع، واعرف قدره، والله المستعان.

(المرتبة الثالثة): هداية التوفيق والإلهام، وخلق المشيئة المستلزمة للفعل.

وهذه المرتبة أخصُّ من التي قبلها، وهي التي ضلَّ جُهَّال القدرية بإنكارها، وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السُّنة منهم من نواحي الأرض عصرًا بعد عصر إلى وقتنا هذا؛ ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تُنصفهم، كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقُوى، وإنكار فعل العبد وقُدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل البتَّة، فلم يهتد القدرية بقول هؤلاء، بل زادهم ضلالًا على ضلالهم، وتمسُّكًا بما هم عليه. وهذا شأن المُبطل إذا دعا مُبطلًا آخرَ إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل.

وهذه المرتبة تستلزم أمرين:

أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهدى.

والثاني: فعل العبد وهو الاهتداء، وهو أثر فعله سبحانه، فهو الهادي، والعبد المُهتدي، قال تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ [الكهف: ١٧]، ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثّره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. ولهذا قال تعالى: ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ النحل: ٣٧].

وهذا صريعٌ في أن هذا الهُدى ليس له بي ولو حرص عليه، ولا إلى أحدٍ غير الله، وأن الله سبحانه إذا أضلَّ عبدًا لم يكن لأحدٍ سبيلٌ إلى هدايته . . فإن الله سبحانه يُخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين: قسمًا لا يقدر عليه غيره، وقسمًا مقدورًا للعباد، فقال في القسم المقدور للغير: ﴿وَإِنَّكَ لَهُ عَيْرِهُ وَاللَّهُ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَهُ وَقَالَ في غير المقدور للغير: ﴿ إِنَّكَ لَهُ مِنْ اللَّهُ مُسْتَقِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَلَّا هَادِي لَهُ ﴾ [الشورى]، وقال في غير المقدور للغير: ﴿ إِنَّكَ لَهُ اللَّهُ وَكَلَّا هَادِي لَهُ اللَّهُ وَكُلَّا هَادِي لَهُ اللَّهُ وَكُلَّا هَادٍي لَهُ اللَّهُ وَكُلَّا هَادًا في مَنْ أَحْبَتَ ﴾ [السورى: ٥٦]، وقال: ﴿ مَن يُعْلِلِ اللَّهُ فَكُلَّا هَادٍي لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَكُلَّا هَادٍي لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلَّا هَادًا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا هَادًا في أَدْ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا هَالَهُ فَكُلَّا هَاللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٨٤ ـ قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿ فَمَا لَكُو فِي الْمُنْكَفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَلَمَا لَكُو فِي الْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَلَن يَجْدَدُ لَهُ سَبِيلًا ﴿ فَهَ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

- وقال الله تعالى في هذه السورة، وقد ذكر المنافقين، فقال: 
   هِمُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَى هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ 
   سَبِيلًا 
   هِا النساء].
- وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِثَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾.
- وقال تعالى في هذه السورة: ﴿قُلَ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْكِلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ
   لَهُدَسْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَانِعَامِ].
- وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَذَّهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.
- وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّةً وَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّةً وَلَا أَنْابَ ﴿ اللَّهُ مَن لَا لَهُ اللَّهُ مَن لَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَابَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَابَ لَا لِي اللَّهُ لَكُونِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِ الللّهُ الللّهُ الل
- وقال تعالى في هذه السورة: ﴿أَفَلَمُ يَأْيُسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوَ يَشَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّو يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].
- وقال تعالى في هذه السورة: ﴿ بَلْ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـدُواْ
   عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [الرعد].
- وقال تعالى في سورة إبراهيم عَلِيِّهِ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا

<sup>= [</sup>القصص: ٥٦]. ومعلوم قطعًا أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفى عنه. اه.

وقد أطال في مناقشة القدرية وبيان فساد تأويلهم لهذه النصوص. وسيأتي تحت أثر (٣٩٤) نقل كلام الكرجي كَاللَّهُ في أنواع الهداية.

بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَمُمُّ فَيُضِلُ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَرْبِيْرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَرْبِيْرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

- وقال تعالى في سورة النحل: ﴿وَعَلَى ٱللّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.
   وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.
- وقال تعالى في هذه السورة: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ الْمَا عُلِيَّةُ الضَّلَالُةُ الْمَا عُلُولًا أَنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالُةُ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ ال
- وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجِدَ لَمَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ﴿ الآية [الإسراء: ٩٧].
- وقال تعالى في سورة الكهف: ﴿ ... إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هَدَى ﴿ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَزِدْنَهُمْ هَدَى ﴿ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَرَدْنَهُمْ لَذَعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهُ أَلَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ إِلَى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ نَدُعُواْ مِن دُونِهِ إِلَيهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ إِلَى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدُ وَمَن يُضَلِّلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُنْ مَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدُ وَمَن يُضَلِّلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مَنْ مَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدُ وَمَن يُضَلِّلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مَنْ مَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدُ وَمَن يُضَلِّلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِياً مُنْ مُنْ مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدُ وَمَن يُضَلِّلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّا اللَّهُ مَنْ مُنْ مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدُ وَمَن يُضَلِّلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلَا مُ فَيْ وَاللَّهُ مَا مُن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ مَا اللَّهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَقُلُولُ وَلَيْكُولُ مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- وقال تعالى في سورة الحج: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿ ﴾.
- وقال تعالى في سورة النور: ﴿يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ [٣٥]، ثم قال: ﴿وَمَن لَزَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ اللَّهِ مِن نُورٍ ﴿ اللَّهِ مِن نُورٍ اللَّهِ مِن نُورٍ اللَّهِ مِن نُورٍ اللَّهِ مِن لَوْرٍ اللَّهِ مِن نُورٍ اللَّهِ مِن لَوْرٍ اللَّهِ مِن لَوْرٍ اللَّهُ مِن نُورٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن نُورٍ اللَّهُ اللَّهُ
- وقال تعالى في هذه السورة: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ النور].
- وقال تعالى في سورة القصص: ﴿إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾.

- وقال تعالى في سورة الروم: ﴿بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.
- وقال تعالى في سورة السجدة: ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾.
- وقال تعالى في سورة الملائِكة: ﴿ أَفَهَنَ زُيِّنَ لَهُۥ سُوَءُ عَمَّلِهِ عَرَّهِ الْمَا عُرَّالُهُ وَكَاهُ حَسَرَتٍ اللهَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ عَسَلًا فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ [فاطر].
- وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿...فَبَشِرْ عِبَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ ﴾. الى قوله [١/٣٠]: ﴿ أُولُوا ٱلأَلْبَ إِنَى ﴾.
- وقال تعالى في هذه السورة: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئنبًا مُّتَشَبِهًا مَّنَانِي لَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ مَنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ ذَلُكِ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَأَهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ا
- وقال تعالى في هذه السورة لمحمد ﷺ: ﴿ ... وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِدٍ وَمَن يُهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنْنِقَامِ ﴿ ﴾ [الزمر].
- وقال تعالى في سورة حم المؤمن: ﴿يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ عَافِراً .
- وقال تعالى في سورة المدثر: ﴿ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاّهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاّهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاّهُ وَيَهْدِى مَن يَشَاّهُ وَيَهْدِى مَن

<sup>(</sup>١) قال الكرجي كِلَّلُهُ في «نكت القرآن» (٣/ ٩٠) في مثل هذه الآيات التي ساقها =

## ٥ قال معمر بن وبعسين:

اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يُخبركم أنه يهدي من يشاء، فيوصل إلى قلبه محبَّة الإيمان؛ فيؤمن ويُصدِّق.

ويضلُّ من يشاء، فلا يَقدرُ نبيُّ ولا غيره على هدايته بعد أن قد أضلَّه الله عن الإيمان (١).

#### = المُصنّف هاهنا:

حُجَّةٌ على المعتزلة والقدرية شديدةٌ لجمعه بين المشيئة والإضلال، والهدى والسؤال عن العمل في آيةٍ واحدة، وهو قولنا الذي نقوله: إن الله جلَّ جلاله لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين، ولكنه لم يفعل، فأضلَّ قومًا فكفروا، وهدى قومًا فآمنوا، فعذَّب الكافر بجنايته، وقد قضاها عليه بعدله، وأثاب المؤمن على إحسانه، وقد هداه إليه بفضله.

وكل هذا حكمٌ منتظمٌ، وعدلٌ شاملٌ، وفضلٌ بَيِّنٌ، عقلته الخليقة بعقولها أم لم تعقله. ولو لم يكن في القرآن من الردِّ عليهم إلَّا هذه الآية وحدها لكفتهم، فكيف وهو مملوء بأمثالها بحمد الله ونعمته. اه.

(۱) في «السُّنة» للخلال (۸۷٥) قال الحارث: سمعت أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] وسُئل عن القدر، قيل له: إنهم يقولون: إن الله ﷺ لا يُضلُّ أحدًا، هو أعدل من أن يُضلَّ أحدًا، ثم يُعذِّبه على ذلك؟!

فقال: أليس قال الله عَلَى: ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ٨]؟! فالله عَلَى قدَّر الطاعة والمعاصي، وقدَّر الخير والشرَّ، ومن كُتِبَ سعيدًا فهو سعيدٌ، ومن كُتِبَ شقيًّا فهو شقيُّ.

- ختم ابن بطة كُلُّهُ في «الإبانة» نحو هذا الباب بقوله (١٣٩١): ففي كلِّ هذه الآيات يُعلمُ الله كُلُّ عبادَه المؤمنين أنه هو الهادي المُضلُّ، وأن الرسلَ لا يهتدي بها إلَّا من هذاه الله، ولا يأبي الهداية إلَّا من أضلَّه الله، ولو كان من اهتدى بالرسل والأنبياء هدته؛ لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدين؛ لأن الرسل بُعِثوا رحمة للعالمين، ونصيحة لمن أطاعهم من الخليقة أجمعين، فلو كانت الهداية إليهم لما ضلَّ أحدٌ جاءوه. أما سَمِعْتَ... بالذي أخبرنا به عن خطاب نوح على لقومه: ﴿ وَلَا يَنَعَكُمُ نُصَعِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْكُم لِنَ كُلُمْ إِن كَانَ عن خطاب نوح على القومه: ﴿ وَلَا يَنَعَكُمُ نُصَعِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْكُم لَكُمْ إِن كَانَ عن

## --- ۲۳ - آب ---

ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم ولا يضلون إلَّا من سبقَ في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدًا إلَّا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرُّون أحدًا إلا بإذن الله (۱)

٣٨٥ \_ قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا ٱلشَّيَطِينُ عَلَى

اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ أَهُوَ رَبُّكُمْ ﴿ [هود: ٣٤].

هذا من أحكام الله وعدله الذي لا يجوز لأحد أن يتفكّر فيه، ولا يظن فيه بربه غير العدل، وأن يحمل ما جهله من ذلك على نفسه، ولا يقول: كيف بعث الله ورا نوحًا إلى قومه، وأمره بنصيحتهم ودلالتهم على عبادته والإيمان به وبطاعته، والله يغويهم، ويحول بينهم وبين قبول ما جاء به نوح إليهم عن ربه حتى كذبوه، وردوا ما جاء به؟

ولقد حَرِصَ نوح في هداية الضَّال من ولده، ودعا الله أن ينجيه من أهله، فما أجيب، وعاتبه الله في ذلك بأغلظ العتاب. . . وذلك أن ابن نوح كان ممن سبقت له من الله الشقوة، وكتب في ديوان الضُّلَّال الأشقياء، فما أغنت عنه نبوة أبيه، ولا شفاعته فيه. فنحمد ربًّا خصَّنا بعنايته، وابتدأنا بهدايته من غير شفاعة شافع، ولا دعوة داع، وإيًّاه نسألُ أن يتمَّ ما به ابتدَأنا، وأن يُمسِّكنا بعرى الدين الذي إليه هداناً، ولا ينزع منا صالحًا أعطانا .اه.

(۱) عقد ابن بطة كُلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۳٤/باب ذكر ما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم إلى عبادة رب العالمين، ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على تكذيب المرسلين، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة).

مُلكِ سُلَيْمَنَ أَوَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ﴾، إلى قوله: ﴿وَمَا هُم بِضَاّدِينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [١٠٢](١).

- وقال تعالى في سورة مريم: ﴿ أَلَةُ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ
- وقال تعالى في سورة والصافات: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۚ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ
   بِفَتِنِينَ شَى إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ شَى﴾.

(۱) قال ابن بطة عَلَيْهُ في «الإبانة الكبرى» (۱۳۹۳): أما ترى كيف أعلمنا أن السّحر كُفرٌ، وأنه أنزله على هاروت وماروت، وجعلهما فتنة ليكفُرَ من كتبه كافرًا بفتنتهما، وأن السحر الذي يعلمانِه الناس كفرٌ، وأنه لا يضرُّ أحدًا إلَّا من قد أذن الله أن يضرُّه السحر، وذلك عدل منه سبحانه.اه.

(٢) قال أبو جعفر النحاس كُلُّهُ في "إعراب القرآن" (٣/ ٢٩٩): أهل التفسير مُجمعون فيما علمته على أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحدًا إلَّا من قدَّر الله كُلُّ على القدرية عليه أن يَضِلَّ - ثم ذكر بعض آثارهم - وقال: ففي هذه الآية ردُّ على القدرية من كتاب الله كُلُّ، وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلَّا من كتب الله كُلُّ عليه أنه لا يهتدي، ولو علم الله كُلُّ أنه يهتدي لحال بينه وبينهم. اه.

- وقال الكرجي تَخَلَّهُ في «نكت القرآن» (٣/ ٧٤٠): كان الحسن البصري تَخَلَّهُ يقول: يعني: يا بني إبليس، إنكم لن تستطيعوا أن تُضِلوا أحدًا إلّا مَن كان في علم الله أن يَصلَى الجحيم.

وهو حَسَن من قوله، وبراءة مما رُمي به من القدر، وحُجَّة على من يحسب أنه منهم. اهـ.

## الم معمر بن العسين:

٣٨٨ ـ وقال الله تعالى: ﴿ وَقَيَّضَنَا لَمُمُو قُرُنَآ ا فَرَيَّنُوا لَمُهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلجِنِ وَٱلْإِنسِ لَيْ اللَّهُمُ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾ [فصلت].

• وقال تعالى في سورة الزخرف: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ اللَّهِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم لَيْصُدُونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم لَيْصُدُونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ تَدُونَ ﴾.

## العسين:

قد أخبركم الله تعالى يا مسلمين أنه يُرسل الشياطين على من لم يَجرِ له في مقدوره أنه يؤمنٌ، فيُضلُّهم بالشياطين، فيُزينون لهم قبيح ما هم عليه.

• وقال تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا لَرُحُعُونَ ﷺ وَإِلَيْنَا لَرُحُعُونَ ﷺ .

وقال تعالى في سورة (حم المؤمن): ﴿ وَكَالَاكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [غافر: ٣٧] (١).

(۱) قال ابن بطة تَخْلَقُهُ في «الإبانة الكبرى» (١/٥٩٦) مُعلِّقًا على هذه الآيات: فهذا كلام الله تَجَلَقُ وإخباره عن فعله في خلقه، يُعلمهم أن المفتون مَنْ فَتَنَه، والهادي من هداه، والضَّالُ من أضله وحال بينه وبين الهُدى، وأن الشياطين هو خلقها وسلَّطها، والسحر هو أنزله على السحرة، وأنه لا يضرُّ أحدًا إلَّا بإذنه.

فتعِسَ عبدٌ وانتكس سَمِعَ هذا الكلام الفصيح الذي جاء به الرسول الصادق على من كتاب ربه الناطق، فيتصامم عنه ويتغافل، ويتمحَّل لآرائه وأهوائه المقاييس بالكلام المزخرف، والقول المُحرَّف ابتغاء الفتنة وحبِّ الأتباع والأشياع، ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَاعَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلذِيكَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ إِلَا النحل].اه.

## -- ۲۶ - آب ---

ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبَعُّ لمشيئة الله فمن شاءَ أن يهتدي اهتدى، ومن شاءَ أن يضلَّ لم يهتدِ أبدًا (١)

(۱) عقد ابن بطة كِلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۳۵/باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته، وأن الخلق لا يشاؤون إلَّا ما شاء الله كِلِّلُ).

- فعند اللالكائي (١٢٥٧) قال عبد المجيد بن عبد العزيز: كنا مع إنسان يتكلم في القدر، فأخذ بيضة، وكنا نأكل بيضًا وخُبزًا، فقال: هذه البيضة إن شئت أكلتها، وإن شئت لم آكلها. قال: فقلنا له: فشأ. قال: فأنا أشاء. قال: فأدخلها في فيه، فوثب إليه رجلان من أصحابنا جلدان ففكًا لحييه حتى رماها، فقالا: زعمت أنك - يا عدو الله - لو شئت لأكلتها، ولكن المشيئة إلى الله شاء أن لا تأكلها فطرحتها.

- قال ابن تيمية كُلُّهُ في «مجموع الفتاوى» (٨/ ٢٠٠): ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر: أن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلَّا أن يشاء الله...

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون، ويفعلون ويعملون، ويكسبون ويطيعون ويعصون، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة.. ويقتلون ويزنون ويسرقون، ويصدقون ويكذبون، ويأكلون ويشربون.. فلم يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل، ولا مختار، ولا مريد، ولا قادر.

ولا قال أحدٌ منهم: إنه فاعل مجازًا، بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة =

٣٨٩ ـ قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَعَتَ اللَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

- وقال تعالى فيها: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﷺ [البقرة].
- وقال تعالى في هذه السورة: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيْتِنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِللَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّا ﴾ [الأنعام].
- وقال تعالى: ﴿ ٱلَّهِ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن تَرْبِكَ ۖ لَا إِلَكَ إِلَا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ فَهِ ﴾ [الأنعام].
- وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُؤْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه، فحُكِيَ عنهم أنهم قالوا: إن العبد مجبورٌ، وأنه لا فعل له أصلًا، وليس بقادرٍ أصلًا... وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني أُميَّة بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم، فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة في أها حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأئمة كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم.. إلخ.

والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة، والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله.

كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَ آكُثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام].

• وقال تعالى في سورة هود: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَهُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَى ﴾ . [٣٠]

• ٣٩٠ - أكبرنا الفِريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن منصور بن عبد الرحمٰن، قال: قلت للحسن: قوله تعالى: ﴿...وَلاَ يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ [هـود]، قال: ومن رَجِمَ ربك غير مختلفين.

قلت: ﴿ وَإِنَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾؟

قال: نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرَّحمة، وخلق هؤلاء للعذاب<sup>(۱)</sup>.

٣٩١ ـ وألابرنا الفرياي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذَّاء، قال: قبرمَ علينا رجلٌ من أهل الكوفة، وكان مُجانبًا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه، فسأله الرجل أو سُئِل عن هذه الآية: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُ ﴾، قال: لا يختلفُ أهل رحمة الله.

قَالَ: ﴿ وَلِلنَّالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ [هود: ١١٩]؟

قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة، وأهل النار للنار.

<sup>(</sup>۱) وعند اللالكائي (۹۱۰/بتحقيقي) عن أشهب، قال: سألت مالكًا عن قوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنِلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُم ۗ ؟ وَلَا لِكَ خَلَقَهُم اللَّهُ الل

- قال: فكان الرجل بعد ذلك يُكّذب عن الحسن (١).
- وقال الله تعالى في سورة إبراهيم ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يَالِمُ وَقَالُ اللهُ تعالى في سورة إبراهيم ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا يَالِمُ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ يَلِمُ اللهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَارِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.
- وقال تعالى في سورة النور: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُبَيِّنَتْ وَاللَّهُ يَهْدِى
   مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ .
- وقال تعالى في سورة القصص لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾.
- وقال لنبيه ﷺ في سورة الملائِكة: ﴿ اللهِ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل
- وقال تعالى في سورة حم عسق: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَلَجِدَةً وَلَجِدَةً
   وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ [الشورى: ٨].
- وقال في سورة المدثر: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۚ ۚ فَهُن شَاءَ ذَكَرُهُۥ ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ النَّقُوىٰ وَآهْلُ الْمُغْفِرَةِ ﴿ فَهُ ﴾ .
- وقال تعالى في سورة: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِبنُ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ بَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ بعد أن حذّر من النار، وشوّق إلى الجنات مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك: ﴿ إِنَّ هَذِهِ مَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ٱلْحَنْدُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا لأوليائه، فقال بعد ذلك: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَهُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظّلِمِينَ أَعَدَ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴿ وَالسَّلِمِينَ أَعَدَ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴿ وَالسَّالِمِينَ أَعَدَ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيًا ﴿ وَالسَّالِمُ اللَّهِ اللّهُ السَّاهُ اللّهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ اللّهُ السَّاهُ السَّاهُ اللّهُ السَّالَةُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّالَةُ السَّاهُ السَّاهُ السَّالِي السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ اللّهُ إِلّهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّالَةُ اللّهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّالَةُ السَّاهُ السَّلَهُ السَّالَةُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّالَةُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السّالِي السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّالَةُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّلَّةُ السَّاهُ السَّالَةُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّالِي السَّاهُ السَّالَةُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّاهُ السَّا

<sup>(</sup>١) أي: يُكذِّب ما قيل عن الحسن البصري تَظَلَّهُ من أنه وافق القدرية على مذهبهم الخبيث.

وفي بعض المصادر: (... يَذُبُّ عن الحسن).

• وقال تعالى في سورة ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَشَاءَ مِنكُمْ أَن يَشَآءَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

٣٩٢ \_ أكبرنا الفِريابي، قال: ثنا أبو أنس مالك بن سليمان، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة والله قال: لما أنزل الله تعالى على رسوله والله والمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ (التكويرا)، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم.

فَأَنْزِلَ الله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

اعتبروا يا مسلمين، هل لقدريً في جميع ما تلوتُه حُجَّة إلّا خذلان وشقوة.

٣٩٤ \_ وأكبرنا الفِريابي، قال: ثنا أبو أنس مالك بن سليمان، قال: ثنا بقية، \_ يعني: ابن الوليد \_، عن مُبَشِّر بن عُبيد، عن عطاء بن السائِب، عن أبي صالح، عن

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (٤٢٤)، وإسناده منقطع. ورواه الفريابي (٤٢٣)، وحرب الكرماني في «السُّنة» (٢٢٤)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى» (١٩٣٤) عن سعيد بن عبد العزيز، قال: لما نزلت: ﴿لِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ )، قال أبو جهل ـ لعنه الله ـ: الأمر الينا؛ إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم؛ فنزلت: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير].

ابن عباس وَ أَن فَي قول الله تعالى: ﴿ ... كُمّا بَدَأَكُم تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف]، وكذلك خلقهم حين خلقهم، فجعلهم مؤمنًا وكافرًا، وسعيدًا وشقيًّا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضُلالًا (١).

(۱) في «الإبانة الكبرى» (١٤٠٤) عن أبي العالية: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ قَالَ: عَادُوا إِلَى عِلْمَهُ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

- وفي «معاني القرآن» للنحاس (٣/ ٢٦) قال مجاهد: من بُدئ سَعيدًا عاد سَعيدًا، ومن بُدئ شقيًّا عاد شقيًّا.

وقال محمد بن كعب: يُختمُ للمرء بما بُدئ به، ألا ترى أن السحرة كانوا كفارًا ثم خُتِم لهم بالسعادة، وأن إبليس كان مع الملائكة مؤمنًا ثم عاد إلى ما بُدئ به.اه.

- وقال الكرجي كِلَّلَهُ في «نكت القرآن» (١/ ٤١٠) عند تفسيره لهذا الآية: حُجَّة عليهم إذ المهتدي بدأ مهتديًا، والضال حقَّ عليه ما خلق له من الضلالة.

ألا تراه يقول في موضع آخر: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا يَنْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهُا وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ السجدة]، فالحق لا محالة منه يحق، أليس بينا في سياق الكلام أن القول منه جلَّ وعلا حقَّ قبل فعل الجن والإنس أفعالًا استوجبوا بها دخول النار، فلذلك لم تؤت كل نفس هداها.

وهل يقدر من حَقّ عليه الضلالة أن يبطلها عن نفسه أو من هُدي أن يضلّ. فإن احتجُوا بقوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهَدَىٰ﴾ [فصلت: ١٦]. قيل لهم: ويحكم ما تفرون أبدًا من شيءٍ إلَّا وقعتم فيما هو أعظم منه! هل تخلو هدايتُه ثمودَ من أن تكون هداية بيان، أو هداية حُكم وإيجاب إرادة، فإن كانت هداية بيانٍ؛ فلا حُجَّة فيها علينا.

وإن كانت هداية حُكم وإيجاب إرادة، فكيف غلبوا إرادته في إيجاب الهداية، وقهروا حكمه النّافذ في كل شيء، فعقروا ناقته، وعتوا عن أمره، وكَفَروا بنبيّه صالح عَلَيْ أما تعلمون أن البيان والدعوة عامان، والهداية خاصة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَاصَةً الله عَالَى الله عَلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَاصَةً الله عَالَ الله عَلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَامِدَ الله عَلَادِ الله عَلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَامِدَ الله عَلَادِ الله عَلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَلَى الله عَلَادِ الله عَلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَلَى الله عَلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَلَادُ الله عَلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى عَلَادُ الله عَلَادِ الله عَلَادُ وَاللّهُ عَلَادُ الله عَلَادِ الله عَلَادِ الله عَلَادِ الله عَلَادِ الله عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادَ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللّهُ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهِ عَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَادِ اللهِ عَلَادِ اللهُ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهِ عَلَادِ اللهُ عَلَادُ اللهِ عَلَادِ الللّهُ عَلَادِ الللّهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادِ اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَلَادِ الللّهُ

٣٩٥ ـ وألابرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن سفيان يعني: الثوري ـ، عن سالم بن أبي حفصة، عن محمد بن كعب القُرظي في قول الله تعالى: ﴿ مَنَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ القَمر]، قال: نزلت تعييرًا لأهل القدر(١).

797 \_ وأثبرنا الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا أنس بن عياض، عن أبي حازم، قال: قال الله تعالى: ﴿فَأَلْهُمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُولُهَا ﴿ ﴾ [الشمس]، قال: فالتقيُّ ألهمه التقوى، والفاجر ألهمه الفجور (٢).

◘ صِرَطٍ مُسُنَقِيمٍ ۞ [يونس]، فجعل الدعوة عامة، والهداية خاصة. اهـ.
 قلت: تقدم في التعليق على (باب/ ٣٢) ذكر أنواع الهداية والفرق بينها.

(۱) روى مسلم في «صحيحه» (٢٦٥٦) عن أبي هريرة ﴿ مَا : جاء مشركو قريش يُخاصِمون رسول الله ﷺ في القدر، فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوفُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَدٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

- وفي «تفسير ابن أبي حاتم» (١٨٧١٥) عن عطاء بن أبي رباح، قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم، وقد ابتلَّتْ أسافل ثيابه، فقلت له: قد تُكلِّمَ في القدر.

فقال: أُوَفَعَلُوها؟! قلت: نعم.

قال: فوالله ما نزلت هذه الأية إلَّا فيهم: ﴿...ذُوفُواْ مَسَ سَفَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ ﴾ .

- قال النحاس كِلَّلَهُ في «إعراب القرآن» (٣٠١/٤): فدلَّ بهذا على أنهم يُعذَّبون على كفرهم بالقدر. اه.

(٢) روى مسلم (٢٦٥٠) عن أبي الأسود الديلي، قال: قال لي عمران بن الحصين الماعين عليهم الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قُضِيَ عليهم ومضى عليهم من قدرٍ ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحُجَّة عليهم؟

فقلت: بل شيء قُضِيَ عليهم، ومضى عليهم.

قال: فقال: أفلا يكون ظُلمًا؟

قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا، وقلت: كل شيء خَلْق الله وملك يده، =

## ن فال معمر بن وبعسين:

وقد قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائِكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾. وقالت الملائِكة: ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأً ﴿ آَلِهُ ۗ [البقرة].

فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

فقال لي: يرحمك الله، إني لم أُرد بما سألتك إلَّا لأُحْزِر عقلك، إن رجلين من مُزينة أتيا رسول الله على فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم، ويكدحون فيه، أشيءٌ قُضي عليهم، ومضى فيهم من قدرٍ قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحُجَّة عليهم؟

فقال: «لا، بل شيءٌ قُضِيَ عليهم، ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ﷺ: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ فَيَ فَأَلْمَمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقْوَنْهَا ﴿ فَ الشَّمَسَ ] ».

- قال الكرجي القصّاب كُلَّهُ في «نكت القرآن» (٤/ ٥٢٠): قوله: ﴿ فَأَلْهُمُهَا فَهُورَهَا وَتَقُولُهَا ﴿ وَهُ الْحَبِرِ نَصًا أَنه المعتزلة والقدرية شديدة؛ إذ قد أخبر نصًا أنه ألهم النفسَ فجورَها، كما ألهمها تقواها. ثم ذكر حديث عمران والله هذا .، ثم قال: فأجاب رسول الله الله بمثل ما في كتاب الله سواء. فأيُ شيء بقي لهم؟ لولا بلاؤهم وشقاؤهم...

ومن فَسَّرَ: ﴿فَأَلْمُمَهَا ﴿ على أَلْزِمها؛ فليس بمُخالفِ لهذا؛ لأن الإلهام إذا كان منه، فالإلزام غلّ في أعناقهم، لا يستطيعون حَلَّه، فكان الأمر في ذلك واحدًا.اه.

- قال ابن القيم كَلَّهُ في الشفاء العليل (١/١٨٧): ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يُلْهِم العبد فجورَه وتقواه، و(الإلهام): الإلقاء في القلب، لا مجرد البيان والتعليم، كما قاله طائفة من المفسرين؛ إذ لا يقال لمن بيَّن لغيره شيئًا وعلّمه إيَّاه: إنه قد ألهمه ذلك. هذا لا يُعرف في اللغة البتّة، بل الصواب ما قاله ابن زيد، قال: جعل فيها فجورها وتقواها. وعليه دلّ حديث عمران بن حصين في .. ثم ذكره.

وقال النبيون منهم شعيب عَلِي : ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ﴾ [الأعراف: ٨٩].

وقال أهل الجنة: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَنْذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنْنَا اللَّهُ ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ مَدَنْنَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

وقال أهل النار: ﴿رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا﴾ [المؤمنون: ١٠٦]. وقال أخوهم إبليس: ﴿رَبِّ عِمَّا أَغُويَكَنِي﴾ [الحجر: ٣٩].

٣٩٧ - ألابرنا الفريابي بذلك، قال: ثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكُرْدُوس، قال: ثنا يعقوب بن محمد، قال: ثنا يعقوب بن محمد، قال: ثنا الزبير بن حبيب، عن زيد بن أسلم أنه قال هذا(١).

## ن فال معمر بن ربعسين:

٣٩٨ ـ وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم مما قالته الأنبياء مما هو حُجَّة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضُهم لبعضٍ مما فيه حُجَّة على القدرية.

فأوَّل ما أبتدئ (٢) بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم، ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو ردُّ على أهل القدر، الذين خُطِئ بهم عن طريق الحقّ، الذين قد لَعِبَ بهم الشيطان، واستحوذَ عليهم، وخالفوا سبيل المؤمنين.

• قال الله تعالى في قوم [٣١] أشقاهم وأضلُّهم عن طريق الحقّ، فقال جل ذكره: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۗ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُؤْتَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ

<sup>(</sup>١) وفي «القضاء والقدر» للبيهقي (٤٧١) نحوه عن سفيان بن عيينة كَفْلُفهُ.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (أبدأ) خه ع.

شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام].

## فل معمر بن وبعسين:

هكذا القدريُّ يُقال له: قال الله كذا، وقال كذا، وقال النبي على كذا، وقال كذا، وقالت الأنبياء كذا، وقالت صحابة نبينا كذا، وقالت أئمة المسلمين كذا، فلا يسمع ولا يعقل إلَّا ما هو عليه من مذهبه الخبيث، أعاذنا الله وإياكم من سوء مذهبهم، ورزقنا وإياكم التمسُّك بالحقِّ، وثبَّت قلوبنا على شريعة الحقِّ، إنه ذو فضل عظيم، وأعاذنا من زيغ القلوب، فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد الله، يزيغها إذا شاء عن الحقِّ، ويهديها إذا شاء إلى الحقِّ، من لم يؤمن بهذا كفر (۱).

(۱) وأصل ضلالهم في هذا الباب: تركهم سبيل المؤمنين من السابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المرضيين، وابتداعهم أصولًا عقلية عارضوا بها الكتاب المُبين، وسُنة سيد المرسلين، وفارقوا بها جماعة المسلمين.

- قال ابن تيمية كلّش في «مجموع الفتاوى» (٢٢٧/١٣): وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة، يجعلون تلك هي (الأصول العقلية)، كالقدرية المُجبرة، والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول - وهو الذي يسمونه: العقليات - أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع، فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعًا كالواجبات الشرعية، لكن يقولون أيضًا: إن الشرع أوجبها، ولكن لهم فيها تخليط.اه.

- وقال أيضًا (٣٥٨/١٣): والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم، ولا في تفسيرهم. اه.

- وصدق ابن القيم كَلِّهُ لما قال في «شفاء العليل» (١/ ٢٧٧): نعم، لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك، وكان الحق تبعًا لأهوائهم، وكانت نصوصه تبعًا لبدع المبتدعين، وآراء المتحيرين. وأنت تجد جميع هذه الطوائف تُنزِّل القرآن على مذاهبهم وبدعها وآرائها، =

• قال الله تعالى فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاء، أرشدهم في كتابه أن يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ ﴾ [آل عمران](١).

٣٩٩ - ألابرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائِي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا يونس، وهشام، والمعلَّى بن زياد، عن الحسن، قال: قالت عائشة على الله على النبي على دينك».

قالت: قلت: يا رسول الله، ما دعوةٌ أسمعك تُكثرُ أن تَدعو بها؟

قال ابن جرير الطبري كَنَّنَهُ في "تفسيره" (٢٢٨/٥): وفي مدح الله جل ثناؤه هؤلاء القوم بما مدحهم به من رغبتهم إليه في أن لا يزيغ قلوبهم، وأن يُعطيهم رحمة منه معونة لهم للثبات على ما هم عليه من حسن البصيرة بالحقّ الذي هم عليه مقيمون، ما أبان عن خطأ قول الجهلة من القدرية أن إزاغة الله قلب مَنْ أزاغ قلبه من عباده عن طاعته، وإمالته له عنها جور؛ لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان الذين قالوا: ﴿رَبّنَا لا رُبّعٌ لا يُزَعْ قُلُوبًا بَعْدَ إِذْ هَدَيّتَناكُ بالذم أولى منهم بالمدح؛ لأن القول لو كان كما قالوا، لكان القوم إنما سألوا ربهم مسألتهم إياه أن لا يزيغ قلوبهم: أن لا يظلمهم، ولا يجور عليهم، وقلا عباده جهلٌ؛ لأن الله جل ثناؤه لا يظلم عباده، ولا يجور عليهم، وقد أعلم عباده ذلك، ونفاه عن نفسه بقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِطَلّبِهِ لِلْمَبِيدِ ﴿ وَهَا الله الله الواضح على أن عدلًا من الله وقل إزاغة مَنْ أزاغ قلبه من عباده عن الدليل الواضح على أن عدلًا من الله وقل إزاغة مَنْ أزاغ قلبه من عباده عن العليا، ووضعه مسألته موضعها، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله على برغبته ألى ربه في ذلك مع محله منه، وكرامته عليه.اه.

فقال: "إنه ليس من أحدٍ إلَّا وقلبُه بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاءَ أن يُقيمه أقامه، وإن شاءَ أن يزيغه أزاغه"(١).

## ن قال معمر بن وبعسين تخليله:

٤٠٠ \_ ثم نذكر ما قالته الأنبياء على خلاف ما قالته القدرية.

• قال نوح عَلِيَهُ لقومه لما قالوا: ﴿ يَانُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَحَثُرْتَ جِدَلْنَا فَأَنِيكُمْ بِهِ ٱللّهُ إِن شَاءَ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن حُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرُدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوبِكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود] (٢).

• وقال شعيب لقومه: قال الله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَرِهِينَ ( الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مِنْهَا فِي مِلَيْكُم بَعَدَ إِذْ بَحَنَنَا ٱلله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَا أَن يَشَاءَ ٱلله رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱلله تَوَكِّنَا الله عَلَى الله تَوَكِّنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَا أَن يَشَاءَ ٱلله رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱلله تَوَكِّنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِ ﴾ الآية [الأعراف: ٨٨، ٨٩].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲٤٦٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (۷۷۳۷)، وإسناده منقطع. ويشهد له ما رواه مسلم (٦٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو أمال قال: إنه سمع رسول الله على يقول: «إن قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمٰن كقلب واحدٍ يُصرِّف حيث يشاء». ثم قال على: «اللَّهم مُصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك».

<sup>(</sup>٢) قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكُبرى» (١٤٢٠): فلو كان الأمر كما تزعم القدرية كانت الحُجَّة قد ظهرت على نوح من قومه، ولقالوا له: إن كان الله هو الذي يريد أن يغوينا؛ فلم أرسلك إلينا؟! ولم تدعونا إلى خلاف مُراد الله لنا؟! ولو كان الأمر كما تزعم هذه الطائفة بقدر الله ومشيئته في خلقه، وتزعم أنه يكون ما يُريده العبد الضعيف الذليل لنفسه، ولا يكون ما يُريده الرب القويُّ الجليل لعباده، فلم حكى الله كل ما قاله نوحٌ لقومه مُثنيًا عليه، وراضيًا بذلك من قوله؟ .اه.

- وقال شعيب أيضًا لقومه: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا الْهَاكُمُ إِلَى مَا أَنْهَاكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا بِأُللَهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبُ إِللَّا فِأَللَهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا السَّطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا بِأُللَهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا
- وقال تعالى في قصّة يوسف عَلَمَّ: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتَ بِهِ مَ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَن رَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَلَيْهِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلمُخْلَصِينَ اللَّهِ .
- وقال يـوسـف ﷺ: ﴿رَبِ ٱلسِّجْنُ آحَتُ إِلَىٰ مِمَّا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنُ مِنَ ٱلجَنِهِلِينَ ﴿ كَانَ مِنْ الجَنِهِلِينَ ﴿ كَانَ مِنَ الجَنِهِلِينَ إِلَيْهِ لَيْ اللَّهِ مَا يَعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال
- وقال إبراهيم عَلِيَهِ: ﴿رَبِ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﷺ.
- وقال موسى عَلَيْ لما دعا على فرعون وقومه، فقال: ﴿...رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ رِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكَّ رَبِّنَا الْطِيسُ عَلَى أَمُولِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهِمَ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴿ وَاللَّهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا
- وقال تعالى فيما أخبر عن أهل النار: ﴿ وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشَّعِ عَنَا مِنْ عَذَابِ الشُّعَفَتُوا لِلّذِينَ اسْتَكُبَرُوا إِنّا كُنّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ الشَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوَ هَدَينَا اللّهُ لَمَدَيْنَكُم شَوَاء عَلَيْنَا آجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجيصٍ ﴿ اللهِ مِن مَجيصٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجيصٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُم اللّه اللهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُم اللّه اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللّه اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللّه اللهُ اللّه اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا
  - ن فال معمر بن وبعسين:

فقد أقرَّ أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم.

## ن فل معمر بن وبعسين:

الله على القدرية. وقول الأنبياء ﷺ، وقول أهل النار، كُلُّ ذلك حُجَّة على القدرية.

ثم اعلموا ـ رحمكم الله \_ أن الله و لله عث رُسُله، وأمرهم بالبلاغ حُجَّة على من أرسلوا إليهم، فلم يجبهم إلى الإيمان إلَّا من سبقت له من الله تعالى الهداية، ومن لم يسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أنه شقيٌّ من أهل النار لم يجبهم وثبت على كفره.

وقد أخبركم الله تعالى يا مسلمين بذلك، نعم، وقد حرص نبينا على الله وقد عرص في الله والأنبياء من قبله على هداية أممهم، فما نفع حرصهم إذ كان في مقدور الله أنهم لا يؤمنون (١٠).

#### فإن قال قائل:

بيِّن لهذا الفصل من كتاب الله تعالى، فإنا نحتاجُ إلى معرفته.

#### قيل له:

• قال الله تعالى في سورة النحل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ أَنْ اللهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ أَنْ اللهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الطَّنْفُرُوا الطَّنْفُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ ﴿ مَنْ مَا عَلَيْهِ الطَّنَالُةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ ﴿ مَن عُضِلُ وَمَا لَهُم قَالَ لنبيه وَ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَلَا هُدَنِهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ مَن يُضِلُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ مَن نَصِرِينَ مَن يُضِلُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ مَن اللهُ مَن اللهُ الل

\* ثم قال لنبيه على وقد [٣١/ب] أحبَّ هداية بعض من يُحبه، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (القصص) [٢].

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على أنواع الهداية في (باب/٣٢)، وأثر رقم (٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُشير إلى ما رواه البخاري في "صحيحه" (٤٧٧٢)، ومسلم (٢٤) عن سعيد بن =

- قال الكرجي القصاب كِلَّلَهُ في «نكت القرآن» (٣/ ٥٧١) في هذه الآية: خُجَّة على المعتزلة والقدرية خانقة لهم من جهتين:

إحداهما: نسبة الهداية إليه جل وتعالى جملة كما هو في سائر القرآن.

والأخرى: أن قولهم في تأويل الهداية: إنها البيان لا الاضطرار إليها؛ خطأ لا محالة بهذه الآية من حيث لا ينكرون إن انصفوا واستبصروا.

فإنا لا نشك وَلا هُم أن الله على قد بيّن لكل من خاطبه بالإيمان طريق الهداية، ورسول الله على قد بينها لكل من أرسل إليه، وأحبها له، وأنه لم يحرص على إيمان عمر إلّا وقد بيّن له طريق الهداية مرة بعد أُخرى.

فهل تكون الهداية التي لم يقدر عليها محمد عليه لعمه إلَّا هداية الاضطرار والإجبار، لا هداية البيان التي قد كان فرغ منها، وأدَّى أمر الله إلى أهله فيها.

ونحن مع هذا البيان الذي لا إشكال فيه نسامحهم في هداية الاضطرار والإجبار في هذا الموضع، لتكون أشد لخزيهم، وأبلغ في كسر قولهم. ونسألهم عنها سؤالًا فنقول: إن كانت الهداية لا تكون عندكم إلّا بيانًا، والإنسان لا محالة غير مهتد لما لم يبين له، فهل يكون قوله: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَتَ ﴾، إلّا خاصًا في البيان بشاهد العيان، إذ كل من كفر لم يبين له، ولا الله شاء أن يُبين له على دعواهم طريق الهداية، وليس لله على أبي طالب حُجّة إن كان ابن أخيه لم يُبيّن له، ولا الله شاء أن يُبيّن هدايته، وهو لا يقدر عليها إلّا بالبيان أو بالاضطرار والإجبار، فأيّ قول أوحش وأبين غلطًا من قول يؤدي نفس قلبه على قائله إلى هذه الفضيحة العظيمة، والقبح الظاهر. نعوذ بالله من غضبه. اه.

- وقال لنبيه ﷺ أيضًا -: ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاَشْتَكُ ثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى السُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا مَا نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَا عَرَافًا .
- وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ آلِهِ الهِمَا.

## ن فل معمر بن ربعسين:

كل هذا يُبيِّن لكم الرب تعالى أن الأنبياءَ إنما بُعثوا مُبشِّرين ومُنذرين، وحُجَّةً على الخلق، فمن شاءَ الله تعالى له الإيمان آمن، ومن لم يشأ له الإيمان لم يؤمن، قد فرغ الله تعالى من كل شيءٍ، قد كتب الطاعة لقوم، وكتب المعصية على قوم، ويرحم أقوامًا بعد معصيتهم إياه، ويتوب عليهم، وقومٌ لا يرحمهم، ولا يتوب عليهم، ﴿لا يُشَكُلُ عَمَا وَهُمُ يُسْتَلُونَ ﴿ الأنبياء].

قال: فذلك قوله تعالى: ﴿فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ الْبَقَرَةِ ].

عمر بن محمد بن بكار القافُلاني، قال: ثنا الحسن بن يحد العربين أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القافُلاني، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبا الثوري، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عبد أبن عُمير، قال: قال آدم ﷺ لربه تعالى وذكر خطيئته: يا ربٍّ،

<sup>(</sup>١) كتب فوق (قد): خ، يعني في نسخة: (شيء قدّرته).

أرأيت معصيتي التي عصيتك، أشيءٌ كتبتَه عليَّ قبل أن تخلقني، أو شيءٌ ابتدعتُه من نفسي؟

قال: بل شيءٌ كتبتُه عليك قبل أن أخلقك.

قال: فكما كتبته عليٌّ؛ فاغفر لي.

قال: فذلك قول الله تعالى: ﴿فَلَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴿(١).

## الم معمر بن ونعسين:

2.٤ ـ قد ذكرنا الحُجَّة من كتاب الله تعالى فيما ابتدأنا بذكره من أمر القدر، ثم نذكر الحُجَّة من سُنن رسول الله ﷺ؛ لأن الحُجَّة إذا كانت من كتاب الله تعالى، ومن سُنة رسول الله ﷺ، فليس لمُخالف حُجَّة.

ونحن نزيد السائل فنقول: ومن سُنة أصحاب رسول الله على الله والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم (٢).

(۱) ذكر هذا القول ابن جرير في «تفسيره» (١/ ٥٨١) ضمن أحد الأقوال في ذكر أعيان الكلمات التي تلقها آدم عليه من ربه فكانت سببًا في توبته.

وقال: هذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه وإن كانت مختلفة الألفاظ، فإن معانيها متفقة في أن الله جل ثناؤه لقَّى آدم كلمات، فتلقاهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن. . والذي يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلاً بقيلها إلى ربه، معترفًا بذنبه وهو قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَرَحَمَنَا لَنكُونَ مِنَ الخَسِرِينَ ﴿ الأعراف التي الله مَنْ خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله . . . اه.

(٢) قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (١٤٢٥): فاعلموا ـ رحمكم الله ـ أن من كان على مِلّة إبراهيم، وشريعة المصطفى على ومن كان دينه دين الإسلام، ومحمد نبيه، فالقرآن إمامه وحُجَّته، وسُنة المُصطفى على نوره وبصيرته، والصحابة والتابعون أئمته وقادته، وهذا مذهبه وطريقته، وقد ذكرنا الحجة من كتاب الله على، ففيه شفاء ورحمة للمؤمنين، وغيظ للجاحدين.

## ن فال معمر بن ونعسين:

لقد شَقِيَ من خالف هذا الطريق؛ وهم القدرية.

فإن قال قائل: وهم عندك أشقياء؟

قلت: نعم.

فإن قال قائِل: بِمَ ذا؟

قلت: كذا قال رسول الله على وسمًاهم مجوس (1) هذه الأمة ، وقال: "إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم (٢). وسنذكر هذا في بابه إن شاء الله.

## آخر الجزء الرابع يتلوه الجزء الفامس من الكتاب ان شاء الله دبه الثقة

ونحن الآن وبالله التوفيق نذكر الحُجَّة من سنة رسول الله على ما يعين الله على ذكره، فإن الحُجَّة إذا كانت في كتاب الله على، وسنة رسول الله على، فلم يبق لمخالف عليهما حُجَّة إلا بالبهت والإصرار على الجحود والإلحاد، وإيثار الهوى، واتباع أهل الزيغ والعمى، وسنتبع السُّنة أيضًا بما روي في ذلك عن الصحابة! والتابعين، وما قالته فقهاء المسلمين، ليكون زيادة في بصيرة للمستبصرين.

فلقد ضلَّ عبدٌ خالف طريق المصطفى فلم يرض بكتاب الله، وسُنَّة نبيه ﷺ من وإجماع أهل دينه، فقد كُتب عليه الشَّقاء، ولأجل ذلك أخرجهم النبي شُخْ من أُمَّته، وسمَّاهم يهودًا ومجوسًا، وقال: "إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم». اه.

(١) سُمُّوا مجوسَ هذه الأمة: لمضاهاة قولهم لقول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالِقَيْنِ، خالقًا للخير، وخالقًا للشر، وكذلك القدرية، أثبتوا أن الله خلقهم، وأنهم خَلقوا أفعالَهم استقلالًا.

(٢) سيأتي مسندًا برقم (٤٦٣).

## الكِزء الكامس

- ٣٥ بَابِ ذكر السُّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه؛ مَن شاء خلقه للجنة، ومَن شاء خلقه للنار في عِلم قد سبق.
- ٣٦ باب الإيمان بأن الله تعالى قدَّر المقادير على العباد قبل أن يخلُقَ السموات والأرض.
  - ٣٧ باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا.
  - ٣٨ باب الإيمان بأن الله تعالى قدَّر على آدم المعصية قبل أن يخلقه.
    - ٣٩ \_ بَابِ الإيمان بأن السعيد والشقي من كُتِبَ في بطن أُمِّه.
- ٤٠ \_ بَابِ الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان، حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه لا يصح له الإيمان إلّا به.
  - ٤١ \_ بَابِ ما ذُكِرَ في المُكذِّبين بالقدر.
  - ٤٢ \_ باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة.



## بِينْ أَلِيهُ الْحَجْ الْحَجْعْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَاجِ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَ

#### وبه أستعين

## الله عدر بن وبعسين كَفْلَلْهُ:

2.0 \_ ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيَّناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى:

اعلم يا شقي، أنا لسنا أصحاب كلام، والكلام على غير أصل لا تثبت به حُجَّة، وحُجَّتنا: كتاب الله تعالى، وسُنة رسول الله ﷺ (١).

(۱) في «السنة» لعبد الله بن أحمد (۹۰) قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: وهو الذي أذهبُ إليه؛ ولستُ بصاحِبِ كلام، ولا أرى الكلام في شيء مِن هذا؛ إلَّا ما كان في كتاب الله كلن أو في حديثٍ عن النبي كلن أو عن أصحابه، أو عن التَّابِعين، فأمَّا غير ذلك فإنَّ الكلام فيه غير محمودٍ.

- في «الإبانة الكبرى» (٧٠٢) قال الإمام أحمد كلله: عليكم بالسنة والحديث، وما ينفعُكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يُفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلّا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحبُ الكلام، ولا الخوض، ولا الجدال، وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودَعوا الجدال، وكلام أهل الزيغ والوراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا، ويُجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خيرٍ. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلّمنا وإياكم من كلّ هلكة. اه.

- قال أبو المُظفر السَّمعاني تَظَلُّهُ في «الانتصار لأصحاب الحديث» (ص٢٤ =

وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى، وقد قال لنبيه عَلِيْهِ: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلِّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِمْ وَلَعَلِّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل].

فقد بيَّن على المنه ما فرضه الله تعالى عليهم من أداء فرائضه، واجتناب محارمه، ولم يَدعُهم سُدى لا يعلمون، بل بيَّن لهم شرائع دينهم، فكان مما بيَّنه لهم: إثبات القدر على نحو مما تقدَّم ذِكُرنا له، وهي سُننٌ كثيرة سنذكرها أبوابًا، لا تخفى عند العلماء قديمًا ولا حديثًا، ولا يُنكرها عالمٌ، بل إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله إيمانًا وتصديقًا، وإذ نظر فيها الجاهل بالعلم، أو بعض من قد سمع من قدريً جاهل بكتاب الله، وسُنن رسول الله على، وسُنن أصحابه، ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، فإن أراد الله به خيرًا؛ كان سماعه لها سببًا لرجوعه عن باطله، وإن تكن الأُخرى؛ فأبعدَه الله وأسحقَه (١).

(۱) في «الزهد» لأبي داود (٤٩٦) عن خالد بن معدان، قال: ما من عبد إلّا وله أربع أعين، عينان في وجهه يُبصر بهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يُبصر بهما ما وعد الله بالغيب،

<sup>-</sup> ٢٦): واعلم أن الأئمة الماضين، وأولي العلم مِن المُتقدِّمين؛ لم يتركوا هذا النّمط مِن الكلام، وهذا النوع مِن النّظرِ عجزًا عنه ولا انقطاعًا دونه، وقد كانوا ذوي عُقولٍ وافِرة، وأفهام ثاقِبة، وقد كانت هذه الفِتنُ قد وقعت في زمانِهم وظهرت؛ وإنّما تركوا هذه الطريقة، وأضربوا عنها لما تحوّفوه مِن فتنتِها، وعلموه مِن سُوء عاقبتها. وقد كانوا على بيّنةٍ مِن أمورهم. لما هداهم الله بنُوره. فرأوا أن فيما عندهم مِن علم الكتابِ وحكمتِه، وتوقيف السُّنة وبيانها، غناء ومندُوحة مما سواها، وأن الحُجّة قد وقعت وتمت بهما . فلمّا تأخّر الزّمان بأهله، وفترت عزائمهم في طلبِ حقائق عُلوم الكتاب والسُّنة، وقلّت عنايتهم بها . حسبوا أنهم إن لم يردُّوهم عن أنفسهم بهذا النَّمط مِن الكلام، ودلائل العقلِ لم يقووا عليهم، ولم يظهروا في الحُججِ عليهم فكان ذلك ضلّة مِن الرَّأي، وخدعة مِن الشَّيطانِ، فلو سلكوا سَبيل القصدِ، ووقفوا عند ما انتهى بهم التوقيف؛ لوجدوا بَردَ اليقين، وروح القلوب.اه.

## --- اب - ۳۵ ---

# ذكر السُّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه؛ مَن شاء خلقه للجنة، ومَن شاءَ خلقه للنار في عِلم قد سبق<sup>(۱)</sup>

2.3 - أَكْبِرِنَا أَبُو بِكُرْ جَعْفُر بِن محمد الفِرِيابِي، قال: ثنا قُتيبة بِن سعيد، عن مالك بِن أنس، عن زيد بِن أَبِي أُنيسة، أن عبد الحميد بِن عبد الرحمٰن بِن زيد بِن الخطاب أخبره، عن مسلم بِن يسار الجُهَني؛ أن عمر بِن الخطاب عَلَيْ شُئِل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ مَسِلُم بِن يَسَار الجُهَني؛ أَن عمر بِن الخطاب عَلَيْ شُئِل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيّنَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِمٍ مَ أَلَسَتُ بِرَبِّكُم فَالُوا بِلَيْ رَبِّكُم فَالُوا بِلَيْ شَهِدُنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنذًا غَلِينَ الله الأعراف].

فإذا أراد الله بعبد خيرًا: فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد الله
 بالغيب، وهما غيب، فأبصر الغيب بالغيب.

وإذا أراد الله بعبد سوى ذلك: ترك القلب على ما فيه، وقرأ: ﴿أَمْ عَلَىٰ فَلُوبٍ أَفْفَالُهَا ﴿ اللهِ بعبدِ سوى ذلك: ترك القلب على ما فيه، وقرأ: ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا ﴿ اللهِ مُعالِمُ اللهِ عَلَى عاتقه، فاغرٌ فاه على قلبه.

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٣٦/باب ما روي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء، لما شاء، فمن شاء خلقه للجنة، ومن شاء خلقه للنار، سبق بذلك علمه، ونفذ فيه حكمه، وجرى به قلمه، ومن جحده فهو من الفرق الهالكة).

[٣٢] فقام رجلٌ، فقال: يا رسول الله، ففيمَ العمل؟

فقال على الله تعالى إذا خلق العبدَ للجنة؛ استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموتَ على عملِ أهلِ الجنة، وإذا خلقَ العبدَ للنار؛ استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت وهو على عملِ أهل النار فيدخلَه به النار»(١).

قال: «بل في شيءٍ قد فُرغَ منه».

قال: ففيمَ العملُ؟

قال: «يا عمر، لا يُدرَكُ ذلك إلَّا بالعمل».

قال: إذًا نجتهدُ يا رسول الله(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۷). ورواه مالك (۸۹۸ ـ ۸۹۸)، وأحمد (۳۱۱)، وأبو داود (٤٧٠٣)، والترمذي (٣٠٧٥)، وقال: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر في درجلًا. اهد.

<sup>-</sup> قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/٦): هذا الحديث منقطعٌ بهذا الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب على . ولكن معنى هذا الحديث قد صحَّ عن النبي على من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها . اه. وانظر: «علل» الدارقطني (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٣١)، والبزار في «مسنده» (٧٧٦٠)، وقال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد، عن الزهري، عن سعيد: أن عمر والم نعلم أحدًا أسنده عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة والله الله أنس بن عياض.

حدد من الله عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر الله عن أبيه أن عمر الله عن أبيه أن عمر الله قال: ثنا شُعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر الله قال عنه أمرٌ قد فُرِغَ منه أو في أمرٍ قال أو مُبتداٍ؟

قال: «بل في أمر قد فُرغَ منه».

فقال عمر: أفلا نتَّكِل؟

فقال «اعملْ يا ابنَ الخطاب، فكلٌّ مُيسَّرٌ، أما مَنْ كان مِنْ أهل السعادة؛ فإنه يعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء؛ فإنه يعمل للشقاء»(١).

ولحديث عمر ضيطيته طُرقٌ كثيرة اكتفينا منها بهذه (٢).

= ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر في الله عن أبيه، أن

ورجَّح الدارقطني في «العلل» (١٣٤) رواية الإرسال: عن الأوزاعي، عن عمر رَفِيُّةٍ.

(۱) رواه الفريابي في «القدر» (۳۳).

ورواه أحمد (١٩٦ و ٥١٤٠)، والترمذي (٢٢٦٩)، ولفظهما: «فِيمَا قَد فُرغَ منه، فاعمل يا ابن الخطَّاب..».

قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وحذيفة بن أسيد، وأنس، وعمران بن حصين ﷺ، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: وشواهده كثيرة؛ فهو مروي عن غير واحدٍ من الصحابة رهي وقد خرجتُها في تحقيق «الإبانة الكبرى».

(٢) قال ابن القيم كَلَّهُ في «شفاء العليل» (٨٦/١): فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب الاتّكال عليه، بل يوجب الجدّ والاجتهاد. ولهذا لما سَمِعَ بعض الصحابة ذلك، قال: (ما كنت أشدّ اجتهادًا مني الآن)، وهذا مما يدلُّ على جلالة فقه الصحابة، ودقّة أفهامهم، وصحّة علومهم؛ فإن النبي على أخبرهم بالقدر السابق، وجريانه على =

2.9 - وألا الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير - يعني: ابن عبد الحميد -، عن منصور، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلمي، عن علي صَلِّيهُ، قال: كنا في جنازة في بقيع الغَرْقَد، قال: فأتى رسول الله علي فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مِخْصَرَة (١)، فنَكَسَ رأسه، وجعل ينكُتُ بمخصرته، ثم قال: «ما منكم مِن نفسٍ مَنفوسةٍ إلا وقد كُتِبَ مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كُتِبتْ شقيةً أو سعيدة».

وهذا كما.. إذا قُدر له أن يُرزق الولد لم ينل ذلك إلَّا بالنكاح أو التسري والوطء.. وهذا شأن أمور المعاش والمعاد، فمن عطَّل العمل اتكالًا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطَّل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتّكالا على ما قُدِّر له.

وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها قوام معايشهم ومصالحهم الدنيوية.. فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم، فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلًا من خلقه لما خَلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مُهياً له مُيسر له...

فالنبي الله أرشد الأمّة في القدر إلى أمرين، هما سببا السعادة: الإيمان والإقرار به، فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره، وتحجز عن شره، وذلك نظام الشرع، فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر، فأبى المنحرفون إلّا القدح بإنكاره في أصل التوحيد، أو القدح بإثباته في أصل الشرع، ولم تتسع عقولهم - التي لم يُلقِ الله عليها من نوره - للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه، وهو القدر والشرع، والخلق والأمر.اه.

(١) في «النهاية» (٣٦/٢): (المِخصَرَة): ما يختصِرُه الإنسانُ بيده فيُمسِكه مِن عصًا، أو عُكَّازةٍ، أو مِقْرَعَةٍ، أو قضيب، وقد يتَكئ عليه. اهـ.

الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قُدِّر له بالسبب الذي أُقدِر عليه، ومُكِّن منه، وهُيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أُم الكتاب، وكلما ازداد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المُقَدَّر أدنى إليه.

فقال رجلٌ: يا رسول الله، أفلا نتَّكل على كتابنا، وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة؛ فسيصيرُ إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء؛ فسيصيرُ إلى عمل أهل الشقاوة؟

فقال: «اعملوا فكلٌّ مُيسَّرٌ، أما أهلُ السعادة؛ فيُيسَّرون لعمل أهل السعادة، وأما أهلُ الشقاوة، فيُيسَّرون لعمل أهل الشقاوة».

ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُۥ لِلبُسْرَىٰ ۞﴾ [الليل] (١).

- 13 - وألابرنا الفرياي، قال: ثنا منجاب بن الحارث، وأبو بكر بن أبي شيبة، الله منجاب: أنا، وقال أبو بكر: ثنا - أبو الأحوص، عن منصور، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن، عن علي بن أبي طالب رضي قال: خرجنا مع النبي في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد، قعد رسول الله وقعدنا حوله، فأخذ عودًا فنكت به الأرض، ثم رفع رأسه، فقال: «ما منكم من أحدٍ من نفسٍ منفوسة إلّا قد عُلِمَ مكانها من الجنة والنار، شقيةً أم سعيدة».

فقال رجلٌ من القوم: يا رسول الله، أفلا ندعُ العمل ونُقبلُ على كتابنا، فمن كان منا من أهل السعادة؛ صار إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة؛ صار إلى الشقوة؟

فقال على: «اعملوا، فكلُّ مُيسَّرٌ، فمن كان من أهل الشّقوة، يُسِّر لعملها»، ثم قرأ النبي على: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالنَّعَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُدْنَىٰ ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَالْمَعْنَىٰ وَالْسَعْنَىٰ وَالْسَعْنَىٰ وَالْسَعْنَىٰ وَالسّعَنَىٰ وَاللّهُ وَالسّعَنَىٰ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (٤٠).

ورواه أحمد (۲۲۱ و۲۰۱۷)، والبخاري (۱۳۲۲)، ومسلم (۲۲٤۷)، ولفظهم: «ما منكم من نفسٍ منفوسة إلَّا وقد كتب مقعدها».

### 

الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن، عن علي بن أبي طالب صَحَيَّة الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن، عن علي بن أبي طالب صَحَيَّة قال: بينا نحن عند النبي عَلَيَّة. . فذكر الحديث نحوًا منه (٢).

ولحديث عليِّ طُرق جماعة، اكتفينا منها بما ذكرناه.

217 \_ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا عَمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي، قال: ثنا بقية \_ يعني: ابن الوليد \_، قال: ثنا الزُّبيدي، قال: ثنا راشد بن سعد، عن عبد الرحمٰن بن قتادة النصري، عن هِشام بن حكيم: أن رجلًا أتى رسول الله عليه، قال يا رسول الله، أتُبتدأُ الأعمال، أم قُضِيَ القضاءُ؟

فقال النبي على الله تعالى أخذ ذرية آدم على من ظهورهم (٣)، وأشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفّه، فقال: هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار، فأهلُ الجنة ميَسَّرون لعمل أهل الجنة، وأهلُ النار مُيسَّرون لعمل أهل البار» (٤). ولهذا الحديث طُرُق.

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۳۹).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٣٩).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (ظهره) خ.

<sup>(</sup>٤) رواه الفريابي في «القدر» (٢٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٩١)، والطبري في «التاريخ الكبير» (١٩١/٨٢). والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٦٨/ ٤٣٤). وقد وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب كبير كما قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١٤/ ٨٥١)، وابن السكن كما في «الإصابة» (١٩٥٤).

آدم الأيمن (۱)، فأخرج منه ذُرْوًا كالذَّرِّ، فقال: يا آدم، هؤلاء ذُريتك من أهل الجنة، قال: ثم ضربَ بيده على شِقِّ آدمَ الأيسر، فأخرج منه ذَرْوًا كالحُمَم (۲)، ثم قال: هؤلاء ذُريتك من أهل النار» (۳).

218 ـ وألابرنا الفرياي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي، قال: سمعت يزيد الرقاشي، قال: سمعت غُنيم بن قيس، قال: كان أبو موسى يُعلمُنا القرآن في هذا المسجد، وهو قائم على رجليه، يُعلمنا آية آية ، فقال أبو موسى وَهُنه: قال النبي عَنه: "إن الله تعالى يوم خلق آدم الله وموسى من صُلبِه قبضتين، فرفع (٤) كل طيب بيمينه، وكل خبيث بشماله، فقال (٥): هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالي، وهؤلاء أصحاب الجنة، وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالي، هؤلاء أصحاب النار، قال: ثم أعادهم في صُلبِ آدم، فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن (٢٠).

210 - أكبرنا الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (اليمين) خه.

 <sup>(</sup>۲) (الحُمَم): الفحم، ومنه قولهم للرجل الأسود: كأنه الحُمَمَة. «غريب الحديث»
 لأبي عبيد (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٤٢٢)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ١٦٥)، وقال: وهذا عن الزهري يرويه عنه مُبشِّر، ومُبشِّر هذا بيِّنُ الأمر في الضعف، وله غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديث الكوفة عن شيوخهم، وشيوخ البصرة وغيرهم.اه.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: (فوقع) خ//(فوضع) خه.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: (قال) خ.

<sup>(</sup>٦) رواه الفريابي في «القدر» (٣٥)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢٠٩)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٤٤٥)، وإسناده ضعيف، وله شواهد دون قوله: (بشماله) فهي لفظة شاذة.

أي قَبيل، عن شُفَيِّ بن مَاتع، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص على، قال: خرج علينا رسول الله على وفي يده كتابان، فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟».

قالوا: لا يا رسول الله، إلَّا أن تُخبرنا.

فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائِهم، وقبائِلهم، ثم أُجْمِل (١) على آخرهم، فلا يُزادُ فيهم ولا يُنقص منهم، وقال للذي في شِماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائِهم، وأسماء آبائِهم، وقبائِلهم، ثم أُجْمِل على آخرهم، فلا يُزادُ فيهم ولا يُنقص منهم أبدًا».

فقال أصحابه: ففِيمَ العمل يا رسولَ الله، إن كان قد فُرغَ منه؟

فقال: "سدِّدوا، وقاربوا، فإن صاحبَ الجنةِ يُختمُ له بعمل أهل الجنة، وإن عَمِلَ أيَّ عملٍ، وإن صاحبَ النارِ يُختمُ له بعملِ أهلِ النار، وإن عَمِلَ أيَّ عملٍ، وإن صاحبَ النارِ يُختمُ له بعملِ أهلِ النار، وإن عَمِلَ أيَّ عمل»، ثم قال بيده فنبذها، ثم قال: "فَرَغَ (٢) ربكم من العباد، ﴿فَرِيقٌ فِي لَلْفَيْةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ الشورى الله وري اله وري الله وري اله وري الله وري

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۲۹۷/۱): أَجْمَلتُ الحِساب: إذا جمعتَ آحادَه، وكمّلت أفْرادَه، أي: أُحْصوا وجُمِعوا فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص. اه.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (قد فرغ) خ.

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٤٥).

<sup>-</sup> قال الإمام الدارمي كَثَلَقْهُ في «الرد على الجهمية» (٢٦٤): فهؤلاء قد كتبهم الله بأسمائهم التي كان في عِلمه أن يُسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، فما قدر الآباءُ لتلك الأسماء تبديلًا، ولا استطاع إبليسُ لمن هدى الله منهم تضليلًا. اهد.

217 - وألابرنا الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا بكر بن مُضر، عن أبي قَبِيل، عن شُفَيّ، عن عبد الله بن عَمرو رضي قال: خرج علينا رسول الله في فقال: «هذا كتابٌ كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل الجنة، وتسمية آبائِهم، ثم أُجْمِل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا يُنقص (١)، وهذا كتابٌ كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل النار، وتسمية آبائِهم، ثم أُجمِل على آخرهم، فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص ثم أُجمِل على آخرهم، فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص».

قالوا: ففيمَ العملُ يا رسولَ الله؟

قال: "إنَّ عاملَ الجنةِ يُختم له بعمل أهل الجنة، وإنْ عَمِلَ أيَّ عملٍ، وإنَّ عَمِلَ أيَّ عملٍ، وإنَّ عامِلَ أهل النار، وإنَّ عَمِلَ أيَّ عملٍ، وإنَّ عامِلَ أهل النار، وإنْ عَمِلَ أيَّ عملُ، فرغَ الله تعالى من خلقه»، ثم قرأ: ﴿فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ ﴿ فَرِيقٌ فِى اللهُ تعالى من خلقه »، ثم قرأ: ﴿فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ ﴿ فَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

21۷ ـ وأثبرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا على بن هاشم (٣)، عن أبي ليلى، عن أبي الزُبير، عن جابر صَحْبَه، قال: قام سُراقة بن جُعْشم إلى النبي عَلَيْ، فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأنا خُلقنا الساعة: أشيءٌ ثبت به الكتاب، وجرت به المقادير، أم شيءٌ نستأنِفُه؟

قال: «لا، بل شيءٌ ثُبَتَ به الكتابُ، وجرتْ به المقادير».

قال: يا رسول الله، ففيمَ العمل؟!

قال: «اعملوا فكلٌّ مُيسَّرٌ لعمله»(٤).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (منهم) خه.

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هشام)، وكتب فوقها: (هاشم)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) رواه الفريابي في «القدر» (٤٨). ورواه مسلم (٢٦٤٨) من طريق زهير، ثنا أبو الزبير. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير.. نحوه.

قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا يزيد الرشك، عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن الحُصين وَاللهُمُنَا: أَن رجلًا قال: يا رسول الله، أَعُلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم».

قال: ففيم يعمل العاملون؟

فقال: «اعملوا فكلُّ مَيسَّرٌ (١)»، أو كما قال (٢).

219 ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص عبد الله بن عَمرو بن العاص عبد الله عليه، قال: قال رسول الله عبد الله تعالى خلق خلقه في ظُلمة، وألقى عليهم من نورِه، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضلّ».

قال عبد الله بن عَمرو: ولذلك أقول: جفَّ القلمُ بما هو كائِن (٣).

ورواه أحمد (١٩٨٦٩)، والبخاري (١٥٩٧ و٢٥٥١)، ومسلم (٢٦٤٩).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (لعمله) خه.

<sup>(</sup>۲) رواه الفريابي في «القدر» (۰۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٦٧). ورواه أحمد (٦٦٤٤ و٦٨٥٤)، والترمذي (٣٦٤٢)، وعبد الله في «السُّنة» (٩٠٩)، وهو حديث صحيح.

قال تعالى: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَنْكُهُ فِي النَّاسِ كَمَن مَنْكُهُ فِي النَّاسِ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ يَكُنُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام].

<sup>-</sup> قال ابن القيم كَلَّلُهُ في "إعلام الموقعين" (١/ ٣٢١): فالله سبحانه خلق الخلق في ظُلمة، فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًّا يُحيي به قلبه وروحه، كما يُحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه. فهما حياتان: حياة البدن (بالروح)، وحياة الروح والقلب (بالنور).

ولهذا سمَّى سبحانه الوحي (روحًا) لتوقُّف الحياة الحقيقية عليه، كما قال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٢].. =

عياش، عن يحيى بن أبي عَمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، قال: شنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عَمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، قال: سمعت عبد الله بن عَمرو وَ الله الله الله الله الله عليها، يقول: سمعت رسول الله عليها من ذلك النور خلق خلقه في ظُلمة، فألقى عليهم من نورِه، فمن أصابه من ذلك النور الهتدى، ومن أخطأه ضلّ».

ولذلك أقول: جفَّ القلمُ على علم الله تعالى (١).

271 ـ أكبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا الحسن (٢) بن على

ـ وقال كَلْلَهُ في «اجتماع الجيوش» (ص١١): فصاحب السنة: حي القلب، مستنيره، وصاحب البدعة: ميتُ القلب مظلمه.

وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع، وجعلهما صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان، فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله، وفهم عنه، وأذعن، وانقاد لتوحيده، ومتابعة ما بعث به رسول الله على والقلب الميت المظلم: الذي لم يعقل عن الله، ولا انقاد لما بعث به رسول الله على ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم، فقلوبهم مُظلمة ترى الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مُظلمة، وأقوالهم مظلمة، وأحوالهم كلها مُظلمة، وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة.

وإذا قُسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات، ومدخلهم في النار مُظلم، وهذه الظلمة هي التي خُلق فيها الخلق أوَّلاً، فمن أراد الله تُللَق النار مُظلم، وهذه الظلمة هي التي خُلق فيها الخلق أوَّلاً، فمن أراد به السعادة أخرجه منها إلى النور، ومن أراد به الشقاوة تركه فيها.اهـ.

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ، مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢]، فجعل وحيه (روحًا ونورًا)، فمن لم يُحْيِه بهذا الروح فهو ميّت، ومن لم يجعل له نورًا منه فهو في الظلمات ما له من نور.اه.

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحسين)، والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (٨٥٨).

الحلوان، قال: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، عن بقية بن الوليد، قال: ثنا أرطاة بن المنذر، عن بالحد، عن ابن عمر والله قال: قال النبي الله الله النبي المحلة الله القلم، فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها مِن عمل مَعمول، برِّ أو فُجورٍ، رَطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذّكرِ»، ثم قال: "اقرءُوا إن شئتم : هَا كُنتُم كَنبُنا يَطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ إِنَا كُنا نَسْتَنبِ مَا كُنتُم تَعَمَلُونَ الله البحائية]، فهل تكون النسخة إلّا من شيءٍ قد فرغ منه (۱).

تنا بقية بن الوليد، عن أرطاة بن المنذر، عن مجاهد بن جبر: أنه بلغه عن ابن عمر على النبي على قال: "إن أوّل شيء خلقه الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه، أن النبي على قال: "إن أوّل شيء خلقه الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا، وما يكون فيها من عمل معمول، برِّ أو فُجور، رطب أو يابس، وأحصاه عنده في الذكر»، ثم قال: "اقرؤوا إن شئتم: هُمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ النَّيْ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُناً نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ النَّيْ فَلَ الله المناه ال

#### 

انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٦/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱۱۰)، والطبراني في «مسند الشاميين» (۱۲۳)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱٤٧٨).

ورواه حرب في «السُّنة» (٢١١) من طريق أرطاة بن المنذر، عن بشير، عن مجاهد به.

وهو حديث حسن بشواهده.

وسيأتي زيادة بيان برقم (٤٣٠) في تفسير هذه الآية.

<sup>(</sup>۲) رواه الفريابي في «القدر» (٤١٦).

## ـــ باب \_\_\_\_

# الإيمان بأن الله تعالى قدَّر المقادير على العباد قبل أن يخلُقَ السموات والأرض<sup>(۱)</sup>

قال: ثنا عبد الرحمٰن بن إبراهيم [٣٣/أ] الدمشقي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن إبراهيم [٣٣/أ] الدمشقي، قال: ثنا عبد الله بن عبد الله بن وهب، قال: ثنا أبو هانئ، عن أبي عبد الرحمٰن الحبُلي عن عبد الله بن عمرو على الله تعالى من عمرو على أن يخلق السمواتِ والأرضَ بخمسين ألف سنةٍ، وكان عرشُه على الماء (٢).

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كَالله في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٣٨/ باب الإيمان بأن الله رَبِي قدَّر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين، ومن خالف ذلك فهو من الفرق الهالكة).

<sup>(</sup>۲) رواه الفريابي في "القدر" (۸۵). ورواه أحمد (۲۵۷۹)، ومسلم (۲۲۵۳).

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في "الصفدية" (۲/ ۸۲): الصحيح أن العرش خلق أولًا؛ لأن ذلك ثبت في الحديث الصحيح رواه مسلم. . فذكره، فهذا يدل على أنه قدَّر إذ كان عرشه على الماء، فكان العرش موجودًا مخلوقًا عند التقدير لم يوجد بعده.

وكذلك قوله في الحديث «الصحيح» الذي رواه البخاري: «كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء». وفي رواية: «ثم كتب في الذكر كل شيء».

فهو أيضًا دليل على أن الكتابة في الذكر كانت والعرش على الماء.

وأما الحديث الذي فيه: «أول ما خلق الله القلم، وأنه أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»، فذلك بيان لخلق العالم الذي خلقه في ستة أيام، وأن =

ع٢٤ - كطِثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمٰن الْحَبُلِى، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص على، قال: سمعت النبي عليه يقول: «كتبَ ربُّكم تعالى مقاديرَ الخلائِق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»، قال: «وكان عرشه على الماء».

**٤٢٥ ـ وأثبرنا** الفريابي، قال: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي هانئ، عن أبي عبد الرحمٰن الحبُلي، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص في الله على الله على الله على الله تعالى مقادير الخلائِق، وعرشه على الماءِ، قبل أن يخلقَ السمواتِ والأرضَ بخمسينَ ألف سنةِ»(١).

**٤٢٦ ـ وأللبرنا** الفريابي، قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن مُحرز، عن اليمن، فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقُّه في الدين، نسألُك عن أول هذا الأمر كيف كان؟

فقال: «كان الله تعالى ولم يكن شيءٌ، وكان عرشُه على الماء، ثم كُتُبُ في الذِّكر كل شيءٍ قبل أن يخلقَ السمواتِ والأرضَ "(٢).

(1)

تقدير هذا العالم كان قبل خلقه، وأنه أول ما خلق من أسباب هذا العالم القلم؛ لأن تقدير المخلوق سابق لخلق المخلوق . . إلخ .

<sup>-</sup> ونحوه في «شفاء العليل» (١/ ١٩) لابن القيم.

رواه الفريابي في «القدر» (٨٦). رواه الفريابي في «القدر» (۸۲). (1)

ورواه البخاري (٣١٩١) ولفظه: قالوا: جئناك نسألُك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في =

### --- ۲۷ - آب ---

#### الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا(١)

كل عن الخبرنا الفريابي، قال: ثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي، قال: ثنا الحسن بن يحيى الخشني، عن أبي عبد الله مولى بني أمية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والمنظمة مقال: سمعت رسول الله على يقول: «أولُ (٣) شيء خلقه الله القلم، ثم خلق (النون)، وهي الدَّواة (٤)، ثم قال: اكتب، قال:

الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض.

وفي لفظ (٧٤١): جئناك لنتفقّه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟

قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء».

(١) عقد ابن بطة كُلُّهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٣٩/ باب الإيمان بأن الله كل خلق القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن، فمن خالفه فهو من الفرق الهالكة).

واعلم أن أهل السُّنة يؤمنون بأن الله تعالى عَلِمَ ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلًا، وعَلِم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق الأول، وأول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فجرى بما هو كائن.

فمرتبتا (العلم) و(الكتاب) من مراتب الإيمان بالقدر مُتلازمتان، ولا ينفيهما أو إحداهما إلَّا غلاة القدرية الذين كفَّرهم الأئمة.

(٢) في هامش الأصل: (عن الحسين) خه.

(٣) في هامش الأصل: (إن أول) خه.

(٤) في «المصباح» (١/ ٢٠٥): الدَّواةُ الَّتِي يُكتبُ منها.

وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائِنٌ من عملٍ أو أثرٍ، أو رِزقٍ أو أجلٍ، فكتب ما يكون وما هو كائِن إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى: ﴿ نَ وَمَا يَسَطُرُونَ ﴿ إِلَى القلم]، ثم ختم على القلم فلم ينطق، ولا ينطق إلى يوم القيامة»(١).

كلا ـ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا زيد بن الحبّاب، قال: ثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني أبوب أبو زيد الجمصي، عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، عن أبيه: أنه دخل على عُبادة وهو مريضٌ يُرى فيه الموت، فقال: يا أبه، أوصني واجتهد.

قال: اجلس، ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان، ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمنَ بالقدر خيره وشرِّه.

قلت: وكيف لي أن أعلم خيرَه وشرَّه؟

قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليُصيبَك، سمعت رسول الله على يقول: «أولُ شيءٍ خلقه الله تعالى القلمُ، فقال له: اجْرِ، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائِن»، فإن مِتَّ وأنت على غيرِ ذلك؛ دخلت النار(٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) رواه الفريابي في «القدر» (۷۲). ورواه أحمد (۲۲۷۰۵ و۲۲۷۰۷)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (۲۱۵۵ و ۳۳۱۹).

قال الترمذي (٢١٥٥): وهذا حديث غريب من هذا الوجه. اه. وقال أيضًا (٣٣١٩): هذا حديث حسن صحيح غريب. اه.

<sup>-</sup> قال الدارمي كَلَّلُهُ في «النقض» (٢/ ٨٦٠): فهل جرى القلم إلَّا بسابق علم الله في نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالهم؟ - والله - ما جرى القلم بما يجري حتى أجراه الله تعالى بعلمه، وعَلَّمَه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون.اه.

 الكوفي، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن محمد بن الكوفي، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن محمد بن عبادة بن الصامت، قال: دخلت على أبي، فقال: أيْ بُنيَّ إني سمعت رسولَ الله على يقول: ﴿إِن أُولَ شيءٍ خلقه الله القلم، فقال: اكتب، قال: وما أكتبُ؟ قال: اكتبِ القدرَ، فجرى تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة».

حدد بن المقدّام العِجلي، قال: ثنا المعتمر بن سُليمان، قال: ثنا عِصمة أبو عاصم، عن أحمد بن المقدّام العِجلي، قال: ثنا المعتمر بن سُليمان، قال: ثنا عِصمة أبو عاصم، عن عطاء بن السائِب، عن مِقْسَم، عن ابن عباس على قال: إن أولَ ما خلق الله من شيء القلم، فخلقه من هِجاء (١)، فقال: قلم، فتصوَّر قلمًا من نور، ظلّه (٢) ما بين السماء والأرض، فقال: اجر في اللوح المحفوظ، قال: يا رب، بم ذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة، فلما خلق الله الخلق وكَّل بالخلق حَفَظَةً يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يومُ القيامة؛ عُرضتْ عليهم أعمالُهم، فقيل: ﴿هَذَا كِنَبُنَا يَظِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ إِنَّا كُنَا عُرضتْ عليهم أعمالهم، فإذا كان يومُ القيامة؛ عُرضتْ عليهم أعمالهم، فإذا كان يومُ القيامة؛ فَرضتْ عليهم أعمالُهم، فقيل: ﴿هَذَا كِنَبُنَا يَظِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ إِنَا كُنَا فَعُورض بين الكتابين، فإذا هما سواء (٣).

<sup>(</sup>١) في «العين» (٤/ ٦٥): (الهجاء) ممدود: تَهْجية الحروف، تقول: تَهَجَّأْتُ وتهجيتُ بهمز وتبديل.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (طوله) خ.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «القضاء والقدر» (٢١٠)، وهو أثر صحيح.

<sup>-</sup> في «الإبانة الكبرى» (١٤٨٧) عن ابن عباس في في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ الجائبة]، قال: ألستم قومًا عربًا؟ هل تكون النّسخة إلَّا من أصل كتابٍ قد كان قبل.اه.

\_ قال الكرجي القصَّاب رَخْلَلُهُ في «نكت القرآن» (٤/ ١٤٢) عند قوله تعالى: ﴿ هَا لَا كُنتُهُ لَا كُنتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُناً نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ لَعَمْلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنتُمْ لَعَمْلُونَ اللَّهُ ﴾، قال: حُجَّة =

قال: ثنا محمد بن الفضيل، قال: ثنا عطاء، عن أبي الضَّحى، عن ابن عباس وَ الله على الله الله عن أبي الضَّحى، عن ابن عباس والله قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النُّون (١)، فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى وَ وَ الْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) [القلم].

**277** ـ أَلْبِرِنَا الفريابي، قال: ثنا مِنجَاب بن الحارث، قال: أنا ابن مُشهِر، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رفي قال: إن أولَ ما خلق الله القلم، فقال (٢): اكتب.

قال: ربّ، وما أكتب؟

قال: اكتب القدر. فجرى بما هو يكون في ذلك [٣٣/ب] إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشُه على الماء، ثم رفع بخار الماء، ففُتِقَتْ (٣) منه السلموات، ثم خلق النون، فدُحِيَتْ (٤) الأرض على ظهر النون، فتحرَّك النونُ فمادت (٥) الأرضُ، فأُثْبِتَتْ بالجبال، فإنها لتفخر عليها (٢).

على المعتزلة والقدرية إذ النسخ لا يكون إلّا مما فُرغَ منه مرّة، ولو كانت كتابة
 ابتداء كان \_ والله أعلم \_: (إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون). اهـ.

<sup>-</sup> قال ابن القيم كَلِّلَهُ في «شفاء العليل» (١/ ٨٠): وأكثر المُفسِّرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، فتستنسخ الملائكة ما يكون من أعمال بني آدم قبل أن يعملوها، فيجدون ذلك موافقًا لما يعملونه، فيثبت الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب، ويطرح منه اللغو. اهـ.

<sup>(</sup>١) يعني: الحوت.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (له) خه.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٣/ ٣٠٩): يقال: أفتق السحاب إذا انفرج. اه.

<sup>(</sup>٤) أي: بسطت.

<sup>(</sup>٥) أي: اضطربت وتحركت.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح إلى ابن عباس واللها.

قال: قيل لابن عباس عنها: إن هاهنا قومًا يقولون بالقدر.

فقال: إنهم يُكذِّبون بكتاب الله تعالى، لآخذنَّ بشَعْرِ أحدِهم فلأنْصُونَه (٢)، إن الله تعالى كان عرشُه على الماء قبل أن يخلق شيئًا، ثم خلق، فكان أولُ ما خلق القلم، ثم أمره، فقال: اكتب، فكتب ما هو كائِن إلى قيام الساعة، فإنما يجري الناس على أمر قد فُرغَ منه (٣).

#### وبالله التونيق



فحسَرَ قميصَه حتى أخرجَ مَنْكِبَه، وقال: يا أبا يحيى، لَعلَّكَ مِن الذين يُنكرون القدر، ويُكذِّبون به؟! والله لو أني أعلمُ أنك منهم، أو هذين معك؛ لجاهدتُكم، إن زنا فبقدرٍ، وإن سرقَ فبقدرٍ، وإن شَربَ الخمرَ فبقدَر.

- قال اللالكائي تَطُلُلُهُ في «السنة»: (٤١/ما روي من المأثور عن الصحابة وما نقل عن أئمة المسلمين من إقامة حدود الله في القدرية من القتل والنكال والصلب).

وقد مضى عنه: أُدْخِلُ يدي في عينيه فأقلعها ولأنصونَّه. وهذا كله لا يفعل بالمسلمين وإنما يُفعل بالكُفَّار. اهـ.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (هشام) خه. وكتب على ما في الأصل: صح.

<sup>(</sup>٢) أي: لأقبضن على ناصيته.

<sup>(</sup>٣) في «السُّنة» لعبد الله (٩١٤) عن أبي يحيى - مولى ابن عَفرَاءَ -، قال: أتيتُ ابن عباس في ومعي رجلان مِن الذين يَذكرون القدرَ، أو يُنكِرونَه، فقلت: يا ابن عباس، ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ - أو قال إسماعيل مرَّةً: يَسألونك عن القدر: إن زنا، وإن سرق، أو شَرِبَ الخمر؟ -.

# --- ۲۸ ---

# الإيمان بأن الله تعالى قدَّر على آدمَ المعصيةَ قبل أن يخلقَه (١)

فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من رُوحه، وعلَّمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائِكتَه فسجدوا لك؟ قال: نعم.

قال: فما حملَك على أن أخرجتنا ونفسَك من الجنة؟!

قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى.

قال: نبيُّ بني إسرائِيل؟ قال نعم.

قال: أنت الذي كلَّمك الله من وراءِ حِجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه؟ قال: نعم.

قال: فهل وجدت في كتابِ اللهِ كَلَق أن ذلك كائِنٌ قبل أن أُخلق؟ قال: نعم، قال: فلم تلومُني في شيءٍ قد (٢) سبقَ من الله كَلَق فيه القضاءُ قبل أن أُخلق؟».

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كَلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٤٠/ باب الإيمان بأن الله كل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، فمن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (خ) يعني في نسخة: (في شيء سبق من. .).

# قال النبي ﷺ: "فحجَّ آدمُ موسى ﷺ (١١).

(۱) رواه أبو داود (٤٧٠٢)، وأبو يعلى (٢٤٣)، ويشهد له ما بعده.

- قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/١٨): وفيه الأصل الجسيم الذي أجمع عليه أهل الحق وهو أن الله على قد فرغ من أعمال العباد، فكل يجري فيما قُدِّر له وسبق في علم الله تبارك اسمه.

وأما قوله: "أفتلومني على أمرٍ قد قُدِّرَ عليًّ"، فهذا عندي مخصوصٌ به آدم؛ لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى به بعد أن تيب على آدم، وبعد أن تلقًى من ربه كلماتٍ تاب بها عليه، فحسَنٌ منه أن يقول ذلك لموسى؛ لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب، وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحدٌ إذا أتى ما نهاه الله عنه، ويَحتجُّ بمثل هذا، فيقول: أتلومني على أن قَتلتُ، أو زنيتُ، أو سرقتُ، وذلك قد سبق في علم الله وقدَّره عليَّ قبل أن أخلق، هذا ما لا يسوغ لأحدٍ أن يقوله، وقد اجتمعت الأُمَّة أن من أتى ما يستحقُّ الذمّ عليه فلا بأس بدمّه، ولا حرجَ في لومه، ومن أتى ما يُحمد له فلا بأسَ بمدحه عليه وحمده، وقد حكى مالك عن يحيى بن سعيد معنى ما ذكرنا أن ذلك إنما كان من آدم به وظهر عليه في الحُجَّة. اهـ. كان من آدم عليه وظهر عليه في الحُجَّة. اهـ.

قلت: وللحديث توجيه آخر: وهو أن لوم موسى لآدم بي إنما كان على المُصيبة التي كان آدمُ سببَها، وهي إنزالُهم من الجنة إلى الأرض، فاحتج آدمُ بأنَّ تلك المُصيبة مُقدَّرة في أمر الله قبل أن يخلق.

ذكر هذا التوجيه ابن القيم كَلَّلَهُ في «شفاء العليل» (١/٥٨) عن شيخه ابن تيمية كَلَّلُهُ؛ لكن الذي تدل عليه ألفاظ كثير من روايات هذا الحديث أن لوم موسى على كان على الذب الذي وقع فيه آدم على ، وكان سببًا في خروجه من الجنة.

قال ابن القيم كُلُّهُ: وقد يتوجّه جوابٌ آخر: وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع، ويضرُّ في موضع، فينفع: إذا احتُجَّ به بعد وقوعه والتوبة منه، وتَرْك معاودته، كما فعل آدم بي ، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد، ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يَدفع بالقدر أمرًا ولا نهيًا، ولا يُبطل به شريعة، بل يُخبر بالحقّ المحض على وجه التوحيد، والبراءة من الحول والقوة.

قال: أنت الذي نفخ الله فيك من رُوحه، وعلَّمك الأسماء كلها، وأمر ملائِكتَه فسجدوا لك؟ قال: نعم.

قال: فما حملَك على أن أخرجتنا ونفسَك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟

ونكتة المسألة: أن اللوم إذا ارتفع صعَّ الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل.اهـ.

يوضحه أن آدم على قال لموسى: «أتلومني على أن عملتُ عملًا كان مكتوبًا علي قبل أن أُخلق؟»، فإذا أذنب الرجل ذنبًا ثم تاب منه توبة نصوحًا، وزال أثره حتى كأن لم يكن، فأنّبه مؤنّبٌ عليه ولامه: حَسُن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك، ويقول: هذا أمرٌ كان قد قُدِّر عليَّ قبل أن أخلق، فإنه لم يَدفع بالقدر حقًّا، ولا ذكره حُجّة له على الباطل، فلا محذور في الاحتجاج به.

وأما الموضع الذي يضرُّ الاحتجاج به: ففي الحال أو المستقبل؛ بأن يرتكب فعلًا مُحرَّمًا، أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقًا، ويرتكب باطلاً، كما احتج به المُصِرّون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: ﴿ وَ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنا به المُصِرّون على شركهم وعبادتهم أو شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنا وَ الأنعام: ١٤٨]، ﴿ وَ شَاءَ الرَّمَنُ مَا عَبَدَتَهُم الله المناه المناه المناه المناه على فعله، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج مَنْ تبيّن له خطأ نفسه، وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله.

قال: أنا موسى.

قال: أنت نبيُّ بني إسرائِيل الذي كلَّمكَ الله من وراءِ حِجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه؟ قال: نعم.

قال: فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أُخلق؟ قال: نعم.

قال: فلِمَ تلومُني في شيءٍ قد سبق من الله فيه القضاء قبلي؟». قال النبي عليه: «فحج آدمُ موسى».

فقال آدمُ: أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته، وكلَّمَك، وآتاك التوراة، وقرَّبك نَجِيًّا؟ أنا أَقْدَمُ أم الذِّكر؟».

فقال: النبي ﷺ: «فحج آدمُ موسى، فحج آدمُ موسى»(١).

كتب عن مالك بن أنس، عن أبي هريرة صلى الله على قال: "أن رسول الله على قال: «تحاجً

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۱۲٥٦)، وأبو يعلى (۱۵۲۸).
ورواه أحمد (۹۹۹۰) من طريق حماد، عن حميد، عن الحسن، عن رجل
عقال حماد: أظنه ـ جُندب بن عبد الله البجلي، عن النبي على .
قال ابن أبي حاتم الرازي كَلِّلُهُ في «المراسيل» (۱۳۸): سمعت أبي كَلِّلُهُ في يقول: لم يصح للحسن سماعٌ من جندب مَنْ الله .اه.

آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له موسى: أنت الذي أغويت الناس، وأخرجتهم من الجنة؟

فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كلّ شيءٍ، واصطفاك على الناس برسالاته؟

قال: نعم.

قال: فَلِمَ تلومني على أمرٍ قد قُدِّرَ عليَّ قبل أن أُخلق؟ ١١٠٠.

عبينة، عن عَمرو، عن طاووس، أنه سمع أبا هريرة والى: ثنا سفيان بن عبينة، عن عَمرو، عن طاووس، أنه سمع أبا هريرة والله الله والله الله والله والل

قال له آدمُ: وأنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخطَّ لك \_ يعني: التوراة \_ بيده، أتلومني على أمرٍ قد قدَّره الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحجَّ آدمُ موسى».

قال عَمرو: قال لنا طاووس: أخّروا(٢) معبدًا الجُهَني (٣)، فإنه كان قدريًا(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۱۰). ورواه مالك (۳۳۳٦)، والبخاري (۳٤٠٩)، ومسلم (۲٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (اخزوا)، و(احذروا) خه.

<sup>(</sup>٣) من أئمة القدرية نفاة العلم، وهو أول من تكلَّم في القدر بالبصرة، وستأتي ترجمته برقم (٦٤٢) عند ذكر المُصنِّف لأئمة القدرية الأنجاس الأرجاس.

<sup>(</sup>٤) وعند اللالكائي (١٠٥٤) قال عمرو: بَيْنَا طاووس يطوف بالبيت لَقِيَه مَعْبَد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. قال: فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا مَعْبَدٌ فأهِينوه.

279 ـ وأكبرنا الفرياي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة صلى قال: قال رسول الله على: «احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، ثم أمر الملائِكة فسجدوا لك، وأمرك أن تسكن الجنة، فتأكل منها رغدًا حيث شئت [٣٤/أ]، ونهاك عن شجرة واحدة، فعصيت ربك فأكلت منها؟

فقال: يا موسى، ألم تعلم أن الله تعالى قدَّر ذلك عليَّ قبل أن يخلقني؟».

فقال رسول الله ﷺ: «لقد حَجَّ آدمُ موسى، لقد حَجَّ آدمُ موسى» (١). فَالْ مِعْمِرِ بِن رَبِعْسِين:

ولحديث أبي هريرة عِنْ عُلْقَه طُرُقٌ كثيرة، اكتفينا منها بهذا(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن بطة كَلِّلُهُ تحت هذا الباب ما أورده المُصنِّف هاهنا من حديث مُحَاجَّة آدم وموسى ﷺ، وأسند فيه كذلك بعض الآثار، ومنها:

<sup>-</sup> عن سالم بن أبي حفصة، عن من سمع ابن عباس ، يقول: لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها، ثم قرأ: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

<sup>-</sup> وعن خالد الحَذَّاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، آدمُ خُلِقَ للأرض أم للسماء؟

قال: ما هذا يا أبا منازل؟ قال: فقال: خُلِقَ للأرض.

قال: فقلت: أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة؟

قال: لم يكن له بدٌّ من أن يأكلَ منها؛ لأنه للأرض خُلِقَ.

<sup>-</sup> وقد ختم ابن بطة رَحِّلَتُهُ هذا الباب بقوله: فقد عَلِمَ اللهُ وَ المعصية من آدم قبل أن يخلقه، ونهاه عن أكل الشجرة، وقد عَلِم أن سيأكلُها، وخلق إبليس لمعصيته ولمخالفته فيما أمره به من السجود لآدم، وأمره بالسجود، وقد عَلِمَ أنه لا يسجد، فكان ما عَلِم، ولم يكن ما أمر، وكذلك خلق فرعونَ وهو =

## --- ۲۹ - تاب

# الإيمان بأن (١) السعيد والشقي من كُتِبَ في بطنِ أُمِّه (٢)

<sup>=</sup> يعلمُ أنه يدَّعِي الربوبية، ويُفسد البلاد، ويُهلك العباد، وأرسل إليه موسى الله علمُه يأمرُه بالتوحيد لله، والإقرار له بالعبودية، وهو يعلمُ أنه لا يقبلُ، فحالَ علمُه فيه دون أمرِه. اهـ.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (أن) خ.

<sup>(</sup>٢) عقد ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٤١/باب الإيمان بأن السعيد والشقي من سَعِدَ أو شَقي في بطن أُمِّه، ومن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة).

<sup>-</sup> وقال ابن القيم كَلَّلَهُ في «شفاء العليل»: (الباب الرابع: في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أُمِّه، وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه، وأجله وعمله، وسائر ما يلقاه، وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك).

<sup>(</sup>٣) في «المصباح المنير» (٢/ ٢٥): (العَلَقَة): المَنِيُّ ينتقل بعد طوره فيصير دمًا غليظًا مُتجمِّدًا، ثم ينتقل طورًا آخر فيصير لحمًا، وهو المُضغة، سُمِّيت بذلك لأنها مقدار ما يُمضغ.اه.

ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار؛ فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلَّا ذراعٌ، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها (١١).

الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله ولله عنه عنه قال: أنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله ولله عليه الله وهو الصادق المصدوق: "إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين ليلةً، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مُضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه المَلك، ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح..". فذكر الحديث إلى آخره (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٦٢٤)، والبخاري (٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>-</sup> قال ابن رجب عَنَهُ في "جامع العلوم والحكم" (١/ ١٦٨): فهذه الكتابة التي تُكتب للجنين في بطن أُمّه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱنْفُسِكُمُ إِلّا فِي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن عن النبي على قال: "إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق عمرو النبي عن النبي على قال: "إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق عن النبي على قال: "أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة". وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعود على أن الملك إذا سأل عن حال النطفة، أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق، ويقال له: إنك تجد فيه قصة هذه النطفة، أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق، ويقال له: إنك بالسعادة والشقاوة، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن النبي المناق، المناق، أنه قال: "ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النبار، وإلا قد كُتِبتْ شقيةً أو سعيدة.."، ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مُقدَّر بحسب الأعمال، وأن كُلًا مُيسَّرٌ لما خُلِقَ سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مُقدَّر بحسب الأعمال، وأن كُلًا مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة.اه.

<sup>(</sup>۲) رواه الفريابي في «القدر» (۱۲۹).

<sup>-</sup> قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢/ ١٤٨): أخرج الشيخان في =

#### الم فال معمر بن وبعسين:

ولحديث ابن مسعود رضي طُرُق جماعة.

عمرو - وهو الفرياني، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن عَمرو - وهو ابن دينار -، عن أبي الطُّفيل، عن حذيفة بن أسيد رسول الله على الملك على النطفة بعد ما تصير في الرحم

«الصحيحين» وفي سائر الكتب الأمهات: حديث الصادق المصدوق وهو من الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها. اه.

- قال الإمام أحمد كله في «أصول السنة» (من رواية عبدوس العطار) (٨): .. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها، لا يقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها، والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله؛ فقد كُفي ذلك، وأحكم له، فعليه الإيمان به، والتسليم له، مثل: حديث الصادق المصدوق، وما كان مثله في القدر. اه. «الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر» (ص٣٤٩).

قلت: وحديث ابن مسعود رضي من أشد الأحاديث على القدرية، ولهذا كانوا يُصرِّحون بردِّه وإنكاره وتكذيبه.

- ففي «تاريخ بغداد» (٢٠ - ٢٠) عن عُبيد الله بن معاذ العنبري، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عَمرو بن عُبيد يقول - وذكر حديث الصّادق المصدوق - فقال: لو سمعتُ الأعمش يقول هذا لكذّبتُه، ولو سمعتُ زيد بن وهب يقول هذا ما أجبتُه، ولو سمعتُ عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلتُه، ولو سمعتُ رسول الله عنه يقول هذا لرددتُه، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلتُ له: ليس على هذا أخذتَ ميثاقنا. اه.

- وعند اللالكائي (٩٧٨): قال ابن قُتيبة في «تأويل مختلف الحديث»: حكي عن أبي الهذيل العلَّاف أنه لما رُوي له عن عبد الله بن مسعود وَ الله الله الله! الحديث، فقال: وكذب عبد الله بن مسعود على رسول الله!

قال اللالكائي: وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. اه.

بأربعين، أو بخمس وأربعين ليلة، فيقول: أي ربّ، ما هذا أشقيًّ أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: اكتب، فيكتب، ثم يقول: أذكر أم أُنثى؟ فيقول الله: اكتب، فيكتب، ثم يكتب رزقه، وعمله، ومُصيبته، ثم تطوى الصُّحف فلا يُزاد فيها ولا يُنقص»(١).

تنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة، قال: شا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود صَّلِحَهُ يقول: الشقيُّ من شقي في بطنِ أُمِّه، والسعيدُ من وُعِظَ بغيره.

فقلت: خِزيًا للشيطان، يسعدُ الإنسانُ ويشقى من قَبْلِ أن يَعمل؟! فأتيتُ حذيفة بن أسيد الغِفاري، فحدَّثته بما قال عبد الله بن مسعود، فقال: ألا أُحدثك بما سمعت من رسول الله ﷺ يقول؟

فقلت: بلي.

قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: "إذا استقرَّتِ النطفةُ في الرَّحم اثنين وأربعين صباحًا، أتى مَلَكُ الأرحام فخَلَق لحمَها وعظمَها وسمعَها وبصرها، ثم يقول: يا ربِّ، أشقيُّ أم سعيدٌ؟

فيقضي ربك بما يشاء فيها، ويكتب المَلك.

ثم يقول: يا ربِّ، أذكرٌ أم أُنثى؟

فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب المَلَكُ.

ثم يذكرُ رزقه، وأجله، وعمله بمثل هذه القصَّة، ثم يخرج المَلكُ بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص «(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۳۳). ورواه الحُميدي (۸٤۸)، وأحمد (۱٦١٤٢)، ومسلم (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (١٤٠). ورواه مسلم (٢٦٤٥).

ععد الأشعث أجمد بن الحسين بن حرب، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدّام، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير، عن أبي الطُّفيل، قال: سمعت عبد الله بن مسعود على يقول: الشقيُّ: من شقِيَ في بطنِ أُمّه، والسعيدُ: من وُعِظَ بغيره.

قال: قلت: خِزيًا للشيطان، أيسعدُ الإنسان ويشقى قَبْل أن يعمل؟ قال: فلقي حُذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود، قال: أفلا أُخبرك بما سمعت من رسول الله عليه؟

قلت: بلي.

قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا استقرَّتِ النطفةُ في الرحم اثنين وأربعين صباحًا، نزل مَلَكُ الأرحام، فخَلَّقَ عظمها ولحمها، وسمعها وبصرها.

ثم قال: أي ربِّ، أشقيٌّ أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب المَلك.

أي ربِّ، أذكر أم أُنثى؟ فيقضي ربُّك ما يشاء، ويكتبُ المَلكُ. أي ربِّ، أجلُه؟ فيقضي ربُّك ما يشاء، ويكتب المَلك، فيخرجُ المَلكُ بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص».

250 عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، أن عبد الرحمٰن بن هنيدة مولى عمر والله الحبره، عن عبد الله بن عمر الله قال: سمعت رسول الله علي يقول: «إذا خلق الله النّسَمَة، قال مَلَكُ الأرحام مُعترضًا: أي ربّ، أذكر أم أنثى؟

قال: فيقضي الله تعالى إليه أمرَه.

قال: ثم يقول: أي ربِّ، أشقيٌّ أم سعيد؟

قال: فيقضي الله إليه أمرَه، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ حتى النَّكْبَةَ (١) يُنْكَبُها (٢). [٣٤] النَّكْبَةَ (١) يُنْكَبُها (٢).

عن عن الله عن الفرياي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، أن أنس بن مالك عن عبيد الله عن الله عنه عبيد الله تعالى قد وكل بالرَّحم مَلكًا، فيقول: أي ربّ، أنطفة؟ أي ربّ أمضغة؟ فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال: يقول الملك: أذكر أم أُنثى؟ أشقيٌّ أم سعيد؟ فما الأجل؟ فما الرِّزق؟ فيُكتبُ ذلك في بطنِ أُمّه»(٣).

كلام عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدّام، قال: ثنا أبو عامر العَقَدِيّ، عن الزبير بن عبد الله، قال: حدثني جعفر بن مصعب، قال: سمعت عُروة بن الزبير، يُحدِّث عن عائِشة وَ النبي عن النبي عليه قال: «إن الله حينَ يريدُ أن يخلقَ الخلقَ بعثَ مَلكًا فيدخل الرَّحِم، فيقول: أي ربِّ، ماذا؟ فيقول: غلامٌ أم جارية؟ أو ما شاءَ الله أن يخلق في الرَّحِم.

فيقول: أي ربِّ، أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقيٌّ أو سعيد.

فيقول: أي ربِّ ما أجلُه؟ فيقول: كذا وكذا.

فيقول: أي ربِّ، ما رزقُه؟ فيقول: كذا وكذا.

فيقول: ما خلْقُه؟ ما خلائِقه؟

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٥/١١٣): (النكْبَة): وهي ما يُصيب الإنسانَ مِن الحوادِثِ.

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (١٤٠)، وأبو يعلى (٥٧٧٥). ورواه عبد الرزاق (٥٧٧٥)، والفريابي في «القدر» (١٣٩) عن ابن عمر ﷺ مه قوفًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٢١٥٧)، والبخاري (٣١٨)، ومسلم (٢٦٤٦).

## فيقول: كذا وكذا، فما شيءٌ إلَّا وهو يُخلَقُ معه في الرَّحِم»(١).

الواسطي، قال: أنا خالد \_ يعني: ابن عبد الله الواسطي \_، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، الواسطي، قال: أنا خالد \_ يعني: ابن عبد الله الواسطي \_، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة عليه قال: قال النبي عليه الشقيّ : من شَقِيَ في بطن أُمّه، والسعيدُ: من سَعِدَ في بطنها»(٢).

عبد الأعلى عبد الله بن زياد النيسابوري، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى في «كتاب القدر»، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمٰن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي والله أن النبي في قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لَمِنْ أهلِ النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهلِ النار، فيما يبدو للناس، وإنه لمِنْ أهلِ الجنة»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٩٤)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٥١٣).

وفي إسناده: الزبير، قال ابن عدي: أحاديث الزبير هذا منكرة المتن والإسناد، لا تروى إلّا من هذا الوجه. اه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٥٢٦)، واللالكائي (٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٨١٣)، والبخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢).

<sup>-</sup> قال ابن رجب كُلُقة في «جامع العلوم» (١٧٣/١): قوله: «فيما يبدو للناس»: إشارةٌ إلى أن باطنَ الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السُّوء تكون بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سُوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلةٌ خفيةٌ من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره، فتوجب له حُسنَ الخاتمة...

وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سُوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق.

وقد قيل: إن قلوب الأبرار مُعلقةٌ بالخواتيم، يقولون: بماذا يُختم لنا؟

......

وقلوب المُقرَّبين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا. وبكى بعض الصحابة عند موته، فسُئل عن ذلك؟

فقال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة، وهؤلاء في النار»، ولا أدري في أي القبضتين كنت؟ قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق.

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علمُ الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا أفرحُ أبدًا.

وكان سفيان يشتدُّ قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيًّا، ويبكي، ويقول: أخافُ أن أُسلب الإيمان عند الموت.

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضًا على لحيته، ويقول: يا ربّ، قد علمتَ ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أيّ الدارين منزل مالك؟

وقال حاتم الأصم: من خلا قلبُه من ذكر أربعة أخطار، فهو مغترِّ، فلا يأمن الشقاء: الأول: خطرُ يوم الميثاق حين قال: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي»، فلا يعلم في أيِّ الفريقين كان.

والثاني: حين خُلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة، ولا يدري: أمن الأشقياء هو أم من السُّعداء؟

والثالث: ذكر هول المطلع، ولا يدري أيُبشَّر برضا الله أو بسخطه؟ والرابع: يوم يَصدُرُ الناسُ أشتاتًا، ولا يدري، أيّ الطريقين يسلك به...

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتدُّ قلقهم وجزَعُهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة، فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سُوء الخاتمة.

وقد كان النبي على يُكثرُ أن يقول في دعائه: «يا مُقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك»، فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك، وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله على يقلبها كيف شاء»، خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس في داه.

قالوا: يا رسول الله، كيف يستعمله؟

قال: «يُوفِّقه لعملٍ صالح، ثم يَقبضه عليه» (٢).

201 - وأثبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن (٣) بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا معن، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن نصر أبي بجزيّ، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ناجية بن كعب، عن عبد الله بن مسعود وَهُوَيْهُ، قال: قال رسول الله عن ناجية الله يحيى بن زكريا في بطن أمّه مؤمنًا، وخُلِقَ فرعون في بطن أمّه كافرًا» (٤).

<sup>(</sup>١) في «المصباح المنير» (١/ ٤٦): (بُرهة من الزمان) بضم الباء وفتحها، أي: مُدَّة، والجمع بُرَهٌ.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۲۲۱٤)، وعبد بن حُميد (۱۳۹٤). ورواه الترمذي (۲۱٤۲) مختصرًا، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (الحسين) خه. والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٢٧٧)، وابن بطة في «الكبرى» (١٥٢٨)، واللالكائي (٩٦٠). قال ابن عدي: وهذا يرويه نصر بن طريف، عن قتادة، وهو به معروف.اه.

قال ابن معين عن نصر: ليس هو بشيء. وقال مسلم: ذاهب الحديث. وروى مسلم (٢٦٦١) عن أُبيِّ بن كَعب، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ النُلامَ الذي قَتَلَه الخضِرُ طُبعَ كافِرًا، ولو عاشَ لأرهَقَ أَبويه طُغيانًا وكُفرًا».

كوب الله عبد الله عمد بن محلد العطار، قال: ثنا عبد الله بن أيوب المخرَمي، قال: ثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني، قال: ثنا نصر بن طريف، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ناجية بن كعب، عن عبد الله بن مسعود على عن النبي على قال: «خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أُمِّه مؤمنًا، وخلق الله عَبْلُ فَعَبْلُ فرعون في بطن أُمِّه كافرًا».

- قال ابن القيم كَلِّلَهُ في "شفاء العليل" (٢/ ٣٩١): فقوله: "طبع يوم طبع" أي: قُدِّر وقُضِىَ في الكتاب أنه يكفر، لا أن كفره كان موجودًا قبل أن يولد، ولا في حال ولادته، فإنه مولود على الفطرة السليمة، وعلى أنه بعد ذلك يتغير ويكفر. اه.

- وقال ابن القيم كَلَّهُ في "أحكام أهل الذمة" (٢/١١): فإن معناه أنه قضي عليه وقد في أمِّ الكتاب أنه يكون كافرًا، فهي حالٌ مقدرةٌ كقوله: وَاللهُ وَالل

- وقال (١/ ٣١٩): فإن قيل: فالغلام الذي قتله الخضر طُبع يوم طُبع كافرًا. وقال نوح ﷺ عن قومه: ﴿وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞﴾ [نوح].

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي مرفوعًا: "إن بني آدم خلقوا على طبقات شتّى فمنهم من يولد مؤمنًا، ويحيا مؤمنًا، ويموت مؤمنًا، ومنهم من يولد كافرًا، ويحيا كافرًا» الحديث. قيل: هذا لا يناقض كونه مولودًا على الفطرة، فإنه طبع ووُلِد مقدَّرًا كفرُه إذا عقل، وإلَّا ففي حال ولادته لا يَعرف كفرًا ولا إيمانًا، فهي حال مقدَّرة لا مقارِنة للعامل فهو مولود على الفطرة، ومولود كافرًا باعتبارين صحيحين ثابتين له، هذا بالقبول وإيثار الإسلام لو خُلِي، وهذا بالفعل والإرادة إذا عقل، فإذا جَمَعتَ بين الفطرة السابقة، والرحمة السابغة الغالبة، والحكمة البالغة، والغنى التام، وقرَنت بين فظرته ورحمته، وحكمته وغناه: تبيّن لك الأمر.اه.

# ـــ باب ـــ

# الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشرِّه لا يصحُّ له الإيمان إلَّا به (۱)

207 - أكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا عثمان بن أبي عاتِكة، قال: ثنا سُليمان بن حبيب، عن الوليد بن عُبادة: أن أباه عُبادة بن الصَّامت عَلَيْهُ لما احتُضِرَ سأله ابنه عبد الرحمن، فقال: يا أبه، أوصني.

قال: أجلسوني، فلما أجلسوه، قال: يا بُني، اتق الله، ولن تقي الله حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه، تقي الله حتى تؤمن بالله عتى تؤمن بالله عنى بالله وشرّه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك، سمعت رسول الله على يقول: «القدرُ على هذا، من مات على غير هذا دخل النار»(٢).

قال: ثنا معاوية بن صالح، قال: حدثني أيوب أبو زيد الحمصي، عن عُبادة بن الوليد بن

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۲۳/باب التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد، ولا يكون العبد مؤمنًا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن المُكذِّبَ بذلك إن مات عليه دخل النار، والمخالف لذلك من الفرق الهالكة).

<sup>(</sup>٢) الفريابي في «القدر» (٧٥)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (١١١)، وهو حديث صحيح.

عُبادة بن الصامت، عن أبيه أنه دخل على عُبادة وهو مريضٌ، يُرى فيه أثر الموت، فقال: يا أَبَتِ، أوصني واجتهد.

قال: اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان، ولن تبلغ حقيقة الإيمان، حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه.

قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشرَّه؟

قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، سمعت رسول الله على يقول: «أولُ شيءٍ خلق الله القلمُ، فقال له: اجْرِ، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائِن، فإن مِتَ وأنت على غير ذلك دخلت النار»(١).

200 ـ وَالْكِبُرِنَا الفريابِ، قال: حدثني ميمون بن الأصبغ النَّصِيبِ، قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، أن أبا الزاهرية حدَّثه [٣٥/أ]، عن كثير بن مُرَّة، عن ابن الدَّيلمي، أنه لقي زيد بن ثابت عَيَّهُم، فقال له: إني شككتُ في بعض القدر، فحدثني لعلَّ الله أن يجعل لي عندك فرجًا.

قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي على يقول: «إن الله تعالى لو عذَّبَ أهلَ السماءِ وأهلَ الأرض؛ عذَّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمتُه إياهم خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثلَ أُحُدٍ ذَهبًا يُنفقه في سبيل الله حتى يُنفِدَه لا يؤمن بالقدرِ خيرِه وشرّه؛ دخل النار»(٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (٤٢٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الفريابي في «القدر» (۱۹۲). ورواه أحمد (۲۱۲۱۱)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۵۵۸)، وهو حدث صحيح.

<sup>-</sup> قال ابن رجب رَحِّلُللهُ في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٣٥): قد يُحمل على =

أنه لو أراد تعذيبهم، لقدر لهم ما يُعذّبهم عليه، فيكون غير ظالمٍ لهم حينئذِ.اهـ.

وانظر نحوه في «مجموع الفتاوى» (١٤٤/١٨).

وقد أطال وأجاد ابن القيم كَلَّلَهُ في «شفاء العليل» (٣٦٨/١ ـ ٣٩٠) عند شرحه لهذا الحديث، وذكر تخبَّط (القدرية) و(الجبرية) في كلامهم على هذا الحديث، فقال:

وهذا الحديث حديث صحيح... وله شأنٌ عظيم، وهو دالٌ على أن من تكلّم به أعرف الخلق بالله، وأعظمهم له توحيدًا، وأكثرهم له تعظيمًا، وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد؛ فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء والقدر، والأمر والنهي؟ وكيف يجتمع العدل والعقاب على المَقْضِي المُقدَّر الذي لا بُد للعبد من فعله؟ ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديًا وطريقًا.

فسلك (الجبرية) وادي الجبر، وطريق المشيئة المحضة الذي تُرَجِّح مِثْلا على مِثْل من غير اعتبار عِلَّة، ولا غايةٍ ولا حِكمة. قالوا: وكل مُمكن عدلٌ، والظلم هو الممتنع لذاته، فلو عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه لكان مُتصرِّفًا في مُلكه، والظلم تصرُّف القادر في غير مُلكه، وذلك مُستحيلٌ عليه سحانه.

قالوا: ولما كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببًا للنجاة، فكانت رحمته للعباد هي المُستقلة بنجاتهم لا أعمالهم، فكانت رحمته خيرًا من أعمالهم، وهؤلاء راعوا جانب المُلْك، وعطلوا جانب الحمد، والله سبحانه له المُلك وله الحمد.

وسلكت (القدرية) وادي العدل والحِكمة، ولم يوفّوه حقّه، وعطلوا جانب التوحيد والمُلك، وحاروا في هذا الحديث، ولم يدروا ما وجهه، وربما قابله كثيرٌ منهم بالتكذيب والردّ له، وأن الرسول لم يقل ذلك.

قالوا: وأيُّ ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها، واستفرغ قواه في طَاعته، وفعل ما يُحبه، ولم يعصه طرفة عين، وكان يعمل بأمره دائمًا، فكيف يقول الرسول على: إن تعذيب هذا يكون عدلًا

لا ظلمًا؟!...

وسيأتي زيادة بيان عن معنى (الظلم) الذي حرَّمه الله على نفسه تحت أثر رقم (٥٦١).

وهذا كله إنما سببه الأصول الفاسدة، والقواعد الباطلة التي بنوا عليها، ولو جمعوا بين المُلك والحمد، والربوبية والإلهية، والحِكمة والقُدرة، وأثبتوا له الكمال المُطلق، ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة، والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد كائن إلا بعد وجودها، والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود لعلموا حقيقة الأمر، وزالت عنهم الحيرة، ودخلوا إلى الله سبحانه من باب أوسع من السماوات السبع، وعرفوا أنه لا يليق بكماله المُقدس إلا ما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسله، وأن ما خالفه ظنون كاذبة، وأوهام باطلة، تولّدت بين أفكار باطلة، وآراء مظلمة. . ثم أخذ يرد عليهم ويبين وجه هذا الحديث في كلام طويل.

<sup>(</sup>١) رواه الفريابي في «القدر» (١٩٤)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٣)، وأحمد (١١١٢). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٥٨)، والترمذي (٢١٤٥)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٨٢٠)، والحاكم (١/٣٣).

وأشار الترمذي والحاكم إلى الاختلاف الواقع في الإسناد عن منصور، =

عمرو بن الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عَلَيْ قال: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره»(١).

الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمٰن، عن أبي حازم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي على قال: النبي على القدرِ خيره وشرّه»(٢).

معاذ بن معاذ، قال: ثنا كَهْمَس بن الحسن، عن عبد الله بن بُريدة، عن يحيى بن معاذ بن معاذ، قال: ثنا كَهْمَس بن الحسن، عن عبد الله بن بُريدة، عن يحيى بن يعْمَر، قال: كان أولَ من تَكلَّم (٣) بالقدر بالبصرة معبد الله بنَ عُمر، فقلنا: إنه فانطلقت أنا وحُميد بن عبد الرحمٰن، فلقِيْنا عبدَ الله بنَ عُمر، فقلنا: إنه قد ظهر قِبَلنا أناس يقرءون القرآن، ويَتبعون العلم، ويزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنُفٌ (٥)، قال: فإذا لقيت أُولئِك فأخبرهم أني منهم بَرئٌ، وهم

ورجَّحا الرواية بدون ذكر الرجل المبهم، ورجَّح الدارقطني رواية الرجل المُبهم.
 انظر: «العلل» للدارقطني (٣/ ١٩٦)، و«الأحاديث المختارة» (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۰۶)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٢٠٢)، وعبد الله في «السُّنة» (٨٩٣)، وهو حديث حسن، وانظر بقية تخريجه في «السنة».

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (قال) خ.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته برقم (٦٤٢).

<sup>(</sup>٥) في «لسان العرب» (٩/ ١٤): (إنما الأَمرُ أُنُفُ): أي: يُستأنَفُ استِئنافًا من غير أن يُسبِقَ به سابقُ قضاءٍ وتقديرٍ، وإنما هو على اختيارِك ودخولك فيه؛ استأنفت الشيء إذا ابتدأته.اه.

قلت: فهم يقصدون أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يُطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، أي: أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي، ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علمٌ ولا

مني بَرَآء، والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم أُحُدًا ذهبًا، فأنفقه ما قبِلَه الله تعالى حتى يؤمنَ بالقدرِ خيره وشرِّه.

ثم قال: حدثني أبي عمر فيه الله النبي الله إذ النبي الله إذ النبي الله إذ النبي الله الله عليه الله علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي الله أسند رُكبته إلى رُكبته، ووضع كفيّه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟

فقال النبي عَلَيْهِ: «أن تشهدَ أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله، وتُقيمَ الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصومَ شهر رمضان، وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سَبيلًا».

قال: صدقت، فعجبنا أنه يسأله ويُصدِّقه!

قال: فأخبرني عن الإيمان.

قال: «أن تؤمنَ بالله، وملائِكتِه، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمنَ بالقدر خيره وشرِّه».

قال: صدقت. فأخبرني (١) عن الإحسان؟

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

ثم انطلق، فلبثنا ثلاثًا، ثم قال لي: «يا عمر، تدري من السائِل؟».

قلت: الله ورسوله أعلم.

وهؤلاء هم غلاة القدرية، وهم أولهم ظهورًا، وقد أجمع أهل السُّنة على كفرهم، وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن جمهور القدرية اليوم على خلاف هذا المذهب، وأنهم إنما ينكرون عموم المشيئة والخلق.

<sup>\*</sup> انظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ٣٨١ \_ ٣٨٥).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (قال: فأخبرني) خه.

## قال: «فإنه جبريلُ أتاكم يُعلِّمُكم أمر دِينِكُم»(١).

271 ـ و تا الفريابي ـ إملاءً ـ، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا النضر بن شُميل، قال: ثنا كَهْمَس بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يَعْمَر ـ وذكر الحديث بطوله إلى قوله ـ: قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكُتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشرّه».

قال: صدقت. وذكر باقي الحديث (٢).

قال: «أن تؤمنَ بالله، وملائِكته، وكُتبِه، ورُسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشرِّه».

قال: صدقت.

قال: فعجِبوا مِن تصديقِه النبيّ عَلَيْهِ!

قال: فأخبرني ما الإسلام؟

قال: «أن تُقيمَ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحجَّ البيت، وتصومَ شهر رمضان».

قال: صدقت. فأخبرني (٣) عن الإحسان؟

قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

قال: صدقت. وذكر الحديث إلى قوله: «هذا جبريل أتاكم

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۱۰). ورواه أحمد (۳۲۷)، ومسلم (۱)،

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٢١١).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (قال: فأخبرني) خه.

## $^{(1)}$ يُعلِّمكم أمرَ $^{(1)}$ دينِكم

(١) في هامش الأصل: (معالم) خ.

(٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٣٢)، في ترجمة خالد بن يزيد، وذكر جملة من مروياته ثم قال: له أحاديث غير ما ذكرت وأحاديثه كلها لا يُتَابَع عليها.اه. وقال ابن رجب عليه في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٩٧): وهو حديث عظيم جدًّا، يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي في آخره: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»، بعد أن شرح درجة الإسلام، ودرجة الإيمان، ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينًا.

قال: وقد أُدخل في الإيمانِ: الإيمانُ بالقدر خيره وشرِّه، ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر على هذا الحديث مُحتجًّا به على من أنكرَ القدر، وزعم أن الأمر أنفٌ: يعني: أنه مستأنفٌ لم يسبق به سابقُ قدر من الله على، وقد غلَّظ ابنُ عمر على عليهم، وتبرَّأ منهم، وأخبر أنه لا تُقبل منهم أعمالُهم بدون الإيمانِ بالقدر.

والإيمانُ بالقدر على درجتين:

إحداهما: الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يَعملُه العبادُ من خيرٍ، وشرِّ، وطاعةٍ، ومعصية، قبل خلقهم وإيجادهم، ومَن هو منهم مِن أهل الجنَّة، ومِن هو منهم من أهل النار، وأعدَّ لهم الثواب والعقاب جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في عمله وكتابه.

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعالَ العباد كلّها من الكفر، والإيمان، والطاعة، والعصيان، وشاءها منهم، فهذه الدرجة يُثبتها أهلُ السنةِ والجماعة، ويُنكرها القدرية، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية، ونفاها غُلاتهم، كمعبد الجُهني، الذي سُئِل ابن عمر، عن مقالته، وكعمرو بن عبيد وغيره.

وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقرُّوا به خُصِموا، وإن جحدوه فقد كفروا، يريدون أن مَن أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، فقد كذب بالقرآن، فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك، وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده، وشاءها، وأرادها منهم إرادة كونية قدرية ، فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء،

وأما من أنكر العلم القديم، فنصَّ الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. اه.

## --- ۱۶ - تاب

# ما ذُكِرَ في المُكذّبين بالقدر(١)

278 \_ كإنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: ثنا زكريا بن مَنظور، قال: ثنا أبو حازم، عن نافع، عن ابن عمر والله قال: قال رسول الله على: «القدريةُ مجوس هذه الأمة، فإن مَرِضوا فلا تَعودوهم، وإن ماتوا فلا تَشهدوهم» (٢).

(۱) عقد ابن بطة كَلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٤٦/باب ما رُوي في المُكذِّبين بالقدر).

(٢) رواه أحمد (٢٥٥٥ و٢٠٧٧ و٢٣٤٥)، وأبو داود (٢٦٩١ و٢٦٩٢)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٨٩٢ و٩٣٦).

قال العُقيلي كَالله في «الضعفاء» (٢٦٠/١) بعد أن ساق حديث ابن عمر الله عن المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة مُتقاربة في الضعف. اه.

وانظر: «اللآلئ المصنوعة» (٢٣٧/١) فقد أطال في جمع طُرقه، ورد على ابن الجوزي إيراده لهذا الحديث في «الموضوعات»، وذَكَرَ مَنْ حسَّنه وقَبِلَه من أهل العلم.

وسيورد المُصنف بعض طرق هذا الحديث، وهذا الحديث قد اختلف نظر أهل العلم في الحكم عليه بين ضعفه وتحسينه لكثرة طُرقة المرفوعة والموقوفة.

ورواه البيهقي في «القضاء والقدر» (٣٣٢) عن ابن عمر الله قال: لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر.

وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح إلَّا أنه موقوف.

وقد تقدم برقم (٤٠٤) بيان سبب تسمية القدرية مجوس هذه الأمة.

حرور عن الوليد، عن ا

كور الفرياي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا مُعتمر بن سُليمان، قال: شا مُعتمر بن سُليمان، قال: سمعت أبي يُحدِّث، عن مكحول، عن أبي هريرة على النبي على النبي على الله المربعة الله المربعة الم

در المعتمد بن المعتمد الأعلى بن حماد، قال: ثنا المعتمد بن المعتمد بن المعتمد بن المعتمد بن ميسرة المعتمد بن ميسرة المعتمد أبا الحسن، قال: حدثني جعفر بن الحارث، عن يزيد بن ميسرة

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (بأقدار الله) خ.

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الفريابي في «القدر» (٢١٩).

<sup>(</sup>٥) رواه الفريابي في «القدر» (٢٣٣).

279 - وأثبرنا الفريابي، قال: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا محمد بن شعيب، قال: أنا عمر (٣) بن يزيد الدمشقي، قال: أخبرني عمر (٤) بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، عن يحيى بن القاسم، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عَمرو بن العاص عن قال: قال رسول الله علي الما هلكت أُمةٌ قط إلّا بالإشراك بالله، وما أشركت أُمةٌ قط إلّا كان بَدُو إشراكها: التكذيب بالقدر» (٥).

<sup>(</sup>۱) كذا في الهامش وكتب عليه: (صح)، وفي الأصل: (على جنائزهم) وكتب فوقه: خ.

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (عثمان) ع. والمثبت هو الصواب كما في الرواية التالية.

<sup>(</sup>٤) أثبت في الأصل: (عمرو) ثم شطب على (الواو)، وكتب في الهامش: (عمرو) خ.

وأثبت في الرواية التالية: (عمرو) بالواو، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) رواه الفريابي في «القدر» (٢٤١)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٣١)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٤٢).

قال ابن القيم كَثَلَتُهُ في «حاشية سنن أبي داود» (٢٩٨/١٢): وهذا الإسناد لا يحتجُّ به.اهـ.

201 ـ وَالْبِرِنَا الفريابِ، قال: ثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: ثنا المقرئ أبو عبد الرحمٰن، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا عَمرو بن شعيب، قال: كنت جالسًا عند سعيد بن المسيب، فقال بعض القوم: يا أبا محمد، إن قومًا يقولون: قدَّر الله تعالى كل شيءٍ إلَّا الأعمال.

قال: فوالله ما رأيت سعيدًا غَضِبَ قطّ مثل ما غَضِبَ يومئذ حتى همَّ بالقيام، ثم قال: فعلوها؟! وَيْحَهم لو يعلمون! أما والله لقد سمعت فيهم حديثًا كفاهم به شرَّا.

فقلت: وما ذاك يا أبا محمد، رحمك الله؟

قال: حدثني رَافع بن خَدِيج، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «يكون في أُمَّتي قومٌ يكفرون بالله، وبالقرآن وهم لا يشعرون».

فقلت: جُعِلتُ فداك يا رسول الله، يقولون كيف؟

قال: «يقولون: الخيرُ من الله، والشرُّ من إبليس، ثم يقرءُون على ذلك كتاب الله، فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تكقى أُمَّتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال، وفي زمانهم ظُلم الأئِمة، فنالهم من ظُلم وحَيفٍ وأثرة (۱)، فيبعث الله تعالى طاعونًا، فيفني عامَّتهم، ثم يكون الخسف، فقلَّ من ينجو منه، والمؤمنُ يومئذٍ قليلٌ فرحُه، شديدٌ غمُّه، ثم يكون المسخ، فيمُسنخُ اللهُ تعالى عامةَ أُولئِك قردةً وخنازيرَ».

ثم بكى النبي على حتى بكينا لبكائِه، قيل: يا رسول الله، ما هذا البكاءُ؟

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (١/٤٧/٤): (الحَيْفُ): الجَوْرُ والظلم.

و(الأثرة): أي يستأثرون بالأموال ويخصون بها أنفسهم دونكم. «تاج العروس» (١٠/ ٢١).

قال: «رحمةٌ لهم الأشقياء؛ لأن فيهم المُتعبِّد، وفيهم المُجتهد، أَمَا إنهم ليسوا بأولِ من سبق إلى هذا القول، وضاق بحمله ذرعًا، إن عامة مَنْ هلك مِنْ بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر».

قيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟

قال: «أن تؤمنَ بالله وحده لا شريك له، وتعلمَ أنه لا يملك معه أحدٌ ضرَّا ولا نفعًا، وتؤمنَ بالجنة والنار، وتعلمَ أن الله تعالى خلقهما قبل الخلق، ثم خلق الخلق لهما، وجعل من شاءَ منهم إلى الجنة، ومن شاء منهم إلى النار، عدلًا منه، فكلٌ يعملُ لما فرغَ منه، وصائِرٌ إلى ما خُلِقَ له».

فقلت: صدق الله ورسوله (١).

عبد الله بن يزيد، قال: ثنا المريابي، قال: حدثني الحسن بن الصباح \_ يعني: البزار \_، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا عَمرو بن شعيب، قال: كنت جالسًا عند سعيد بن المُسيب. فذكر مثله (٢).

عطية بن عطية، عن عطاءِ بن أبي رباح، قال: شا سويد بن سعيد، قال: شا حسان بن إبراهيم، عن عطية بن عطية، عن عطاءِ بن أبي رباح، قال: سمعت عَمرو بن شعيب، يقول: كنا عند سعيد بن المُسيب. . . فذكر نحوًا من الحديث إلى آخره (٣).

٤٧٤ \_ أَكْبِرِنَا الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أُسامة، ومحمد بن

قال أبو حاتم كَفْلَتْهُ: هذا حديث عندي موضوع. «علل الحديث» (٢٨٠٧).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۲۳)، وحرب في «السُّنة» (۲۱۸)، والعُقيلي في «الضُّعفاء» (٤٥٨٤)، وابن بطة في «الإبانة» (١٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٢٢٥).

بشر، قالا؛ أنا ابن نزار على أو محمد، عن أبيه، عن عكرمة، عن أبي هريرة وللطلبة، قال: قال رسول الله عليه الإسلام نصيب ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة، والقدرية (١٠).

2۷٥ ـ كَانَ أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا شهاب بن خِرَاش، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة عَلَيْهُ: أن النبي عَلَيْهُ قال: «ما بعثَ الله تعالى نبيًّا قبلي، فاستجمعت [٣٦/أ] له أُمّته، إلّا كان فيهم مُرجئةٌ وقدريةٌ، يُشوِّشون أمر أُمَّته من بعده، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيًّا أنا آخرُهم»(٢).

قال: ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، أنه سمع أبا هريرة ويه يقول: قال النبي الله أهل القدر؛ الذين يؤمنون بقدر، ويُكذّبون بقدر» (٣).

٧٧٤ - وأكبرنا الفريابي، قال: حدثني أبو أنس مالك بن سليمان، قال: ثنا بقية بن

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۳۱)، وهكذا هو مروي هاهنا عن أبي هريرة را الله و الرد والمشهور أنه من رواية ابن عباس را وهو حديث ضعيف كما بينته في «الرد على المبتدعة» (۸۲).

تقدم سبب الجمع في الذم بين القدرية والمرجئة في الأحاديث والآثار. انظر: رقم (٣٧٩) و(باب/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٦٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢) رواه ابن حبان في «الهروي في «ذم الكلام» (٥٥)، وفي إسناده: شهاب بن خراش، قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا، وكان ممن يُخطىء كثيرًا حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به إلَّا عند الاعتبار. اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٢٥٦ و٢٥٧)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٦٠).

في إسناده: ابن لهيعة وقد دلَّس. وموسى بن وردان، قيل لابن معين: موسى بن وردان كيف حديثه؟ قال: ليس بالقوي. «الكامل» (٨/ ٦٣).

الوليد، عن يحيى بن مسلم، عن بحر السَّقَّاءِ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رَفِي ، عن النبي عَلَيْ قال: «ما كانت زندقة إلَّا كان أصلها: التكذيبُ بالقدر»(١).

## 

(۱) رواه الفريابي في «القدر» (٤٣٠)، وحرب في «السُّنة» (٢١٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٦١)، وإسناده ضعيف من أجل تدليس بقية، وضعف بحر السقاء.

قلت: قد جاء في كثير من الآثار أن التكذيب بالقدر يفتح أبواب الزندقة، ومنها:

- في «الإبانة الكبرى» (١٨١٢) عن موسى بن أبي كثير: الكلام في القدرِ أبو جاد الزَّندقة.

والمراد به: أنّ أول الطُّرق إلى تعلُّم الزَّندقة والكُفر هو الكلام في القدر، كما أن أوّل طُرق تعلم اللغة العربية، تعلم الحروف الأبجدية: (أبجد هوز..).

- وعند اللالكائي (١٢٣٠) قال الزُّهري: القدر رِياض الزَّندقة، فمن دخلَ فيه هَمْلج.

- وفيه أيضًا (١٠٤٩) عن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس ، احفظ عنى ثلاثًا: . . . وذكر منها: وإياك والقدر؛ فإنه يدعو إلى الزندقة.

- وفي «الإبانة الكبرى» (١٩٦٨) قال داود بن أبي هند: اشتُق قول القدرية من الزندقة، وهم أسرع الناس رِدَّة.

- وفيه (١٩٧١) عن عبد الله بن جعفر أنه قال في القدرية: هم والله الزنادقة.

- قال ابن بطة في «الإبانة الصُّغرى» (٢٥٤) بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة في القدر: فمَن خالفَ ذلك، أو خرجَ عنه، أو طعنَ فيه، ولم يُثبتِ المقاديرَ لله ﷺ ويُضفها، ويُضِف المشيئة إليه؛ فهو أوَّلُ الزَّندقةِ.اهـ.

وانظر أثر رقم: (٥٠٨).

## --- ۲۶ \_ باب ---

## الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة(١)

(۱) عقد ابن بطة كَلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه فقال: (٤٥/ باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين).

وقد اختلف أهل السُّنة في المراد بالفطرة في هذا الحديث، والصحيح الذي عليه أكثر أئمة السُّنة أن المراد بالفطرة في هذا الحديث: الإسلام، كما دلَّ على ذلك كثير من الأحاديث والآثار.

وقد حاول بعض مُتأخري الحنابلة من أهل السُّنة وغيرهم أن يجعلوا للإمام أحمد كَلَّلُهُ روايتين في هذه المسألة، الأولى: تفسيرها بالإقرار بمعرفة الله تعالى، وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم.

والثانية: أن الفطرة هنا: ابتداء خلقه في بطن أمِّه.

ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى، وقد ناقشه ابن تيمية فيما نسبه للإمام أحمد، وبيَّن خطأه فيه، وأن الإمام لم يقل شيئًا من ذلك، فقال: (أحمد لم يذكر العهد الأول، وإنما قال: الفطرة الأولى التي فُطِرَ الناس عليها، وهي الدين.

وقال في غير موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حُكِمَ بإسلامه. واستدلَّ بهذا الحديث، فدلَّ على أنه فسَّرَ الحديث بأنه يولد على فطرة الإسلام، كما جاء ذلك مُصرَّحًا به في الحديث، ولو لم تكن الفطرة عنده الإسلام لما صحَّ استدلاله بالحديث.

وقوله في موضع آخر: (يولد على ما فُطِر عليه من شقاوة وسعادة) لا يُنافي ذلك؛ فإن الله سبحانه قدَّر السعادة والشقاوة وكتبهما، وقدَّر أنها تكون بالأسباب التي تحصل بها، كفعل الأبوين.

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدَّره الله أنه يُفْعل بالمولود، =

عن الأعرج، عن أبي هريرة وَيُعَبِّهُ: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «كل مولودٍ يولد على الفطرة، فأبواه يُهوِّدانه، ويُنصِّرانه».

قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموتُ وهو صغير؟ قال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين»(١).

والمولود وُلِد على الفطرة سَليمًا، ووُلِد على أن هذه الفطرة السليمة يُغيّرها الأبوان، كما قدَّر سبحانه ذلك وكتبه. كما مثَّل النبي على ذلك بقوله: «كما تُنْتَج البهيمة جَمعاء، هل تُحسُّون فيها من جَدعاء؟».

فبيَّن أن البهيمة تُولد سليمة، ثم يجدعها الناس، وذلك بقضاء الله وقدره، فكذلك المولود يولد على الفطرة سَليمًا، ثم يُفسده أبواه، وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره.

وإنما قال أحمد وغيره من الأئمة: على ما فُطِرَ عليه من شقاوة أو سعادة؛ لأن القدرية كانوا يحتجُون بهذا الحديث على أن الكُفر والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجُون علينا بأول الحديث؟ فقال: احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

فبيَّن الإمام أحمد وغيره أنه لا حُجَّة فيه للقدرية، فإنهم لا يقولون: إن نفس الأبوين خَلقا تهويده وتَنصيره، بل هو تهوَّدَ وتنصَّرَ باختياره؛ ولكن كانا سببًا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين، فإذا أُضيف إليهما هذا الاعتبار فلاَنْ يُضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيء بطريق الأولى؛ لأنه سبحانه وإن كان خلقه مولودًا على الفطرة سَليمًا، فقد قَدَّر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وعَلِمَ ذلك. . إلخ. انظر: «شفاء العليل» (٢/ ٣٩٠).

\* وانظر: التعليق على «الإبانة الكبرى» (20/باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة)، و«شفاء العليل» لابن القيم (الباب الموفي ثلاثين: في ذكر الفطرة الأولى ومعناها، واختلاف الناس في المراد بها، وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۲۱).

2۷۹ ـ والتبرنا الفريابي، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن طاووس، ومجاهد، عن أبي هريرة وللهائية: أن النبي والله كذكر أطفال المشركين، فقال رجل : أين هم يا رسول الله؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" (١).

ورواه مالك (٥٢)، والبخاري (٢٥٩٩)، ومسلم (٢٦٥٨).

- قال ابن القيم كِلَّلَهُ في «شفاء العليل» (٢/ ٤٠٧): ومما ينبغي أن يُعلم أنه إذا قيل: وُلِد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملّة أو خُلِق حنيفًا؛ فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أُمّه يعلم هذا الدين ويُريده، فإن الله يقول: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمّهَكِتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨]؛ ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام، لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته، وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئًا بعد شيء، بحسب كمال الفطرة إذا سَلمت من المعارض. اه.

(۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۵۹).

\* ومسألة الحكم على من مات من الأطفال قبل البلوغ على قسمين: الأول: أولاد المسلمين، فقد دلت النصوص الكثيرة على أنهم مع آبائهم في الجنة.

وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم.

- ففي «أحكام أهل الملل» للخلال (١٤) قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: ليس فيه خلافٌ أنهم في الجنة.

الثاني: أطفال المشركين، فهذه المسألة محلّ خلافٍ كبير بين أهل العلم لكثرة الأحاديث في هذا الباب التي في ظاهرها التعارض.

وقد كره غير واحد من الأئمة الكلام في هذه المسألة حتى يقطع الطريق على القدرية.

- ففي «السنة» لعبد الله (٨٤٦) بإسناد صحيح عن ابن عباس والله قال: لا يزالُ أمرُ هذه الأُمَّةِ مُؤَامًّا - أو مُقاربًا - ما لم يتكلَّموا في الولدانِ والقدرِ.

- وفي «أحكام أهل الملل» (٢١) قال أحمد: إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين مع آبائهم، فإنه أصل كلّ خصومة، ولا يَسأل عنه إلّا رجلٌ الله أعلم به.

عن عطاءِ بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة رسول الله عن الزهري، قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن عطاءِ بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة رسول الله عن أولاد المشركين؟

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(١).

قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال: قال قال: قال النبي على الفلاء، النبي على الفطرة، حتى يُعَبِّرَ عنه لسانه، فأبواه يهوِّدانه، ويُنصِّرانه، أو يُشَرِّكانِه» (٢).

قال: ونحن نُورُ هذه الأحاديث على ما جاءت، ونسكت ولا نقول شيئًا. - وفيه أيضًا (٢٣)، وفي «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢٩/٢)، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: سأل بِشر بن السري، سفيان الثوري عن أطفال المشركين؟ فصاح به، وقال: يا صبي، أنت تسأل عن ذا؟!

- وفيه (٢٢) قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسأله ابن الشَّافعي الذي ولي قضاء حلب، قال: يا أبا عبد الله، ذراري المشركين، أو المسلمين لا أدري أيُهما سأل عنه؟ فصاح أبو عبد الله، وقال له: هذه مسائل أهل الزيغ؟ ما لك ولهذه المسائل؟!

فسكت وانصرف، ولم يَعُدُ إلى أبي عبد الله بعد ذلك حتى خرج.

- وفي «مُلحق السُّنة» لحرب الكرماني تَخْلَلْهُ (باب في أطفال المشركين) ( ٢٦١/ ١٦٢)، قال: سألت إسحاق عن أطفال الكافرين؟

فقال: خلِّ أمرهم إلى الله، الله أعلم بما كانوا عاملين.

قال: وأطفال المسلمين هم في الجنة.

(۱) رواه الفريابي في «القدر» (١٦٣). ورواه البخاري (١٣٨٤).

(٢) قال ابن القيم كَلِّلَهُ في «شفاء العليل» (٢/ ٤٣٨): إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خُلقوا عليها، وعليها الثواب والعقاب في الآخرة إذا عَمِلوا بموجَبها، وسلمت عن المعارِض، ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد عُلِم بالاضطرار من شَرع الرسول أن أولاد الكفار تبعٌ لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا يُنْزَعون منهم إذا كانوا ذِمَّة، فإن كانوا محاربين استُرِقُوا، =

قالوا: يا رسول الله، فكيف بما كان قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(١).

قطان، وكلم و المعان المعالم المعارد، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، وسفيان بن وكيع، قالا: ثنا جرير \_ يعنيان: ابن عبد الحميد \_، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وَ الله قال: قال النبي على النبي على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويُشَرِّكانِه».

فقال رجل: (٢) أرأيت إن مات قبل ذلك؟

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

ولحديث أبي هريرة رضي طُرق كثيرة.

كر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عاصم الثقفي، قال: ثنا محمد بن عاصم الثقفي، قال: ثنا مُؤمَّل، قال: ثنا أبو عَوانة، عن عطاء بن السائِب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عباس عباس عبال النبي عبي عن أولاد المشركين الكفار، الذين لم يبلغوا الحُلُمَ (٣) - يعني: العقل؟ -.

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم».

عدد عن الفرياي، قال: ثنا سريج بن يونس، قال: ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر، عن النبي عن النبي المشركين؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(٤).

٤٨٥ \_ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة،

<sup>=</sup> ولم يتنازع المسلمون في ذلك. اهـ.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (NOTY).

<sup>(</sup>۲) في هامش الأصل: (يا رسول الله) خ.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (العلم) خ.

<sup>(</sup>٤) رواه الفريابي في «القدر» (١٧١).

عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على النبي على سُئِل عن أولاد المشركين؟

فقال: «الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين»(١).

كريا الفريابي، قال: ثنا محمد بن عبد الملك، قال: ثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس المشركين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم" (٢).

ك ك عنه الوليد، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا بقية بن الوليد، قال: حدثني محمد بن زياد الألهاني، قال: ثنا عبد الله بن أبي قيس، قال: حدثتني عائشة زوج النبي النبي المشركين؟

فقالت: سألتُ النبي على عنهم، فقال: «هم مع آبائهم».

فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (٣).

كلمة بن يحيى، عن عمَّته عائِشة بنت طلحة، عن عائِشة أُم المؤمنين عَنَّا قالت: فلحة بن يحيى، عن عمَّته عائِشة بنت طلحة، عن عائِشة أُم المؤمنين عَنَّا قالت: دُعِي النبي عَنَّة إلى جنازة صبي يُصلي عليه (٤)، فقلت: يا رسول الله، طُوبي له، عصفورٌ من عصافير الجنة، ولم يعمل السُّوء، ولم يدرِ به.

فقال: «أوَ غيرَ ذلك يا عائِشة، إن الله تعالى خلقَ للجنةِ أهلًا، وخلقهم لها وهم في أصلابِ (٥) آبائِهم، وخلق للنارِ أهلًا، وخلقهم لها

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۷۲). ورواه البخاري (۱۳۸۳ و۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (١٧٤). ورواه مسلم (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (١٧٠). ورواه أحمد (٢٤٥٤٥)، وأبو داود (٢٢١٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عليها)، وفي هامشه: (عليه) صح.

<sup>(</sup>٥) في «النهاية» (٣/ ٤٤): جمع صُلْب، وهو الظّهر.

## وهم في أصلابِ آبائِهم»(١).

كم الفضل بن زياد، الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: قلت لأحمد بن حنبل: قول النبي الله الله على الفطرة»، ما يعني به؟

قال: الشقوة والسعادة (٢).

#### الله عمر بن ونعسين:

هذه السُّنن التي ذكرتها عن النبي على تدلُّ على معنى ما في

(١) رواه الفريابي في «القدر» (٤٧). ورواه مسلم (٢٦٦٢).

\_ قال ابن القيم كَلَّلُهُ في «طريق الهجرتين» (٢/ ٨٦٤): فهذا الحديث يدلُّ على أنه لا يشهد لكل طفلٍ من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أُطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة؛ لكن الشهادة للمعيَّن ممتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعيَّنِ بذلك إلَّا من شهد له النبي على المؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعيَّنِ بذلك إلَّا من شهد له النبي المؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعيَّنِ بذلك إلَّا من شهد له النبي المؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعيَّنِ بذلك إلَّا من شهد له النبي المؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة على المؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة المؤمنين بذلك إلَّا من شهد له النبي المؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة المؤمنين مطلقًا أنهم في المؤمنين مطلقًا أنهم في المؤمنين مطلقًا أنهم في المؤمنين مؤمنين مؤمنين مطلقًا أنهم في المؤمنين مؤمنين مؤمنين مؤمنين مؤمنين مؤمنين المؤمنين مؤمنين مؤمنين مؤمنين مؤمنين مؤمنين المؤمنين مؤمنين مؤمنين مؤمنين المؤمنين مؤمنين المؤمنين ا

فهذا وجه الحديث الذي أشكل على كثير من الناس، وردَّه الإمام أحمد، وقال: لا يصحُّ، ومن يشكُّ أن أولاد المسلمين في الجنة؟! وتأوَّله قومٌ تأويلات بعيدة.اه.

\_ في «مُلحق السنة» لحرب الكرماني كَلَّلَهُ (باب في أطفال المشركين) ( ٢٦١/١٢٢)، قال إسحاق بن راهويه: ولا يشهد أحدكم لصبي يموت: إني أشهد أن هذا في الجنة.

(٢) في «السُّنة» للخلال (٨٦٨) عن عبد الملك بن عبد الحميد: الفطرة الأولى التي فطر الله عليها.

قلت له أنا: فما الفطرة الأولى، هي الدين؟ قال: نعم.

\_ وفيه (٨٦٩) عن محمد بن يحيى الكحَّال: أنه قال لأبي عبد الله: «كل مولودٍ يولد على الفطرة»، ما تفسيرُها؟

قال: هي الفطرة التي فطر الله رهج الناس عليها: شقيٌّ أو سعيد.

وقال أبو عبد الله: سألني عن هذه المسألة إنسانٌ بمكّة، وكان قدريًا، فلما قلت له؛ كأني ألقمته حَجرًا.

كتاب الله، وتدلُّ كل من عقل عن الله تعالى [٣٦] أن بعضها يُصدِّق بعضًا . بعضًا ، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يُصدِّق بعضه بعضًا .

يدلُّ الكتاب والسُّنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر.

وقد كان النبي على يقول في خُطبته إذا خطب: «من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له»(١)

كذا روى عنه جماعة من أصحابه.

وكذا كان الصحابة يقولون في خُطبهم إيمانًا وتصديقًا ويقينًا، لا يشكُّ في ذلك أهل الإيمان.

29٠ - ألابرنا الفريابي، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أنا ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله في، قال: كان النبي في يقول في خطبته \_ يحمدُ الله، ويُثني عليه بما هو أهله \_، ثم يقول: "من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور مُحدثاتها، وكل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»(٢).

عبيد الله بن موسى، عن سفيان \_ يعني: الثوري \_، عن أبي إسحاق، عن أبي عَبيدة، عن

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «درء التعارض» (۹/ ۳۰): . . ولهذا كان النبي على يقول في خطبته: «من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له».

كما قال تعالى: ﴿مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهَدِّدُ وَمَن يُضَلِلْ فَان عَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاستماعه ونحو ذلك، من العلم، وإن كان بكسب العبد، ونظره، واستدلاله، واستماعه ونحو ذلك، فإن الله تعالى هو الذي أثبت ذلك العلم في قلبه، وهو حاصل في قلبه بفضل الله وإحسانه وفعله. اهه.

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٤٤٨). ورواه مسلم (٨٦٧).

عبد الله بن مسعود وَ الله على الله على الله على خطبة الحاجة: «إن الحمد لله ، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفُسِنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله..»، وذكر الحديث (۱).

297 ـ وألابرنا الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا عَبثر بن القاسم أبو زُبيد، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله صلى قال: عَلمنا رسول الله على التشهد في الحاجة: "إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.. "، وذكر الحديث.

#### الله معمر بن وبعسين:

«اللّهم لولاك ما اهتدينا ولا صُمنا ولا صَلّينا فأنزِلنْ سكينةً علينا وثبّتِ الأقدام إن لَاقَيْنا». وذكر الحديث.

**29۳ ـ تجثنا** أبو بكر قاسم بن زكريا الطرّز، قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه وأحمد بن سفيان، قالا: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن أبي إسحاق، عن البراءِ صَحِيد، قال: رأيت رسول الله عليه وهو يقول. . . وذكر الحديث (٢).

قلت: وقد ذكر ابن عباس في عن النبي على ما أوصاه به، وما وعظه به مما يدلُّ على ما قلناه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٧٢٠ و٣٧٢١ و٤١١٥)، وأبو داود (٢١١٨). وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٦٦٢٠)، ومسلم (١٨٠٣).
 وللحديث ألفاظ أُخرى في الصحيحين.

قلت: يا رسول الله، كيف لي بمثل هذا من اليقين، حتى أخرج من الدنيا؟

قال: «تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» (٤).

<sup>(</sup>۱) الشُهْبَةُ في الألوان: البياضُ الذي غلب على السواد. «الصحاح» (۱/۱۵۹). الشُهْبَةُ في الألوان: البياضُ الذي غلب على السواد. «النهاية» الإبل المُلَمْلة: هي المستديرة سمنًا، من اللَّمِّ: الضم والجمع. «النهاية» (۲۷۲/٤).

<sup>(</sup>۲) (الرسن): الحبل، والرسن: ما كان من الأزمة على الأنف. «لسان العرب»(۱۳/۱۳).

العذار من الفرس: كالعارض من وجه الإنسان، ثم سمي السير الذي يكون عليه من اللجام عذارًا باسم موضعه. «النهاية» (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (ربَّعها) خه.

<sup>(</sup>٤) رواه الفريابي في «القدر» (١٥٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/٥٣)، =

290 ـ وأكبرنا الفرياي، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: ثنا عباد بن العوام، قال: ثنا عبد الواحد بن سليم، عن عطاء، عن ابن عباس والله قال: كنتُ رَديفَ النبي والله قال: فقال لي: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رُفِعت الأقلام، وجَفَّت الصحف، والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك، ولو أرادوا أن يضرُّوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك، أو قال: ما قَدَرَتْ»(١).

297 ـ ٢٩٤ ـ ٢٠٠١ أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن الوليد الفحام، قال: ثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب، عن علي بن زيد بن جُدْعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري والمهمة ، قال: قال النبي الهمه لعبد الله بن عباس والهم : "يا غلام ـ أو يا غُليِّم ـ ألا أُعلمك شيئًا، لعل الله أن ينفعك به؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أمامك، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا به

وفي إسناده ضعف.

وأصل الحديث رواه أحمد (٢٧٦٣ و٢٨٠٣)، والترمذي (٢٥١٦)، وقال: حديث حسن صحيح.

\_ قال ابن رجب كُلَّهُ في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٤٥٩) بعد أن ذكر تصحيح الترمذي، وذكر بعض ألفاظ الحديث: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس عن طرق كثيرة. وأصحُّ الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرَّجها الترمذي، كذا قال ابن منده وغيره. وإلخ.

قلت: لفظه: عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس ولها، قال: كنت خلف رسول الله ورمّا، فقال: "يا غلام، إني أُعلّمُك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلّا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يَضرُوك بشيءٍ لم يضروك إلّا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفِعت الأقلام، وجفّتِ الصحف».

(۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۵۸).

استعنتَ فاستعنْ بالله، تعرَّف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك عند (١) الشِّدَة، جفَّ القلم بما هو كائِن، ولو أن الناس اجتمعوا جميعًا على أن يُعطوك شيئًا لم يُعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس [٧٣/أ] اجتمعوا جميعًا على أن يمنعوك شيئًا قدَّره الله لك وكتبه ما استطاعوا، واعلم أن لكلِّ شِدَّةٍ رخاءً، وأن مع العُسر يُسرًا، وأن مع العُسر يُسرًا، وأن مع العُسر يُسرًا،

وبالله التونيق تم الجزء الفامس من كتاب «الشريعة» بهمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا مهمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء السادس من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة

(١) في هامش الأصل: (في) خه.

(۲) رواه ابن عدي في «الكامل» (۹/۷۷)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى»
 (۱٦٢٠)، وفي إسناده: يحيى بن ميمون، قال عمرو بن علي: كان كذّابًا يُحدِّث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة.

- قال ابن رجب كَلْهُ في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٤٦٢): وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة، وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث، فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث، وقلة التفهم لمعناه.

ثم أطال في شرحه، وقال في موطن الشاهد منه في أبواب القدر:

قوله على: "جف القلم بما هو كائن"، وفي رواية أخرى: "رفعت الأقلام، وجفت الصحف"، هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها، والفراغ منها من أمد بعيد، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته، ورفعت الأقلام عنه، وطال عهده، فقد رفعت عنه الأقلام، وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها.

وقد دلَّ الكتاب والسُّنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى، قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ =

إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ إِلَى اللهُ عَمْرُو ﴿ وَفِي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ﴿ عَنَ النّبِي ﷺ قال: «إِن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًّا يطول ذكرها .

قوله ﷺ: «فلو أن الخلق جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه».

هذه رواية الإمام أحمد، ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضًا، والمراد: أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضرّه أو ينفعه، فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلّا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعًا. وقد دلَّ القرآن على مثل هذا في قوله رَالِيَّ : ﴿ قُلُ لَنَ الْحَلَقَ كُلُهُم جَمِيعًا . وقد دلَّ القرآن على مثل هذا في قوله رَالِيَّ : ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ [التوبة: ٥١].

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي على قال: «إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»...

## الكِزء الساطِسُ

- ٤٣ باب ذكر ما تأدًى إلينا عن أبي بكر وعمر الله من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم
  - ٤٤ باب ما ذُكِر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم.
  - ٥٥ \_ باب سيرة عمر بن عبد العزيز رَجْلَللهُ في أهل القدر."
- 27 باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ بل الإيمان به والتسليم.





#### وبه أستعين

### الله عمر بن العسين تَعْلَقُهُ:

حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كلِّ حالٍ، قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله، ومن سُنة رسول الله على الردِّ على القدرية.

وأنا أذكر ما رُوي عن صحابة رسول الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الصحابة أجمعين من ردِّهم على القدرية على معنى الكتاب والسُّنة.

ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان.

وعن أئمة المسلمين من ردِّهم على القدرية، وتحذيرهم للمسلمين سوءَ مذاهبهم.



# سے ایاب سے

# ذكر ما تأدَّى إلينا عن أبي بكر وعمر والله الما الما الما الما على القدرية وإنكارهما عليهم (١)

29۷ ـ أثبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، عمن أخبره، عن عبد الله بن شداد، قال: قال أبو بكر الصديق على الله تعالى خلق الخلق، فجعلهم نِصفين، فقال لهؤلاء: ادخلوا النار ولا أبالي.

29۸ ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٥ القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا داود بن رُشيد، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله عن أن النبي على قال لأبي بكر: "يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يُعصى ما خلق إبليس" (٣).

<sup>(</sup>۱) لم يقتصر المصنف في هذا الباب على ما روي عن الشيخين بل ذكر عن غيرهما من الصحابة الله الله المالية المالية

وقد عقد ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا فيما روي عن الصحابة في في القدر، فقال: (٤٧/باب ما روي في ذلك عن الصحابة في القدر).

<sup>(</sup>٢) في «القدر» للفريابي (٢١): (ادخلوا الجنة هنيتًا).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٧٧).

<sup>-</sup> قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٠٢/١): هذا حديث موضوع بلا شكّ، والمُتَّهم به: يحيى أبو زكريا، قال يحيى بن معين: هو دجال هذه الأمة. قال ابن عدي: كان يضع الحديث، ويسرق الحديث.اه.

299 - أكبرنا الفريابي، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج السَّامي، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، قال: ثنا خالد الحذَّاء، عن عبد الأعلى بن عبد الله، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: خطبنا عمر عَلَيْهُ بالجابية (١)، والجَاثَلِيق (٢) ماثلٌ بين يديه، والتُّرجمان يُترجِم، فقال عمر: من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.

فقال الجَاثَلِيق: إن الله لا يُضِلُّ أحدًا (٣).

فقال عمر: ما يقول؟

فقال التُّرجمان: لا شيء.

ثم عاد في خُطبته، فلما بلغ: من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. فقال الجَاثَلِيق: إن الله لا يُضِلُّ أحدًا.

فقال عمر: ما يقول؟ فأخبره، فقال: كذبتَ يا عدوَّ الله، ولولا عهدُك لضربتُ عُنقَك، بل الله خلقَك، والله أضلَّك، ثم الله يُميتُك، ثم يُدخلك النارَ إن شاء الله، ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه.

وقد كان الناسُ تذاكروا القدرَ، فافترق الناس، وما يذكره أحدُ (٤).

<sup>=</sup> قلت: صح نحو هذا من قول عمر بن عبد العزيز كَلَّلَهُ كما سيأتي برقم (٦٠٣ \_ ٦٠٨).

<sup>(</sup>١) (الجابية): قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان» (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>۲) (الجاثليق): هو رئيس للنَّصارى في بلادِ الإسلام. . «تاج العروس» (۲۵/۲۲).

<sup>(</sup>٣) زاد في «القضاء والقدر» للبيهقي (٢٨٨): (فقال الجاثليق بقميصه: بركست بركست).

وهي كلمة أعجمية فُسِّرت كما جاء في هذا الأثر: (إن الله لا يضلُّ أحدًا). (٤) رواه الفريابي في «القدر» (٥٤)، وعبد الله في «السُّنة» (٩٠٦)، وهو أثر صحيح.

معد الله، عن خالد وهو ابن مهران الحذّاء أبو المنازل، عن عبد الأعلى بن عبد الله، عن خالد وهو ابن مهران الحذّاء أبو المنازل، عن عبد الأعلى بن عبد الله، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: خطبنا عمر عبد الله، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: خطبنا عمر من بالجابية، والجاثليق بين يديه، والتُّرجمان يُترجِم، فقال عمر: من يهده الله، فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له... وذكر الحديث إلى آخره (۱).

#### العسين:

وقد ذكرنا عن عمر وعلي على حديثهما عن النبي على في القدر، وهو أصلٌ كبيرٌ مما يُردُّ به على القدرية الأشقياء (٢).

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب رضي أنه كان يُعلِّمُ الناسَ إثبات القدر، وأن الله تعالى خلق الخلق شقيًّا وسعيدًا.

٥٠١ ـ ٢٠٩ ـ ٢٠٩ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن وزير الواسطي، قال: ثنا نوح بن قيس الطاحي، عن سلامة الكِندي، قال: كان علي عَلَيْهُ يُعلِّمُ الناس الصلاةَ على النبي عَلَيْهُ، فيقول: قولوا: اللَّهم داحيَ المدحُوَّات (٣)، وبارئَ المَسْمُوكَاتِ (٤)، وجبَّار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها (٥)،

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (٥٥).

<sup>(</sup>٢) عقد ابن بطة تَخَلَّتُهُ في «الإبانة الكبرى» بابين خاصين لما روي عن عمر وعلي في القدر، وهما الباب رقم (٤٨ و٤٩).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢/ ٢٠١): (الدَّحْوُ): البَسط، والمَدحُوَّاتُ: الأرضون.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٢/ ٤٠٣): أي: السَّموات السَّبع. والسَّامِكُ: العالي المرتفع.

<sup>(</sup>٥) في «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ١٤٥): من قولك: جبرت العظم فَجَبَر، إذا كان مكسورًا فلأمْتَه وأقمْتَه، كأنه أقامَ القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من مَعرفتِه والإقرار به، شقيتها وسعيدها، ولم أجعَل (جَبارًا) هاهنا من: أجبرت فلانًا على الأمر إذا أدخلتَه فيه كَرْهًا وقسرته، لا يُقال: من (أفَعْل فعَال)، لا أعلم ذلك إلّا أن بعض القُرَّاء قرأ: ﴿ أَهَدِكُمُ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ آَهَ مِيلَ الرَّشَادِ ﴿ آَهَ مِيلَ الرَّشَادِ ﴿ آَهَ مِيلَ الرَّشَادِ ﴾ : =

اجعل شرائِف صلواتِك، ونواميَ (١) بركاتِك، ورأفةَ تحيِّتِك على محمدٍ عبدِك ورسولِك. . وذكر الحديث بطوله (٢).

الوزير الحمد بن الوزير الحمد على بن إسحاق بن زَاطيا، قال: ثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال: ثنا نوح بن قيس.. فذكر الحديث بإسناده مثله.

ونس، قال: ثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة، قال: أنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة، قال: أنا عُبيد الله بن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك في حديثٍ رفعه إلى على على الله قال: ذُكِرَ عنده القدر يومًا، قال: فأدخل إصبعيه في فيه السبابة والوسطى، قال: فأخذ بهما

بتشدید الشین، وقال: (الرشّادُ) اللهُ تبارك وتعالی، فهذا (فعّالٌ من أفعل)،
 وهی قراءة شَاذَّة غیر مستعملة.

وأما قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم عِبَارِ ﴾ [ق: ٤٥]، فإنه أراد ما أنت عليهم بمَلِك. والجبابرة: الملوك، واعتبار ذلك قوله ﷺ: ﴿لَنْتَ عَلَيْهِم بِمُلِك. والجبابرة: الملوك، واعتبار ذلك قوله ﷺ والناشية أي: بمُسلَّطٌ تسلُّط الملوك. فإن كان يجوز أن يُقال من: أجبرت فلانًا على الأمر وأنا جَبَّار، وكانَ هذا مَحفُوظًا، فقد يجوز أن يجعل قول علي ﷺ: جَبَّار القلوب، من ذلك وهو أحسن في المعنى. اه.

(١) يَنهِ وينمو: إذا زادَ وارتفع.

- قال ابن كثير كُلُهُ في "تفسيره" (٢/ ٢٦٤): هذا مشهور من كلام علي في ، وقد تكلم عليه ابن قتيبة في «مُشكل الحديث»، وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي في الله أن في إسناده نظرًا. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: سلامة الكندي هذا ليس بمعروف، ولم يدرك عليًا. كذا قال.اه.

قلت: قوله: «مُشكل الحديث»، يريد كتابه «غريب الحديث» كما تقدم النقل عنه قريبًا.

من رِيقه، فرقَمَ بهما في ذِراعه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرَّقمتين (١) كانتا في أُم الكتاب.

00. عنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا أبوب ـ شيخٌ لنا ـ، قال: ثنا إسماعيل بن عَمرو<sup>(۲)</sup> البَجلي، قال: ثنا عبد الملك بن (۳) هارون بن عَنترة، عن أبيه، عن جده، قال: أتى رجل عليّ بن أبي طالب والله فقال: أخبرني (۳۷/ب] عن القدر؟

قال: طريقٌ مُظلمٌ، فلا تسلُكُه.

قال: أخبرني عن القدر؟

قال: بحرٌ عميقٌ فلا تَلِجْه.

قال: أخبرني عن القدر؟

قال: سِرُّ الله فلا تَكلَّفْه.

قال: ثم ولَّى الرجل غير بعيد، ثم رجع، فقال لعليِّ: في المشيئة الأُولى أقومُ وأقعد، وأقبض وأبسط؟

أخبرني: أَخَلَقَك الله تعالى لما شاء أم لما شئت؟

قال: بل لما شاء.

قال: فأخبرني، أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟

<sup>(</sup>١) أي: العلامتين.

 <sup>(</sup>۲) كتب في الأصل: (عمرو)، ثم مسح الواو فبقي: (عمر).
 والمثبت في كتب التراجم: (عمرو) بالواو. انظر: «تهذيب التهذيب»
 (۱/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (عن) خ.

قال: لا، بل كما شاء.

قال: فأخبرني، أخلقك(١) كما شاء أو كما شئت؟

قال: لا، بل كما شاء.

قال: فليس لك من المشيئة شيء (٢).

#### فل معمر بن ونعسين:

من خالفَ هؤلاء خُولِف به عن طريق الحقِّ.

٥٠٥ - وأثبرنا الفريابي، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا أبو عامر العَقدي، قال: أنا هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الأسود الدِّيلي، قال: قلدمت البصرة وبها عمران بن الحُصين الله عليه عليه عليه، فجلس، فذكروا القدر، فأمرضوا قلبي "، فأتيت عمران بن

(١) في هامش الأصل: (أجعلك) خ.

فقال له الخليل: أتبصر من مخارج الكلام شيئًا؟ قال: نعم.

قال: فأين مخرج الحاء؟ قال: من أصل اللسان.

قال: فأين مخرج الثاء؟ قال: من طرف اللسان.

قال: فاجعل هذا مكان هذا، وهذا مكان هذا.

قال: لا أستطيع. قال: فأنت مُدَبَّر.

(٣) كما سيأتي برقم (٥٧٠) قول محمد بن كعب القُرظي: لا تخاصموا هذه القدرية، ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يُجالسهم رجلٌ لم يجعل الله له فقهًا في دينه، ولا عِلمًا في كتابه إلَّا أمرضوه.

- وفي "الجامع" لابن أبي زيد (ص١٢٠) قال الإمام مالك كَالله: كان =

 <sup>(</sup>۲) في إسناده: عبد الملك بن هارون كذَّبه يحيى، وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث. وأبوه ضعيف أيضًا. «الميزان» (۲/۲۲).

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى» (٢٠٢٣) عن يحيى بن أبي بُكير الكرماني، قال: حدثني أبي، قال: جاء رجل إلى الخليل بن أحمد، فقال له: قد وقع في نفسى شيءٌ من أمر القدر.

حُصين فقلت: يا أبا نُجيد، إني جلست مجلسًا فذكروا القدر؛ فأمرضوا قلبي، فهل أنت مُحدِّثي عنه؟

فقال: نعم، تعلّم أن الله وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت الأرض لعذّبهم حين يُعذّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمتُه أوسعَ لهم (١)، ولو كان لك مثل أُحدٍ ذهبًا فأنفقته ما تُقبّل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشرّه، وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود في .

قال: فقدمت المدينة، فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود، وأُبيُّ بن كعب، فقلت لأبيّ : أصلحك الله، إني قدمت البصرة، فجلست في مجلس فذكروا القدر، فأمرضوا قلبي، فهل أنت مُحدِّثي عنه؟

فقال: نعم؛ تعلم أن الله تعالى لو عذَّب أهل السماوات وأهل الأرض لعذَّبهم حين يُعذِّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمتُه أوسعَ لهم، ولو كان لك مثل أُحدٍ ذهبًا فأنفقته ما تُقبّل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشرِّه.

ثم قال: يا أبا عبد الرحمٰن، حدِّث أخاك. قال: فحدثني بمثل ما حدثني به أُبي بن كعب عَلَيْهُ.

٥٠٦ ـ وألابرنا الفرياي، قال: حدثني ميمون بن الأصبغ النَّصِيبي، قال: حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، أن أبا الزاهرية، حدَّثه عن

<sup>=</sup> يقال: لا تُمكّن زائغَ القلب من أذنك؛ فإنّك لا تدري ما يعلقك من ذلك، ولقد سمع رجلٌ من الأنصار من أهل المدينة شيئًا من بعض أهل القدر، فعَلِق قلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوه، قال: فكيف بما علق قلبي؟ ولو علمت أن الله يرضى أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة فعلت.

<sup>(</sup>۱) تقدم بیان معناه برقم (٤٥٥).

كثير بن مُرَّة، عن ابن الديلمي \_ يعني: عبد الله بن الديلمي \_، أنه لقي سعد بن أبي وقاص والهذاب فقال له: إني شككت في بعض أمر القدر، فحدِّثْني لعلَّ الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجًا.

قال: نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذَّب أهل السماء، وأهل الأرض؛ عذَّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئٍ مثل أُحدٍ ذهبًا ينفقه في سبيل الله حتى يُنفده، لم يؤمن بالقدر خيره وشرِّه، ما تُقبِّل منه، ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود.

فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود والله مثل مقالته لسعد، فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قال له سعد.

وقال له ابن مسعود: ولا عليك أن تلقى أُبي بن كعب.

فذهب ابن الديلمي إلى أُبي بن كعب رضي الله على مقال له مثل مقالته الابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه.

وقال له أبي: ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت عَلَيْهُ.

فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت، فقال له: إني شككت في بعض القدر فحدِّثني لعلَّ الله أن يجعل لي عندك منه فرجًا.

قال زيد: نعم يا ابْنَ أخي؛ إني سمعت النبي على يقول: «إن الله تعالى لو عذَّب أهل السماء وأهل الأرض عذَّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبًا يُنفقه في سبيل الله حتى ينفده، لا يؤمن بالقدر خيره وشرِّه دخل النار»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۱۹۲). وقد تقدم تخريجه والتعلق عليه برقم (٤٥٥).

٥٠٧ - وألتبرنا الفريابي، قال: ثنا مِنجاب بن الحارث، قال: أنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: قال عبد الله \_ يعني: ابن مسعود الله عند الله يندوق عبدٌ طعم الإيمان حتى يؤمنَ بالقدر كله، وبأنه مبعوثٌ من بعد الموت.

مُحُم مُوانِ ثنا الفريابِ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن مَعْن، قال: قال عبد الله \_ يعني: ابن مسعود رَفِيْ \_: ما كان كفرٌ بعد نُبوَّةٍ إلَّا كان معها التكذيبُ بالقدر.

ورد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الورّاق، قال: حدثني عبد الله بن بُريدة، عن لوبن، قال: ثنا حماد بن زيد، عن مطر الورّاق، قال: حدثني عبد الله بن بُريدة، عن يحيى بن يَعْمَر، قال: لما تكلّم مَعبدٌ الجُهني بما تكلّم فيه في شأن القدر، فأنكرْنا ما جاء به، فحججت أنا وحُميد بن عبد الرحمٰن الحِمْيَري حَجَّة، فلما قضينا مناسكنا، قال أحدنا لصاحبه: مِل بنا إلى طريق (١) المدينة - أو لو مِلْتَ بنا إلى المدينة -، فلقِيْنا بها مَنْ بَقِيَ من أصحاب النبي عَنِي، فسألناهم عما جاء به معبد؟ فمِلنا إلى المدينة، فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر، فإذا ابن عمر قاعد، فاكتنفناه، فقدّمني حُميدٌ للمسألة، وكنتُ أجرأ على المنطق منه [٣٨/أ]، فقلت: يا أبا عبد الرحمٰن، إن قومًا قد نشأُوا بالعراق، وقرؤوا القرآن، وتفقّهوا في الدين، يقولون: لا قدر.

قال: فإذا لقيتموهم فقولوا لهم: إن ابن عمر منهم بريءٌ، وهم منه براءً، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبًا ما تُقبِّل منهم حتى يؤمنوا بالقدر... وذكر الحديث بطوله.

010 \_ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن حِسَاب، قال: ثنا حماد بن

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (خ)

زيد.. وذكر الحديث بطوله مثله<sup>(١)</sup>.

اً النضر بن شُميل، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا النضر بن شُميل، قال: ثنا كَهْمَس بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يَعْمَر.

المعتمر بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت كَهْمَسًا، يُحدِّث عن ابن بُريدة، عن يحيى بن يغمر، قالا جميعًا: كان أولُ مَنْ قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحُميد بن عبد الرحمٰن حاجَّين أو مُعتمرين. وذكر الحديث بطوله، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع (٢).

ماد بن معاذ، قال: ثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي نَعَامة السَّعْدي، قال: كنا عند أبي عثمان النهدي، فحمِدنا الله تعالى وذَكَرْناه، فقلت: لأنا بأوَّلِ هذا الأمر أشدُّ فرحًا مني بآخره.

فقال: ثبَّتك الله، كنا عند سَلمان رَفِيْهُ فَحَمِدنا الله وَجَلِلُ وذَكَرْناه، فَقَلْت: لأنا بأوَّل هذا الأمر أشدُّ فرحًا منى بآخره (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) (بأول هذا الأمر): يريد بما سبق من تقدير الله تعالى له أنه من أهل السعادة.

<sup>-</sup> قال ابن القيم كُلُّلُهُ في «شفاء العليل» (١/ ٨٧) مُعلقًا على هذا الأثر: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة، وهيَّاه ويسَّره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها، فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه، وعلِمها الله وشاءها وكتبها وقدَّرها، وهيًّا له أسبابها؛ لتوصله إليها، فالأمر كله من فضله وجوده السابق، فسبق له من الله سابقة السعادة، ووسيلتها وغايتها، فالمؤمن أشدُّ فرحًا بذلك من كون =

فقال سَلمان: ثبَّتك الله، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره (۱) فأخرج منه ما هو ذارى (۲) إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأُنثى، والشِّقوة والسعادة، والأرزاق والآجال والألوان، فمِن عِلمِ السعادة: فعلُ الخير، ومجالسُ الخير، ومِن عِلمِ الشقوة: فعلُ الشرِّ، ومجالسُ الضير، ومِن عِلمِ الشقوة: فعلُ الشرِّ، ومجالسُ الشرِّ،

أمره مجعولًا إليه، كما قال بعض السلف: والله ما أُحبُّ أن يجعلَ أمري إليَّ،
 إنه إذا كان بيد الله خيرًا من أن يكون بيدي.

فالقدر السابق مُعينٌ على الأعمال، وباعثٌ عليها، ومقتض لها، لا أنه منافٍ لها، وصاد عنها، وهذا موضع مزلة قدم، من ثبتت قدمه عليه فاز بالنعيم المُقيم، ومن زلَّت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم. اهـ.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (مسح ظهره) خ.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٢/١٥٦): ذراً اللهُ الخلقَ يَذرَؤهم ذرًّا إذا خَلَقَهُم.

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٥١)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: (في يمينه) خ.

<sup>(</sup>٥) رواه الفريابي في «القدر» (١٠)، والدارمي في «النقض» (٥٢)، والصحيح أنه موقوف كما قال الدارقطني في «العلل» (٥/ ٣٣٨): يرويه سُليمان التيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن سَلمان، أو ابن مسعود موقوفًا، وهو الصحيح، ومن رفعه فقد وهم. اه.

ولا يخفي أن له حكم الرفع.

انظر تحقيق «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي (ص١٣٠).

عالى عن المسيصي، قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المسيصي، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سُليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سَلمان مُنْ قَال إن الله خمر طينة آدم الله أربعين يومًا - أو أربعين ليلة ـ... فذكر الحديث، فقال فيه: عن سَلمان عن الله وحده.

الفريابي، قال: ثنا أبو كامل الجَحدري، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الحجاج الأزدِي (١١)، قال: قلت المان المنطان المنطل الناس المناس المنطل المنطل الناس المنطل الم

قال: (حتى تؤمن بالقدر): تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبَك، وما أصابك لم يكن ليُخطئك، ولا تقول: لو فعلتُ كذا وكذا؛ لكان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا وكذا؛ لم يكن كذا وكذا.

حمد بن عجلان، عن سعيد القبري، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام على أنه قال: عمد بن عجلان، عن سعيد القبري، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام على أنه قال: خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين، وقدَّر فيها أقواتها، وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دُخان، فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كلِّ سماءٍ أمرها، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل (٢)، ثم تركه أربعين يومًا ينظرُ إليه، ويقول تبارك وتعالى: (تبارك الله أحسن الخالقين)، ثم نفخ فيه من روحه، فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس، قال الله نفخ فيه من روحه، فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس، قال الله

(٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ ﴾ [الأنبياء: ٣٧].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (الأودي)، والصواب ما أثبته كما في «القدر» للفريابي (۱۹۹).

- في «العلل ومعرفة الرجال» (۳۸۵۲)، قال أحمد: قلت ليحيى:
أبو إسحاق، عن أبي الحجاج، قلت لسلمان عليه: أخبرني عن الإيمان
بالقدر. فقال: (تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك)، من أبو الحجاج هذا؟
فقال: شيخ روى عنه أبو إسحاق.

تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، فلما تتابع فيه الروح عَطَسَ، فقال الله تعالى: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى: رحمك ربُّك.

ثم قال له: اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائِكة فسلّم عليهم، ففعل، فقال: هذه تحيَّتُك، وتحية ذريتك.

ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذُريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه، ثم قال: اختر يا آدم، فقال: اخترتُ يمينَك يا ربِّ، وكِلتا يديك يمين، فبسطها فإذا فيها ذُريتُه من أهل الجنة، فقال: مَنْ هؤلاءِ يا ربِّ؟ قال: هم مَنْ قضيتُ أن أخلق من ذُريتك من أهل الجنةِ إلى أن تقوم الساعة، فإذا فيهم من له وبيصٌ (١).

فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء.

قال: فمن هذا الذي كان له وبيصٌ؟ قال: هو ابنك داود.

قال: فكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة.

قال: فكم عُمري؟ قال: ألف سنة.

قال: فزده يا ربِّ من عمري أربعين سنة.

قال: إن شئت.

قال: فقد شئت.

قال: إذًا نكتبُ (٢) ونختم، ولا يُبدَّل.

ثم رأى في آخر كف الرحمن تبارك وتعالى منهم آخر له فضل وبيص، فقال: فمن هذا يا رب؟

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد كَاللَّهُ في «غريب الحديث» (١/ ٣٣٣): (الوَبِيصُ): البَرِيْق.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (تكتب) خ.

قال: هذا محمد، هو آخِرُهم، وأولُهم أُدخِلُه الجنة.

فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه، قال: إنه قد بقي من عُمري أربعون سنة. قال: أو لم تكن وهبتَها لابنك داود؟ قال: لا.

قال: فنُسي آدم؛ فنَسيتْ ذُريَّته، وعصى آدم؛ فعصت ذُريته، وجحدَ آدم؛ فجحدت ذُريته، وذلك أول يوم أُمر بالشهود (١١).

سلم الرازي، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب صلم الرازي، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب صلى في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم وَكُنَّهُم وَأَشْهَدُهُم عَلَى اَنْفُسِهِم اللهي قوله: ﴿أَفَنُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَالْمَيْلُونَ إِلَى يوم القيامة، وَالأعراف]، قال: جمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائِن إلى يوم القيامة، ثم جعلهم أرواحًا، ثم صوَّرهم واستنطقهم وتكلَّموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق: ﴿وَأَشْهَدُهُم عَلَى الفُسِهِم السَّمَ مِرَيِكُم قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا بِوَم القيامة وَكَلَّم وَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا بِوَم القيامة وَكُنَا وَنَعُرُوا إِنَّا أَشْرَكَ عَابَاوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا وَلْ بَنْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا بِوَم القيامة والأرضين السبع، والأرضين السبع، وأشهد عليكم وأباكم آدم، أن تقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلين)، فلا تشركوا بي شيئًا، فإني أُرسل إليكم رسلي يُذكِّرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي، فقالوا: شهدنا (ان أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا فيرك، ولا إله لنا غيرك.

ورُفِعَ لهم أبوهم آدمُ، فنظر إليهم، فرأى فيهم الغني والفقير،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۷۱۰)، وهو أثر صحيح، ولأكثره شواهد من الأحاديث المرفوعة.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (نشهد) خ.

وحَسَنَ الصورة ودون ذلك، فقال: يا ربِّ، لو شئتَ سوَّيْتَ بين عبادك. فقال: إني أُحب أن أشكر.

وهـو قـوكـه: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠].

وذلك قوله: ﴿ هَاذَا نَدِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ [النجم].

وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدُنَا لِأَكُثْرِهِم مِّنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثْرَهُمْ لَوْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمْ لَقُسِقِينَ ﷺ [الأعراف].

وهو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَأَنَّهُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ ﴾ [يونس: ٧٤].

فكان في عِلمه تعالى يوم أقرُّوا به: مَن يُكذِّبُ به، ومَن يُصدِّقُ به، فكان روح عيسى ابن مريم على في تلك الأرواح التي أُخِذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم على فأرسل ذلك الروح إلى مريم على حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيًّا، ﴿فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثُلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَأَنِ إِلَى قوله تعالى: ﴿سَوَكَاكَ أَمْرًا مَوْنَا فَا مَانَا شَوَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

قال إسحاق: قال حَكَّام: وثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب رضي قال: دخل مِن فِيها (١).

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (٥١)، والطبري في «تفسيره» (٣٦/٦)، وابن بطة في =

ماه منها، فالله الفرياي، قال: ثنا محمد بن مصفى أبو عبد الله الحمصي، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: ثنا الزُّبيدي، عن الزُّهري، عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف: أنه غُشِيَ على عبد الرحمٰن بن عوف عَشِهُ ظنوا أنه قد فاض منها، حتى قمنا من عنده، وجلَّلوه ثوبًا، وخرجت أم كلثوم ابنة عُقبة امرأة عبد الرحمٰن إلى المسجد، تستعين بما أُمرت به من الصبر والصلاة (۱)، فلبثوا ساعة وعبد الرحمٰن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمٰن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمٰن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن، فقال لهم عبد الرحمٰن أوَّل ما تكلَّم به أن كبَّر وكبَّر أهل البيت ومن يليهم، فقال لهم عبد الرحمٰن: أُغشي عليَّ آنفًا؟

فقالوا: نعم.

قال: صدقتم، فإنه انْطَلقَ بي في غشيتي رجُلان أجد منهما شِدَّة وغلظة، فقالا: انطلِقُ<sup>(٢)</sup> نُحاكمك إلى العزيز الأمين.

فانطلقا بي، حتى لقِينا رجلًا، فقال: أين تذهبان بهذا؟ قالا: نُحاكمه إلى العزيز الأمين.

قال: فارجِعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم

<sup>= «</sup>الإبانة الكبرى» (١٤٥٠)، والحاكم (٢/ ٤٠٥)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

\_ قال ابن كثير تَخَلَّلُهُ في "تفسيره" (٧١٩/٥): قال مجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن جريج، ووهب بن مُنبِّه، والسدي، في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم: ١٧]، يعني: جبريل عَلِيَهِ.

وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ الشعراء].

ثم ذكر أثر أبي بن كعب ﴿ قُلْظُنُهُ واستغربه واستنكره. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَا البقرة].

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (بنا) خ.

في بطون أُمهاتهم، وإنه يستمتع به بَنُوه إلى ما شاءَ الله. قال: فعاش بعد ذلك شهرًا ثم مات(١).

وال ـ والابرنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن عُزيز، قال: حدثني سلامة بن رَوح، عن عقيل بن خالد، قال: حدثني ابن شهاب الزهري، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف عَيْهُمُهُ عبد الرحمٰن بن عوف عَيْهُمُهُ في وجعه. . . وذكر نحوًا من هذا الحديث قبله.

مسلم، قال: ثنا عثمان بن أبي العاتِكة، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا عثمان بن أبي العاتِكة، قال: حدثني سليمان بن حبيب، عن الوليد بن عُبادة: أن أباه عُبادة بنَ الصامت لما احتُضِرَ سأله ابنه، فقال: يا أبَتِ، أوصني.

قال: أجلسوني، فلما أجلسوه، قال: يا بُني، اتق الله، ولن تقي الله حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه، تقي الله حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك، سمعت النبي على يقول: «القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار»(٢).

معاوية بن سعيد، قال: حدثني عبد الله بن السائِب، عن عطاءِ بن أبي رباح، قال: معاوية بن سعيد، قال: حدثني عبد الله بن السائِب، عن عطاءِ بن أبي رباح، قال: سألت الوليد بن عُبادة بن الصامت: كيف كانت وصيَّة أبيك إياك، حين الموت؟

قال: دعاني، فقال: يا بُنيَّ، أُوصيك بتقوى الله تعالى، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، واعلم أنك لن تؤمن بالله، ولن تطعم طعم

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (٤٣٥)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (٢٨) و٢٥٣ و٢١٥).

حقيقة الإيمان، ولن تبلغ العلم، حتى تؤمن بالقدركله خيرِه وشرِّه.
قال: قلت: يا أبت، وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشرِّه؟
قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُضيبك.

أي بُنيَّ، إني سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أولَ ما خلق اللهُ تعالى القلم قال: اكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر.

قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائِن إلى الأبد»(١).

- عنى: ابن الوليد - عن مُبَشِّر بن عبيد، عن عطاء بن السائِب، عن أبي صالح، عن ابن الوليد - عن مُبَشِّر بن عبيد، عن عطاء بن السائِب، عن أبي صالح، عن ابن عباس عباس على في قول الله تعالى: ﴿ الْكُورُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلَلُلُهُ اللّهُ اللّهُ ا

منهور، عن مُشهِر، عن الخارث، قال: أنا على بن مُشهِر، عن الأعمش، عن حبيب بن أي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على في قوله الأعمش، عن حبيب بن أي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عباس على في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُم ﴾ [الأعراف: ١٧٢]،

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (٤٢٥).

ورواه أحمد (۲۲۷۰۵ و۲۲۷۰۷)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (۲۱۵۵)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة الكبرى» (١٤٠٤) عن أبي العالية: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ اللهِ عَالَ: عادوا إلى علمه فيهم، ألم تسمع إلى قول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْهُمُ الضَّلَلَةُ ﴾ [الأعراف: ٢٩، ٣٠].

قال: لما خلق الله آدم، أخذ ذُريته من ظهره كهيئة (١) الذرِّ، ثم سمَّاهم بأسمائِهم، فقال: هذا فلانُ ابن فلانٍ، يعمل كذا وكذا، وهذا فلانُ ابن فلانٍ يعمل كذا وكذا، وهذا فلانُ ابن فلانٍ يعمل كذا وكذا، ثم أخذهم بيده قبضتين، فقال: هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار(٢).

معد على الخسن الفريابي، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا علي بن الحسن الشقيق، قال: ثنا عبد الله \_ هو ابن المبارك \_، قال: حدثني ابن جُريج، عن الزُّبير بن موسى، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس عن قال: إن الله تعالى ضرب مَنْكِبَه الأيمنَ \_ يعني: آدمَ على \_ فخرجتُ كلِّ نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال: هؤلاء أهل الجنة، ثم ضرب مَنْكِبَه الأيسرَ فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال: هؤلاء أهلُ النار، ثم أخذ عهدَهم على الإيمان به، والمعرفة له ولأمره، والتصديق بأمره، بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم، فآمنوا وصدَّقوا، وعرفوا وأقرُّوا.

الأعمش، عن أبي ظَبيان، عن ابن عباس عِلَيْهُما قال: إن أولَ ما خلقَ اللهُ تعالى القلمُ، فقال له: اكتُب.

قال: يا ربِّ، وما أكتُبُ؟

قال: اكتُب القدر.

فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء، ثم رفع بُخار الماء، ففتُقت منه السماوات، ثم خلق النون (٤)، فدُحِيَتْ الأرض على ظهر النون، فتحرَّكت النون، فمادت

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (كمثل) خ.

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٥٦)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحسين)، والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) أي: الحوت.

الأرض، فأُثبت بالجبال، فإنها لتفخر عليها(١).

و الجراع الفرياي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن ابن عباس على قال: ذُكِرَ له قومٌ يتكلّمون بالقدر، فقال: إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئًا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يَكتبَ ما هو كائِن إلى يوم القيامة (٢).

مروان بن الفريابي، قال: ثنا أبو الحارث سُريج بن يونس، قال: ثنا مروان بن شُجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس والله قال: ما غلا أحدٌ في القدرِ إلَّا خرج من الإيمان.

و **٥٢٩ ـ ألابرنا** الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن طاووس، قال: العَجزُ والكَيْس من القدر<sup>(٣)</sup>.

و النيسابوري، قال: ثنا محمد بن زياد النيسابوري، قال: ثنا محمد بن يعدى وأحمد بن يوسف، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا مَعمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس عن قال: العجزُ والكَيْسُ بقدر.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٦١ و٤٣٢) الكلام عن الغريب في هذا الأثر، وبيان صحته.

<sup>(</sup>٣) قال البخاري تَخَلَّلُهُ في "خلق أفعال العباد" (١٢٩): وقال الليث، عن طاووس، عن ابن عباس فَيُهَا: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُمُ بِقَدَرٍ ﴿ القَمر] حتى العجز والكَيْس. وسيأتي معناه قريبًا.

والمنافع المنافع المنافع

**٥٣٢ - ألابرنا** الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس في قال: الحذر لا يُغني من القدر؛ ولكن الدعاءَ يدفع القدر (٣).

(۱) عند اللالكائي (۳/ ٥٩١) عن طاووس: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: كل شيء بقدر.

(۲) رواه الفريابي في «القدر» (۲۹۹). ورواه أحمد (۵۸۹۳)، ومسلم (٦٨٤٥). (العجز): عدم القدرة. «النهاية» (۳/ ١٨٦).

و(الكَيْس): الخِفَّةُ والتَّوقُّدُ، وهو خِلافُ الحُمقِ. «تاج العروس» (١٦/ ٤٦٠).

- وفي «القدر» للفريابي (٤١٢) قال علي بن عبد الله: سألت يحيى وعبد الرحمٰن عن هذا الحديث: «كلُّ شيء بقدر»، ما معنى بقدر؟ فقالا: كُتِبَ وعُلِمَ.

(٣) روى البيهقي في «القضاء والقدر» (١٨٤) وزاد فيه: (وهو إذا دفع القدر فهو من القدر).

قوله: (الحذرُ لا يُغني من القدر)، يُبين ذلك:

ما رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٨٥٠) عن عليّ رَهُ قال: مَا مِن آدميٍّ إلّا ومعه مَلَكٌ يقيه مَا لم يُقدَّرْ له، فإذا جاء القدرُ؛ خلَّاهُ وإيَّاه.

- وفيه أيضًا (٨٧٧) عن عِكرمة، قال: سُئل ابن عباس ﴿ : كيف تفقَّدَ سُليمان ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ بين الطَّيرِ؟

قال: إن سُليمان صلوات الله عليه نزلَ مَنزلًا، فلم يدرِ ما بُعدُ الماءِ، وكان =

وإن الله: ﴿ لَا يُعْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالْ الله عَلَا الله عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالْ الله عَمَا يَا الله عَمَا يَا الله عَمَا يَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمْ الله عَمْ الله عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالله عَمَا يَسْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالله عَمَا يَسْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالله عَمَا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالله عَمَا يَعْمَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالله عَمَا يَعْمَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالله عَمَا يَعْمَا يَعْمَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ وَالله عَمَا يَعْمَا يَعْمُ يَعْمُ يُعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمُ يَعْمَا يَعْمَا يُعْمَا يَعْمَا يُعْمَا يَعْمَا يَعْمُ يَعْمُ يُعْمَا يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْم

**٥٣٤ ـ وأثبرنا** الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير: أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمرَّ معبد الجُهَني (٢)، فقال قائِل لطاووس: هذا معبد الجُهَني. فعدل إليه، فقال: أنت [٣٩/ب] المُفتري على الله، القائِل ما لا يعلم؟

الهدهد مُهندسًا. قال: فأراد أن يسأله عن الماء، ففقده.
 قلتُ: وكيف يكون مُهندِسًا، والصَّبي يَنصِبُ له الحِبالة؛ فيَصيدُه؟!
 قال: إذا جاء القدرُ حال دون البصر.

<sup>\*</sup> وقوله: (ولكن الدعاءَ يدفع القدر)، أي يدفع: ما كُتب في صحف الملائكة من أعمال بني آدم، وأما الذي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ فلا يمحو منه شيئًا.

<sup>-</sup> روى الطبري في "تفسيره" (١٣/ ٥٦٣) عن عكرمة، عن ابن عباس الله أنه قال في هذه الآية: ﴿يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثِبِثُ وَعِندَهُو أَمُ الْكِتَبِ اللّهُ اللّهُ عَا يَشَآهُ وَيُثِبِثُ وَعِندَهُ أَمُ الْكِتَبِ الله الرعد]، قال: كتابان: كتاب يمحو منه ما يشاء ويُثبت، وعنده أم الكتاب. وفي "السنة" لعبد الله بن أحمد (٨٧٤) عن ابن عباس: ﴿يَمْحُواْ اللهُ مَا

يَشَآءُ وَيُثْبِثُ ﴾، قال: إلَّا الشَّقاء، والسَّعادة، والحياة، والموت.

<sup>-</sup> وعند اللالكائي (٩١٧) قال مجاهد في هذه الآية: إن الله ﷺ ينزل كل شيء يكون في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلَّا الشَّقاوة والسَّعادة فإنه ثابت.

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٥٦٥) قول زيد بن أسلم كَلَفُهُ: (القدر): قُدرة الله تعالى، فمن كذَّب بالقدر؛ فقد جحد قُدرة الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته برقم (۲٤۲).

قال: إنه يُكذَّبُ عليَّ.

قال أبو الزبير: فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس في ان فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر؟

قال: أروني بعضهم.

قلنا: صانعٌ ماذا؟

قال: إذًا أضع يدي في رأسه فأدقَّ عنقه.

معاوية، عن الله الفرياي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، قال: كنت جالسًا مع ابن عباس على في حَلْقة، فذكروا أهل القدر، فقال: منهم هاهنا أحدٌ؟ فآخذَ برأسه فأقرأ عليه: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَوَيِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي الْكَئِبِ لَنُفْسِدُنَ فِي الْلَارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعُلُنَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ الإسراء]، ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا، آيات في القرآن (۱).

معبة، قال: ثنا أبو هاشم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس رفي قال: لو رأيتُ أحدَهم الأخذتُ بشعره. \_ يعني: القدرية \_.

قال شُعبة: فحدَّثتُ به أبا بشر، قال: سمعت مجاهدًا يقول: ذكروا

<sup>(</sup>۱) وفي «الإبانة الكبرى» (۱۷٤٩) قال طاووس: حتى تمنيت أن يكون كل من تكلّم في القدر شَهِدَه.

<sup>-</sup> قال ابن جرير الطبري كَالله في «تفسيره» (١٤/ ٤٥٥) وهو يتكلم عما روي في تفسير هذه الآية: قال آخرون: معنى ذلك: وقضينا على بني إسرائيل في أم الكتاب وسابق علمه.

وأسند عن ابن عباس ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَنِيَ اِسْرَءِيلَ ﴾، قال: هو قضاء قضى عليهم.

عند ابن عباس فاحْتَفَز(١)، وقال: لو رأيتُ أحدَهم لعضضتُ أنفه.

٥٣٧ ـ وألابونا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك، عن ابن خُثَيم، عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس رها : إني أردت أن آتيك برجلٍ يتكلَّمُ في القدر.

قال: لو أتيتني به لأسننتُ (٢) له وجهه، أو لأوجعت رأسه، لا تُجالسُهم، ولا تُكلِّمُهم (٣).

(١) في الأصل: (فتحفز)، وفي هامشه: (فاحتفز) صح.
 وفي "تاج العروس" (١١٣/١٥): الرجل يَحتفزُ في جلوسِه يريدُ القيامَ
 والبطش بشيءٍ.اهـ.

(٢) في «تهذيب اللغة» (٢١/ ٢١٠): قال اللحياني: سننت الرجل أسنتُه سَنًا: إِذَا طَعَنْته بالسِّنان. وسَنَنْتُ الرجلَ: إذا عضضتَه بأسنانِك، كما تقول: ضرَسْته.اه.

قلت: ويشهد له ما في الرواية السابقة.

(٣) في «الإبانة الكبرى» (٢١٣١) عن أبي إدريس الخولاني: أنه رأى رجلًا يتكلم في القدر، فقام إليه، فوطئ بطنه، ثم قال: إن فلانًا لا يؤمن بالقدر؛ فلا تُجالسوه، فخرج الرَّجل من دمشق إلى حمص.

- وفي «القدر» للفريابي (٢٩٦) عن سويد بن عبد العزيز قال: رأيت عطاء الخراساني آخذًا برِجل ثور بن يزيد في مسجد بيت المقدس، يجُرُّه، يُخرجه من المسجد، فقام إليه إسماعيل بن عياش، وطلبه إليه حتى تركه؛ لكلامه في القدر.

- وعند اللالكائي (١٢٥٣): قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه أنه قال: كان ثور بن يزيد الكلاعي يرى القدر، وكان من أهل حمص، أخرجوه ونفوه؛ لأنه كان يرى القدر.

- وفيه أيضًا (١٢٥٤) عن عبد الله بن سالم، قال: أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد، وأحرقوا داره لكلامه في القدر.

٥٣٨ - وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا الوليد يعني: ابن مسلم -، قال: ثنا الأوزاعي، عن القاسم بن هزان (١)، عن الزهري، عن ابن عباس قال: القدر: نِظامُ التوحيد، فمن وحَّد الله وآمن بالقدر؛ فهي العُروة الوثقى التي لا انفصامَ لها، ومن وحَّد الله تعالى وكذَّب بالقدر؛ فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد (٢).

وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي كما في «العلل المتناهية» (٢٣٤)، ولا يصح.

ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٩٢٣) من قول الزهري كَلْمَهُ.

- قال ابن تيمية كُلُّهُ في «مجموع الفتاوى» (١٢/ ٣٣٠): ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين كتاب الله، المعتقدين لموجب هذه النصوص، حيث جعلوا كل مُحدَث من الأعيان، والصفات، والأفعال المباشرة والمتولِّدة، وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية فإن الله خالق كل ذلك جميعه، وربه ومالكه ومليكه، ووكيل عليه، وإنه سبحانه على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، فآمنوا بعلمه المحيط، وقدرته الكاملة، ومشيئته الشاملة، وربوبيته التامة؛ ولهذا قال ابن عباس في: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. وإلخ.

- وقال ابن القيم تَحْلَقُهُ في «شفاء العليل» (ص٦٥): فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد، ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد، قال ابن عباس في القدرة.

<sup>=</sup> \_ وسيأتي برقم (٥٧٧) عن هشام بن سعد: قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلّم في القدر. قال: فأخذ كفًّا من حصى، فضربَ بها وجهه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هزال)، وما أثبته من الهامش، وقد رمز له: (صح).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٩٠١)، والفريابي في «القدر» (٢٠٥)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٣١).

<sup>-</sup> وقال ابن رجب تَخَلَّقُهُ في «مجموع رسائله» (٢/ ٤٥٩): وحقيقة الكُف: هو المساوي والمقاوم؛ فلا كُف، له تعالى في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أسمائه، ولا في أفعاله، ولا في ربوبيته، ولا في إلهيته، ولهذا كان الإيمان =

ورافع، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد بن زيد (١)، وإسماعيل بن محمد بن بكّار، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد بن زيد (١)، وإسماعيل بن رافع، وعبد الرحمٰن بن عَمرو، يرفعونه إلى عبد الله بن عباس ورفع، أنه كان يقول: القدرُ نِظام التوحيد، فمن وحّد الله سبحانه وكذّب بالقدر، كان تكذيبه للقدر نقضًا للتوحيد، ومن وحّد الله وآمن بالقدر؛ كانت العُروة الوثقى.

مراً وبهذا الإسناد عن ابن عباس في أنه كان يقول: بابُ شِرْكٍ فُتِحَ على أهل القبلة؛ التكذيب بالقدر، فلا تُجادِلوهم؛ فيجري شِركهم على أيديكم (٢).

#### الله معمر بن ونعسين:

وقد ذكرْنا عن جماعة من الصحابة ما حَضَرَنا ذكرُه بمكة من الرد على القدرية، على ما يوافق الكتاب والسُّنة، استغنينا بما ذكرناه عن الكلام.

وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئِمة المسلمين مما تأدَّى إلينا من ردِّهم على القدرية على ما يوافق الكتاب والسُّنة، وقول الصحابة مما إذا سمعه القدري: فإن كان ممن أُريد به الخير؛ راجع دينه، وتاب إلى الله تعالى وأناب، وإن يكُ غير ذلك؛ فأبعده الله وأقصاه.

<sup>=</sup> بالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس رفيها؛ لأن القدرية جعلوا له كفوًا في الخلق. اهـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يزيد). انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٥٨٣) توجيه قول من قال: إن التكذيب بالقدر شرك بالله تعالى.

# المُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلَيْنِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلْمِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلْمُعِلَّالِي عِلْمِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلْمِلْمِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلْمِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلَيْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلْمِلْمِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي عِلْمِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلِي الْمُعِلَّالِي عِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِ

### عه \_ كاب

## ما ذُكِرَ عن التابعين وغيرِهم من الرد عليهم(١)

#### ن قالى معمر بن وبعسين كَلَّلَهُ:

• 020 \_ اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن من القدرية صِنفًا إذا قيل لبعضهم: مَن إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحَسنُ؛ وكذبوا على الحَسنِ، وقد أجلَّ اللهُ الكريم الحسنَ عن مذهب القدرية، ونحن نذكرُ عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه (٢).

ورُبما قيل لبعضهم: من إمامك فيما تنتجِله من هذا المذهب الرِّجس لنَّجس؟

<sup>(</sup>١) عقد ابن بطة كَلْقُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٥٠/باب ما رُوي في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين).

٢) قال ابن بطة كَلْقُهُ في «الإبانة الكبرى» (١/ ٧٦٤): اعلموا رحمكم الله أن القدرية أنكروا قضاء الله وقدره، وجحدوا علمه ومشيئته، وليس لهم فيما ابتدعوه، ولا في عظيم ما اقترفوه كتاب يؤمُّونه، ولا نبيّ يتّبعونه، ولا عالم يقتدون به، وإنما يأتون فيما يفترون بأقوال عن أهوائهم مُخترعة، ومن أنفسهم مُبتدعة، فحجّتهم داحضة، وعليهم غضبٌ، ولهم عذاب شديد، يُشبّهون الله بخلقه، ويضربون لله الأمثال، ويقيسون أحكامه بأحكامهم، ومشيئته بمشيئتهم.

الحدّاء، قال: قدِمَ علينا رجلٌ من أهل الكوفة، فكان مُجانبًا للحسن لما الحدّاء، قال: قدِمَ علينا رجلٌ من أهل الكوفة، فكان مُجانبًا للحسن لما كان يَبْلُغُه عنه من القدر، حتى لَقِيَه، فسأله الرجلُ، أو سُئِل عن هذه الآية: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُمْ الله الرحاء، قال: لا يختلف أهل رحمة الله.

قال: ﴿ وَلِلْاَلِكَ خَلْفَهُمُّ ﴾ [هود: ١١٩]؟

قال: خلق أهل الجنة للجنة، وأهل النار للنار، فكان الرجلُ بعدً ذلك يُكذّب عن الحسن (١).

٥٤٢ ـ وَالْكِبُونَا الفريابِي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن منصور بن عبد الرحمٰن، قال: قلت للحسن: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾، قال: الناس مختلفون على أديانٍ شَتَّى، إلَّا من رَحِمَ ربُّك، ومن رَحِم ربُّك غير مُختلفٍ.

قلت: ﴿ وَلِلْالِكَ خَلَقَهُمَّ ﴾؟

قال: نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعذاب.

٥٤٣ ـ وألابرنا الفريابي، قال: حدثني أبو أُمية الواسطي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا مبارك، عن الحسن في قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾،

وأنا أذكر من كلام الحسن كِلَّلُهُ في القدر، وردِّه على القدرية ما يسخن الله به عيونهم، ويظهر للسامعين قبيح كذبهم إن شاء الله تعالى. اهـ.

(۱) تقدم بیان معناه برقم (۳۹۱).

فيدَّعي أن إمامه في ذلك: الحسن بن أبي الحسن البصري كَالله .
فيضيف إلى قبيح كُفرِه وزندقته أن يرمي إمامًا من أئمة المسلمين، وسيدًا من ساداتهم، وعالمًا من علمائهم بالكفر، ويفتري عليه البُهتان، ويرميه بالإثم والعدوان؛ ليُحسِّن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه.

قال: على الهُدى، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود]، قال: أهلُ رحمةِ الله لا يختلفون، ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم ﴾، قال: للاختلاف خَلَقَهم.

عُور بن يزيد، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: جفّ القلم، وقُضِيَ القضاء، وتم القدرُ بتحقيقِ الكتاب، وتصديقِ الرُّسل، وسعادةِ من عَمِلَ واتقى، وشقاوةِ من ظلمَ واعتدى، وبالولاية من الله للمؤمنين، وبالتبرئة من الله للمشركين. [١٤٠]

**020 \_ وألابرنا** الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عوف، قال: سمعت الحسن يقول: من كفر بالقدر؛ فقد كفر بالإسلام، ثم قال: إن الله تعالى خلق خلقًا، فخلقهم بقدرٍ، وقسم الآجال بقدرٍ، وقسم أرزاقهم بقدرٍ، والبلاء والعافية بقدر (١).

٥٤٧ ـ وَالْبَرِنَا الفريابِ، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا خالد الحدَّاء، عن الحسن، قال: قلت له: أرأيت قوله تعالى: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿ الصافاتِ]؟
قال: إلّا من كُتِبَ عليه أن يَصْلى الجحيم (٢).

٢) كُرِّر هذا الأثر في الأصل سندًا ومتنًا.

<sup>(</sup>۱) في «القضاء والقدر» (۲۱۲) عن ابن نجيح، قال: سمعت الحسن وأتاه رجل، فأخذ بعنان دابته، فقال: تزعم أنه من قتل مظلومًا فقد قتل في غير أجله. قال: فمن يأكل بقية رزقه يا لُكع، خلِّ الدابة بل قُتِلَ في أجله. فقال: والله ما أحب أن لي بما سمعتُ منك اليومَ ما طلعت عليه الشمس.

٥٤٨ ـ وَالْكِبُونَا الفريابِي، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمَحَيِمِ ﴿ مَا لَا مَنْ هُوَ صَالِ الْمَحَيِمِ ﴿ الله مَن سَبَقَ له في علم الله تعالى أنه يَصلى الجحيم.

وور من القواريري، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا خالد الحذَّاء، قال: خرجتُ ـ أو غِبتُ غَيبة لي ـ والحسنُ لا يتكلّم في القدر، فقدمتُ وإذا هم يقولون: قال الحسن، وقال الحسن، وقال الحسن. فأتيتُه، ودخلت عليه منزله، قال: فقلت: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، أللسماء خُلِق، أو للأرض خُلِق؟

قال: ما هذا يا أبا مُنازل؟!

قال حماد: يقول لي خالد: ولم تكن هذه من مسائِلنا. قال: قلت: يا أبا سعيد، إني أُحب أن أعلم.

قال: بل للأرض خُلِقَ.

قال: قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بُدُّ من أن يأكل منها؛ لأنه للأرض خُلِق(١).

فقلت في نفسي: أما واللهِ على ذلك أبدأُ بأول منه آتيه. فذهبت حتى أتيته، =

<sup>-</sup> قال الكرجي القصاب كَثَلَّهُ في «نكت القرآن» (٣/ ٧٤٠): كان الحسن البصري كَثَلَّهُ يقول: يعني: يا بني إبليس، إنكم لن تستطيعوا أن تُضلوا أحدًا إلّا من كان في علم الله أن يَصلى الجحيم. وهو حَسَن من قوله وبراءة مما رُمي به من القدر، وحُجَّة على من يحسب أنه منهم.اه.

<sup>(</sup>۱) في "القضاء والقدر" للبيهقي (٤٢٢) عن مروان مولى هند بنت المُهلَّب قال: دعا معبدٌ إلى القدر علانية، فما كان أحدٌ أشدّ عليه في التفسير والرواية والكلام من الحسن، فغبتُ في وجه خرجتُ فيه، ثم قدمت فلقيت معبدًا، فقال لي: أما شعرت أن الشيخ قد وافقني، فاصنعوا ما شئتم بعد. \_ يعني: الحسن البصري \_.

• 000 - وألابرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: ثنا حمد بن زيد، عن خالد الحذاء، قال: خرجتُ خَرْجَةً لي ثم قدمتُ، فقيل: إن الحسن قد تكلَّم في القدر فأتيتُه، فقلت: يا أبا سعيد، آدم خُلِقَ للأرض أم للسماءِ؟

قال: ما هذا يا أبا مُنازل؟!

فقلت: إنى أحبُّ أن أعلمه.

قال: للأرض.

قلت: فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟

قال: لم يكن له بُدٌّ من أن يأكلَ منها؛ لأنه للأرضِ خُلِقَ.

201 - وألابرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا محمد بن بكار، قال: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم الأحول، قال: سمعت الحسن يقول: من كذّب بالقدر؛ فقد كذّب بالحقّ مرتين؛ إن الله قدّر خلقًا، وقدّر أجلًا، وقدّر بلاءً، وقدّر مُصيبة، وقدّر مُعافاة، فمن كذّب بالقدر فقد كذّب بالقرآن.

#### الله عمر بن ربعسين:

بَطَلَتْ دعوى القدريةِ على الحسن، إذ زعموا أنه إمامُهم، يُموِّهون

قال: كذَبَ لُكَعُ، كذَبَ لُكع.

فاستأذنت عليه، فلما دخلت قلت: يا أبا سعيد، قول الله تبارك وتعالى: وْتَبَّتُ يَدُا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴿ إِلَى الساد]، كان في أُمِّ الكتاب قبل أن يخلق الله عَلَى أبا لهبٍ؟

فقال: سبحان الله! ما شأنك؟! نعم والله، وقبل أن يَخلق أبا أبيه.

قال: فقلت: فهل كان أبو لهب يستطيع أن يؤمن حتى لا يَصلى هذه النار؟ قال: لا والله ما كان يستطيع.

قال: أحمد الله، هذا الذي كنت عهدتك عليه، إن الذي دعاني إلى ما سألتك أن معبدًا الجهني أخبرني أنك قد وافقته.

على الناس، ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالًا بعيدًا، وخسِروا خسرانًا مبينًا(١).

(۱) في «زوائد الزهد» لعبد الله (ص٢٨٥)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/٤٤)،
 بإسناد صحيح عن الحسن أنه قال: مَن كذَّبَ بالقدرِ فقد كَفَرَ.

- وعند أبي داود في «السُّنن» (٤٦٢١) عن ابن عون قال: كنتُ أسير بالشَّام فناداني رجل مِن خلفي، فالتفتُّ؛ فإذا رجاء بن حيوة، فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟! قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرًا.

- وعنده كذلك (٤٦٢٢) قال أيوب: كذَبَ على الحسن ضربان مِن الناسِ، قومٌ القدرُ رأيُهم، وهم يُريدون أن يُنَفِّقوا بذلك رأيهم، وقومٌ له في قلوبهم شنآنٌ وبغض، يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟

قلت: والذي يظهر من مجموع ما ذُكر من الآثار في هذا الباب عن الحسن البصري كَلِّلُهُ أنه قد تكلم بشيءٍ في القدر أُخِذَ عليه فيه.

- ففي «العلل ومعرفة الرجال» (٢١٢٣) قال أبو معاوية: حدثنا هشام وسألته عن الذي ذُكِرَ من أمر الحسن في القدر، فقال: كذبوا، إنما تغفّلوا الشيخ بكلمة؛ فقالوا عليها.

- وفي "سُنن أبي داود" (٤٦٢٤) قال ابن عون: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابًا، وأشهدنا عليه شهودًا؛ ولكنا قلنا: كلمة خرجت لا تُحمل.

- وفيه (٤٦٢٥) عن أيوب قال: قال لي الحسن: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدًا.

- وفي «الإبانة الكبرى» (١٦٩٢) عن العلاء بن عبد الله قال: دخلت على الحسن وهو جالس على سرير هندي، فقلت: ودِدتُ أنك لم تتكلم في القدر بشيء.

فقال: وأنا وددتُ أني لم أكن تكلمت فيه بشيء.

- وفيه (١٨٠٧) عن حمزة بن دينار، قال: عُوتب الحسن في شيءٍ من القدر، فقال: كانت مَوعظة فجعلوها دينًا.

- وفي «الضعفاء» للعقيلي (٤٧٤٩) قال حماد بن زيد: كان عطاء بن أبي ميمونة ممن ألقى إلى الحسن ذلك الرأي. - يعني: القدر -.

- وفي «القدر» للفريابي (٣٥٤) عن أيوب، قال: نازلت الحسن في القدر وما عندي وعنده أحدٌ إلَّا حميد الطويل، فقال: أولستما تريان ذلك؟

#### ابن سیرین(۱)

معمد الله الفريابي، قال: ثنا أبو عثمان أحمد بن محمد الله من قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا عُبيد الله بن شُميط، عن عثمان البتِّي (٢)، قال: دخلت على ابن سيرين، فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟

قال: فلم أدرِ ما رددتُ عليه.

قال: فرفع شيئًا من الأرض، فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا: إن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيرًا؛ وفَّقه لمَحَابِّه وطاعته، وما يرضى به

قال: فما زلت حتى خوَّفته بالسلطان، فقال: ما أنا بعائد إليه.

- وفيه (٤٧٥٠) قال حماد بن زيد: كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر بالبصرة، وكان عطاء بن أبي ميمونة فكأنّ لسانه سِحر، قال: وقد رأيتُه وكان يرى القدر.

قال: وكانا يأتيان الحسن فيقولان: يا أبا سعيد، إن هؤلاء الملوك يسفكون دِماء المسلمين، ويأخذون الأموال، ويفعلون ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله.

قال: فقال: كذب أعداء الله.

قال: فيتعلَّقون بمثل هذا وشبهه عليه، فيقولون: يرى رأي القدر.

- وفي «السُّنة» للخلال (٨٩٨) قال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبد الله: ونؤمن بالقدر خيره وشرِّه. قال: ومن قال بالقدر وعظَّم المعاصي فهو أقرب، مثل الحسن وأصحابه.

- وفي «السير» (٤/ ٥٨٢) عن ابن سيرين كَلِّلَهُ وقيل له في الحسن: وما كان ينحل إليه أهل القدر؟ قال: كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسروه له لساءهم.

- وفي «السنة» لعبد الله (٩٢١) قال حُميد: قرأتُ على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمَعَ، مِن أوَّلِه إلى آخرِه، فكان يُفسِّرُه على الإثبات.

(۱) محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رهيه أدرك ثلاثين صحابيًا، توفي سنة (۱۱هـ) كِلَيْهُ.

(٢) في هامش الأصل: (التيمي) خ.

عنه، ومن أراد به غير ذلك؛ اتخذ عليه الحُجَّة، ثم عذَّبه غير ظالم له.

معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أنه قال: ما يُنكر قومٌ أن الله عَلِمَ شيئًا فكته؟!

معاذ، عن معاذ، عن الفرياي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال: لم يكن أبغض \_ أو قال: أَكْرهَ \_ إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية (١).

معاذ، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا ابن عون، قال: ثنا أبي قال: ثنا ابن عون، قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا.

200 - ألتبرنا الفرياي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا معاذ، قال: أخبرني ابن عون، قال: أخبر رجلٌ محمد بن سيرين، عن رجلين اختصما في القدر، فقال: أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدرٍ هو؟ قال الآخر: نعم.

قال محمد: وافق رجلًا حيًّا.

**٥٥٧ ـ وأثبرنا** الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: أنا بن عون، عن محمد ـ يعني: ابن سيرين ـ أنه كان يرى أن أسرع الناس ردَّةً: أهلُ الأهواء.

<sup>(</sup>١) في «الإبانة الكبرى» (١٨٤٨) عن ابن عون قال: عطست شاةٌ عند ابن سيرين، فقال: يرحمكِ اللهُ أن لم تكوني قدرية.

<sup>-</sup> وفي «القضاء والقدر» (٤٤٢) عن صالح المري قال: جاء سلم بن قتيبة إلى محمد بن سيرين، فسأله عن شيء من القدر.

فقال محمد: اختر؛ إما أن تقوم عني، وإما أن أقوم عنك.

#### مُطرِّف بن عبد الله(١)

م حمد العزيز البغوي، قال؛ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال؛ ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال؛ ثنا جعفر بن سليمان، قال؛ ثنا ثابت، عن مُطرِّف أنه قال: نظرتُ فإذا ابنُ آدم مُلقًى بين يدي ربه تعالى، وبين يدي إبليس، فإن شاءَ الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس.

وصل معدد الحنائي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا داود بن أبي هند، [1/٤٠] قال: قال مُطرِّف: لم نُوكل إلى القدر، وإليه نصير (٢).

(١) ابن الشخير الصحابي الحرشي العامري الإمام القدوة، توفي سنة (٩٥هـ) كَاللَّهُ.

(٢) ولفظ عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٨٧٦): لم نوكَلْ في القرآنِ إلى القدرِ، وقد أُخبرنا في القرآنِ أنا إليه نصير.

- وفي «تفسير ابن أبي حاتم» (٥٦٤٨) عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: ﴿وَإِن تُصِبّهُم مَا تَريدُونُ مَنْ عِندِكَ ﴾ [النساء: حَسَنَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ [النساء: ٧٨]، أي: من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا، وإليه يصيرون.

- قال ابن كثير في «تفسيره» (٣٦٣/٢): وهذا كلام متينٌ قويٌّ في الرد على القدرية والجبرية أيضًا. اهـ.

- وفي «السُّنة» للخلال (٩٠٨/أ) قال مهنا: سمعت ضمرة ـ يعني: ابن ربيعة ـ يقول: قال مالك بن أنس: لم نؤمر أن نتَّكل على القدر، وإليه نصير.

وفي هذه الأقوال عن السلف ردُّ على الجبرية الذين يتَّكلون على القدر ويتركون العمل والاجتهاد فيه.

- ففي «السُّنة» للخلال (٩٠٥) قال إسحاق: كنت يومًا عند أبي عبد الله [أحمد بن حنبل] فجاء رجلٌ، فقال له: إن فلانًا قال: إن الله جبرَ العبادَ على الطاعة.

قال: بئس ما قال.

- وفيه (٩١٦) عن بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر؟ فقال الزبيدي: أمْرُ الله أعظم، وقدرته أعظم من أن يُجْبِر أو يُعْضِل؛ ولكن = • **٥٦٠ ـ ألابرنا** الفريابي، قال: ثنا أبو كامل الجحدري، قال: ثنا بشر بن الفضَّل، قال: ثنا داود بن أبي هند، قال: ذكر القدر، فقال مُطرِّف: لم نُوكل إليه؛ ووجدنا إليه نصير (١).

#### إياس بن معاوية

071 \_ ألابرنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا حماد بن أخاصم قال: ثنا حبيب بن الشهيد، قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: لم أخاصم بعقلي كلّه من أصحابِ الأهواءِ غير أصحابِ القَدَر، قال:

قلت: أخبروني عن الظُّلم في كلام العرب: ما هو؟

قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له.

قال: قلت: فإن لله عَلَق كلَّ شيءٍ (٢).

= يقضي ويُقدِّر، ويخلقُ ويَجبل عبده على ما أحبه.

وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلًا من القرآن ولا السُّنة، فأهابُ أن أقول ذلك؛ ولكن: (القضاء)، و(القدر)، و(الخلق)، و(الجبل)، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله هي، وإنما وصفت هذا مخافة أن يرتاب رجلٌ من الجماعة والتصديق.

\* وانظر: كلام ابن تيمية كَلَّلُهُ في «درء التعارض» (١/ ٦٥) على هذا الأثر. وقد نقلته في تحقيق «السنة» للخلال تحت رقم (٩١٦).

(١) ومن أقواله كَمْلَتْهُ في القدر:

- في «الإبانة الكبرى» (١٨٢٥) عن مُطرِّف قال: ليس لأحدٍ أن يصعد فوق بيتٍ فيُلقِيَ نفسه، ثم يقول: قُدِّرَ لي، ولكنا نتقي ونحذر، فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يُصيبنا إلَّا ما كَتَبَ الله لنا.

- وفيه (١٨٣٦) أنه كان يقول: لو كان الخير في كفّ أحدنا ما استطاع أن يُفرغه في قلبه.

(٢) (هذا الذي قاله إياس كَلَّلَهُ صحيحٌ ومما لا نزاع فيه بين أهل الإثبات، فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدلٌ.

وهذه العبارة خرجت على سبيل المُناظرة، كما صرَّح هو نفسه، وهذه المُناظرة من إياس كمناظرة ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن لغيلان حين قال له غيلان: نشدتك الله، أترى الله يُحبُّ أن يُعصى؟

فقال: نشدتك الله، أترى يُعصى قسرًا؟ \_ يعني: قهرًا \_ فكأنما ألقمه حجرًا.

فإن قوله: (يُعصى قسرًا) لفظ فيه إجمالٌ، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المُجملات خوفًا من لَدَد الخصم، فيؤتى بالواضحات، فقال: (أفتراه يُعصى قسرًا؟)، فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازمٌ للقدرية ولمن هو شرٌ منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم، وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدِّهم خاصمٌ لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول).

[انظر: «الفتاوى الكبرى» (١/ ٧٨)، و«جهود ابن تيمية في توضيح الإيمان بالقدر» (١/ ٦٠٥)]

\* "تنبيه": من المعلوم عند جميع المسلمين وسائر أهل الملل أن الله تعالى عادلٌ، قائم بالقسط، لا يظلم شيئًا، بل هو مُنزَّهٌ عن الظلم.

ولكن لما تنازعوا في القدر تنازعوا في معنى (العدل)، وفي معنى (الظلم) الذي هو مُنزَّهُ عنه.

\* ف (العدل) عند القدرية: يقتضي إخراج أفعال العباد عن قُدرة الله وخلقه، لأنه لو خلق أعمالهم، وخصَّ بعضهم بهُدًى، وبعضهم بضلالة، ثم عذَّبهم على خلقه وإضلاله، كان ذلك (ظُلمًا) وهو قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح.

فـ (العدل) من الله تعالى عند القدرية المُعتزلة: هو نظير عدل الآدميين. و(الظلم) منه: هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض.

وشبَّهوا الله تعالى ومثَّلوه في أفعاله بأفعال العباد.

فهم مُشبِّهة الأفعال؛ لأنهم يقيسون أفعال الله تعالى بأفعال عباده.

\* وزعمت الجبرية الجهمية والأشعرية أن (العدل): هو كل مقدورٍ، وهو
 ما للفاعل أن يفعله.

و(الظلم): هو التصرُّف في مُلك الغير بغير إذنه.

فـ(الظلم) لا يتصوّر في حقّ الله تعالى، وهو ممتنع في حقّه؛ لأنه مالك كل =

شيءٍ، ولا يَقبح منه شيء.

فلما كان الله تعالى مالكًا لكل شيء، وليس فوقه شيء، فـ(الظلم) غير متصوِّرٍ ولا مُمكن، وكل ما تُصُوِّر وقدّرَ وجوده فهو عدلٌ.

فهم يجوّزون على الله تعالى كل شيء مُمكن، ولا يُنزِّهونه عن فعل لكونه قبيحًا أو نقصًا، حتى تعذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب، وأن يخلُق خلقًا يُعذَّبهم بالنار أبدًا لا لحِكمة أصلًا، وأن يُعذِّب الموحِّدين المُخلصين من غير ذنب، ويرون أنه خلق في العبد الذنوب، ولا قُدرة للعبد على تركها، ثم عذَّبه بالنار لا لحِكمة، ولا لرعاية عدل في حقّه تعالى. ف(الظلم) لا يوجد في أفعال الله تعالى؛ لأن الظلم هو الممتنع، وكل ما وقع فعلًا له تعالى فليس ظلمًا؛ لأنه تصرُّفٌ في مُلكه.

\* أما (العدل) و(الظلم) عند أهل السُّنة؛ فقد توسطوا أهل البدع في تعريفه، فقالوا: إن (العدل): وضع كل شيء في موضعه. و(الظلم): وضع الشيء في غير موضعه.

مثل: أن يترك حسناتِ المُحسن فلا يجزيَه بها، ويُعاقبَ البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويُعاقبَ هذا بذنب غيره، أو يحكمَ بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي يتنزَّه الرب عنها لقسطه وعدله، وهو قادرٌ عليها، وإنما استحقّ الحمدَ والثناءَ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادرٌ عليه، وكما أن الله مُنزَّهٌ عن صفات النقص والعيب فهو أيضًا مُنزَّهٌ عن أفعال النقص والعيب، وهذا هو الظلم الذي حرَّمه الله على نفسه.

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في «الفتاوى الكبرى» (١/ ٧٧) وهو يتكلم عن (الظلم) المنفي في حق الله تعالى: وهذا الموضع زلَّت فيه أقدام، وضلَّت فيه أفهام، فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر، فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور المُمتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورًا، ولا يقال: إنه هو تارك له باختياره ومشيئته، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين. . وإلَّا فمهما قُدِّرَ في الذهن، وكان وجوده مُمكنًا، والله قادرٌ عليه فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعله، وتلقَّى هذا القولَ عن هؤلاء: طوائفُ من أهل الإثبات من الفقهاء، وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. . وفسروا هذا الحديث [«يا عبادي إن حرَّمت = مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. . وفسروا هذا الحديث [«يا عبادي إن حرَّمت =

الظلم على نفسي»] بما ينبني على هذا القول، وربما تعلَّقوا بظاهر من أقوال مأثورة، كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرتُ بعقلي كله أحدًا إلَّا القدرية، قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك، أو أن تتصرَّف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شيء.

وليس هذا من إياس إلَّا ليُبين أن التصرُّفاتِ الواقعة هي في مُلكه، فلا يكون ظُلمًا بموجب حدِّهم، وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه، فإنهم مُتفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدل. وإياس رأى أن هذا الجواب المُطابق لحدِّهم خاصِمٌ لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول.

وبهذا يتبيّن القول المتوسط: وهو أن (الظلم) الذي حرَّمه الله على نفسه: مثل أن يترك حسنات المُحسن فلا يجزيه بها، ويُعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي يَتنزَّه الرب عنها لقسطه وعدله، وهو قادرٌ عليها، وإنما استحقَّ الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا (الظلم) وهو قادرٌ عليه، وكما أن الله مُنزَّهٌ عن صفات النقص والعيب، فهو أيضًا مُنزَّهٌ عن أفعال النقص والعيب.

وعلى قول الفريق الثاني [الجبرية الجهمية والأشعرية]: ما ثَمَّ فعل يجب تنزيه الله عنه أصلًا. والكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدلُّ على خلاف ذلك، ولكنْ مُتكلِّمو الإثبات لما ناظروا مُتكلِّمة النفي ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلَّا بمقابلة الباطل بالباطل.اه.

\* «فائدة» قال ابن القيم كَلَّلُهُ في «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (٣/ ٩٣٤ - ٩٣٦): ويقولون - يعني: الجهمية -: نحن نُنزَه الله تعالى عن: (الأعراض)، و(الأغراض)، و(الأبعاض)، و(الحدود)، و(الجهات)، و(حلول الحوادث)، فيسمع الغِرُّ المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزِّهون الله عمّا يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص =

○ 17 - □ 1 الم بكر محمد بن إسماعيل البندار، قال: ثنا بُندار محمد بن بشار، قال: ثنا صفوان بن عيسى، قال: ثنا حبيب بن الشهيد، قال: جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية، فقالوا: هذا يتكلَّم في القدر، فقال إياس: ما تقول؟ قال: أقول: إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئًا.

العباد شيئًا.

قال له إياس: أخبِرْني عن الظُّلم، تعرفه أو لا تعرفه؟

قال: بلي، أعرفه.

قال: ما الظلم؟

قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له.

قال: فمن أخذ ما له ظَلَمَ؟

قال: لا.

قال إياس: الآن عرفت الظلم(١).

فتنزيههم عن (الأعراض): هو جحد صفاته: كسمعه، وبصره، وحياته، وعلمه، وكلامه، وإرادته، فإن هذه (الأعراض) له عندهم لا تقوم إلّا بجسم، فلو كان مُتصفًا بها لكان جسمًا، وكانت أعراضًا له، وهو مُنزّه عن الأعراض. وأما (الأغراض): فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل، ويأمر

واما (الاعراض). فهي العايه والحكمه التي لاجلها يحلق ويفعل، ويامر وينهى، ويثب ويثب ويُعاقب، ويامر ونهيه وينهى، ويثبب ويُعاقب، وهي الغايات المحمودة المطلوبة من أمره ونهيه وفعله، ويسمونها أغراضًا منه، وعللًا ينزهونه عنها... إلخ.

(۱) في «الإبانة الكبرى» (۲۰۳٥) عن عبد الله بن نُمير، قال: كتب أبو داود الدؤلي إلى سفيان الثوري: أما بعد؛ فما تقول في ربِّ قدَّر عليَّ هُداي، وعصمتي، وإرشادي، فخذلني وأضلني، وحرمني الصواب، وأوجب عليَّ العِقاب، وأنزلني دار العذاب؛ أعدَلَ عليَّ هذا الرب أم جار؟

<sup>=</sup> والحاجة، فلا يشكُّ أنهم يُمجِّدونه، ويُعظِّمونه، ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد، وتكذيب الرُّسل، وتعطيل الرَّبِّ تعالى عما يستحقّه من كماله.

#### زید بن أسلم<sup>(۱)</sup>

قال: فكتب إليه سفيان: أما بعد؛ فإن كنت تزعمُ أن العِصمةَ والتوفيق والإرشاد وجب لك على الله فمنعك ذلك؛ فقد ظلمك، ومُحالٌ أن يظلم الله على أحدًا.

وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل الله؛ فإن فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسعٌ عليم.

- وفيه أيضًا (٢٠٣٧) عن أبي صالح قال: قال رجل من القدرية لأبي عصام العسقلاني: يا أبا عصام، أرأيت مَنْ منعني الهُدى، وأوردني الضلالة والرَّدى، ثم عذبني، يكون لي مُنصِفًا؟

قال: فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئًا لك عنده فمنعك إياه؛ فما أنصفك.

وإن يكن الهُدى شيئًا هو له؛ فله أن يُعطي من يشاءً، ويمنع من يشاء.

- قال ابن تيمية كَالله في «درء التعارض» (٨/ ٤٧٥): وهو سبحانه مُحسنٌ متفضّلٌ إلى مَنْ أمرهم ونهاهم بقَدْرِ زائد لا يقدِر عليه ولا يفعله غيرُه، وهو أنْ جعلهم مؤمنين مُسلمين مُطيعين، وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين، وهو في ذلك محسنٌ إليهم، مُنعِمٌ عليهم نعمة ثانية، غير نعمته بالإرسال والبيان والإنذار، فهذه نعمة يختصون بها غير النعمة المشتركة. وأما الكفار فلم يُنعم عليهم بمثل ما أنعم به على المؤمنين، ومن لم ينعم ويحسن بمثل ذلك، لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العلل، إذا كان له في ترك ذلك حِكمة بالغة، لو فعل بهم مثلما فعل بالأولين بطلت تلك الحِكمة التي هي أعظم من طاعتهم، وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم.

فمِنْ وجهِ ليس ذلك بواجب عليه لهم، ومِنْ وجهِ له في ذلك حِكمة بالغة لا تجتمع هي ومساواتهم بأولئك، فتقتضي الحِكمة ترجيح خير الخَيرين بتفويت أدناهما، ودفع شرِّ الشرَّين بالتزام أدناهما. اهـ.

(۱) أبو عبد الله العدوي العمري الإمام المدني الفقيه، والده: أسلم مولى عمر في الله .

قال البخاري كِللله : كان علي بن الحسين كِلله يجلس إلى زيد بن أسلم، =

**077 - ألربا** الفرياي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن ابن جُريج، عن زيد بن أسلم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ (أَنَّ ﴾ [الذاريات]، قال: مما جُبِلوا عليه من شِقوةٍ أو سعادةٍ (١).

فكُلِّم في ذلك. فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. توفي سنة:
 (١٣٦هـ) كَاللَّهُ.

(۱) قال ابن جرير الطبري كَالله في «تفسيره» (۲۱/ ٥٥٣) عند هذه الآية:

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴾.

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما خلقتُ السعداء من الجن والإنس إلَّا لعبادتي، والأشقياء منهم لمعصيتي. \_ ثم أسند هذا القول إلى زيد بن أسلم كما عند المُصنف \_.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلَّا ليذعنوا لي بالعبودة.

وأسند عن ابن عباس ﴿ قُولُهُ: إِلَّا لِيُقِرُّوا بالعبودة طوعًا وكرهًا.

قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس عن الله وهو: ما خلقت الجن والإنس إلَّا لعبادتنا، والتذلُّل لأمرنا. فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلُّل لأمره؟

قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهُم؛ لأن قضاءه جارٍ عليهم، لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم، وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به، فأما التذلُّل لقضائه فإنه غير ممتنع منه.اهـ.

\_ وقد بيّن ابن تيمية كَلَّلَهُ في "جامع المسائل" (7/ 7) أن اللام في قوله: 

إليَّ الله الله الله الله الله المحبة والرِّضا والأمر، لا أنها لام الإرادة العامة الشاملة للكائنات، كاللام في قوله تعالى: ﴿وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُمُ اهود: ١١٩]، وقوله: ﴿وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَمُ الأعراف: ١٧٩]، فهذه (اللام) لام الإرادة العامة الشاملة الكونية، وتلك (اللام) لام الإرادة الدينية، ويجب الفرق بين اللامين والعلتين والغايتين، كما فرَّق بين الأمرين والإرادتين والحكمتين والبعثين والإرسالين، وليس كلُّ ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكون، وإنما كل ما شاء بكون.

م المعتمر بن سليمان، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، قال: (القدر): قُدرة الله تعالى، فمن كذَّب بالقدر؛ فقد جحد قُدرة الله تعالى (٢).

(۱) ذكر ابن جرير في "تفسيره" (۱۷/۱٦) خلاف السلف في تفسير قوله: (وأخفى)، فذكر تفسير زيد بن أسلم كَاللهُ أحد معاني تفسير هذه الآية، وذكر غيرَه فقال:

قال بعضهم: معناه: وأخفى من السرّ، قال: والذي هو أخفى من السرّ ما حدّث به المرء نفسه ولم يعمله. وأسند هذا القول عن ابن عباس في وغيره.

وقال آخرون: بل معناه: وأخفى من السرِّ ما لم تُحدِّث به نفسك، وأسند هذا القول عن مجاهد، وقتادة، والضحاك.

قال: والصواب من القول في ذلك، قول من قال: معناه: يعلم السرَّ وأخفى من السرِّ؛ لأن ذلك هو الظاهر من الكلام. . . ثم ضعَف قول زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية.

(٢) روى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٦٨٠) عن زيد بن أسلم عن عمر في نحوه.

وتقدم برقم (٥٣٣) قول ابن عباس في: ما في الأرض قومٌ أبغضُ إليً من أن يجيئُوني فيُخاصموني من القدرية، وما ذاك إلّا أنهم لا يعلمون قُدرة الله تعالى.

- قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «منهاج السُّنة» (٣/ ٢٥٤): القدر يتعلَّقُ بقُدرة الله تعالى، ولهذا قال الإمام أحمد: (القدر: قُدرة الله تعالى). يُشير إلى أن من أنكر القدر، فقد أنكر قُدرة الله تعالى، وأنه يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء.اه.

- وقال ابن القيم كِلْلَهُ في «شفاء العليل» (١/ ٩٨): فإن إنكار القدر إنكار =

077 - والتبرنا الفريابي، قال: ثنا عَمرو بن عثمان (١)، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو غسًان، قال: شا أبعد من الله تعالى من قوم يخرجونه من مشيئته، ويُنكرونه من قُدرته.

٥٦٧ ـ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكُرْدُوس، قال: ثنا يعقوب بن محمد، قال: ثنا الزبير بن حبيب، عن زيد بن أسلم، قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قالت الملائِكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل البنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. . وذكر الحديث (٢).

### محمد بن كعب القُرظي (٣)

٥٦٨ - أكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا مُعتمر بن سُليمان،

لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها.اه.

- وقال (١٧٨/١): والقدر عندهم [يعني: أهل السنة] قُدرة الله تعالى، وعِلمه، ومشيئته، وخلقه، فلا تتحرَّك ذرَّةٌ فما فوقَها إلَّا بمشيئته وعلمه وقدرته.اه.

- وفي «السُّنة» لعبد الله (٨٨٥) قال جعفر: حدثنا مولَّى لابن أبي رَوَّاد، قال: كان طاووس بمكة يُصلي، ورجلان خلفه يتجادلانِ في القدرِ، فانصرفَ إليهما، فقال: يرحمُكما الله، تُجادلان في حُكم الله ﷺ؟!

قلت: ومن هذا الباب ما رواه الخلال في «السُّنة» (٩١٩) عن محمد بن كعب كَلِيْهُ أنه قال: إنما تسمَّى الجَبَّارَ؛ لأنه يُجبر الخلق على ما أراد.

(۱) في الأصل: (عمرو بن علي)، وهو تصحيف، والتصويب من «القدر» للفريابي (۱۹۲۷)، فهو من طريقه. وهو كذلك في «الإبانة الكبرى» (۱۹۲۷): (عثمان).

وهو عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي من شيوخ الفريابي، وقد تكرّر ذكره هاهنا مرارًا. وهو يروي عن أبيه كما في «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٧٧).

(۲) تقدم ذکره برقم (۳۹۷).

<sup>(</sup>٣) المدني، من حلفاء الأوس، الإمام القدوة، توفي سنة: (١١٧هـ) كَلْمُلَّهُ.

عن محمد بن أبي محمد، عن محمد بن كعب القُرظي سمعته يقول: لقد سمَّى الله تعالى المُكذِّبين بالقدر باسم نَسَبَهم إليه في القرآن، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا القمر]، قال: فهم المُجرمون (١).

والنبونا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم بن أبي حفصة، عن محمد بن كعب القُرظي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ عَنْ سَالُم بِنَ أَبِي حَفْصة، عن محمد بن كعب القُرظي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ عَنْ سَالُم بِنَ أَبِي حَفْصة، عن محمد بن كعب القُرظي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ اللَّهُ الل

موسى البزاز، قال: ثنا أبو مودود: أن محمد بن كعب القُرظي قال لهم: موسى البزاز، قال: ثنا أبو مودود: أن محمد بن كعب القُرظي قال لهم: لا تخاصموا هذه القدرية، ولا تُجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يُجالسُهم رجلٌ لم يجعلِ الله له فقهًا في دينه، ولا عِلمًا في كتابه إلّا أمرضوه (٢).

(١) تقدم تقسير هذه الآية برقم (٣٩٥).

<sup>-</sup> في «تفسير عبد الرزاق» (٣٠٧٢) عن داود بن قيس، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، قال: كنت أقرأ هذه الآية فلا أدري ما عني بها حتى سقطت عليها: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللهِ مَا المُكذَّبُونَ بالقدر. وفي «الصفات» لابن المُحبِّ (٧٤٨) عن محمد بن كعب قال: قد قرأت القرآن فما خفي عليَّ من معانيه شيء حتى مررت على هؤلاء الآيات: ﴿يَوْمَ اللّهِ مَنهُ وهم في النار. فما دريت ما وجهها حتى أدركتها في وجهها، فعرفت أنها لهم.

<sup>-</sup> وفيه (٧٥٠) عن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر، عن أمه، - وكانت أمه لبابة بنت عبد الله بن عباس - قالت: كنت أزور جدي ابن عباس في كل يوم جمعة قبل أن كفّ بصره، فسمعته يقرأ في المصحف، فلما أتى على هذه الآية: ﴿إِنَّ ٱلمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ الآية، قال: يا بنتي، ما أعرف أصحاب هذه الآية ما كانوا بعد وليَكُونُنَّ.

<sup>(</sup>٢) يشهد لذلك ما تقدم برقم (٥٠٥).

والذي نفسُ محمدٍ بيده لوددتُ أنَّ يميني هذه تُقطع على كِبَرِ سِنِّي وَأَنهم أَتموا آيةً من كتاب الله تعالى؛ ولكنهم يأخذون بأوَّلها ويتركون آخرَها، ويأخذون بآخرها ويتركون أولَّها (١).

والذي نفسي بيده لَإبليسُ أعلمُ بالله تعالى منهم؛ يعلمُ من أغواه، وهم يزعمون أنهم يُغُوُون أنفسهم ويرشدونها (٢).

٥٧١ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا بقية بن الوليد، قال: ثنا عمر بن عبد الله مولى غُفرة، عن محمد بن كعب القُرظي، قال: لو أن الله تعالى مانعٌ أحدًا لمنع إبليسَ مسألتَه حين عصاه، ودحره (٣) عن (٤) جنَّته، وآيسَه من رحمته، وجعله داعيًا إلى الغيِّ، فسألَه النَّظِرَة؛ أن يُنظِره إلى يوم يبعثون، فأنظره (٥).

ولو كان الله مُشَفِّعًا أحدًا في شيءٍ ليس في أم الكتاب، لشفَّع إبراهيم على في أبيه حين اتخذه خليلًا، وشَفَّع محمدًا على في عمّه.

<sup>(</sup>۱) صدق تَطَلَّلُهُ، وسيأتي مثال ذلك في مناظرة عمر بن عبد العزيز تَظَلَّلُهُ لغيلان القدري.

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿قَالَ رَبِ مِا أَغُويَـنَنِى لَأُرَيِّـنَنَ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ وَلَأَغُويَـنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ الحجر].

<sup>-</sup> وفي "تفسير الطبري" (١٠/ ٩٣) قال محمد بن كعب: قاتل الله القدرية، لَإبليسُ أعلمُ بالله منهم.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٢/٣/٢): (الدَّحْرُ): الدفعُ بعُنفٍ على سبيل الإهانةِ والإذلال.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: (من) خه.

<sup>(</sup>٥) يشير إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُفِ إِلَى يَوْمِ بُبْعَثُونَ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ ا

### إبراهيم النخعي(١)

٥٧٣ ـ ألابونا الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: ﴿مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِينِينَ ﴿ السفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: ﴿مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِينِينَ ﴿ السفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله وقُضِيَ له أن يصلى الجحيم.

قال: ثنا يعلى بن آلاً الفريابي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا يعلى بن [٤١] الحارث المحاربي، عن وائِل بن داود، قال: سمعت إبراهيم يقول: إن آفة كلِّ دِينِ القدر.

### القاسم وسالم (٢) وغيرهما

٥٧٥ \_ المريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أحمد بن إسحاق، عن عكرمة بن عمَّار، قال: سمعت القاسم وسالمًا يلعنان القدرية (٣).

<sup>(</sup>۱) أبو عمران، الإمام فقيه العراق، اليماني ثم الكوفي، وقد رأى أم المؤمنين عائشة ولم يصح له سماع منها. توفي سنة (٩٦هـ) كَاللهُ.

<sup>(</sup>٢) القاسم هو: ابن محمد بن أبي بكر الصديق الله محمد القرشي، توفي (٢) القاسم هو: ابن محمد بن أبي بكر الصديق الله المحلفة .

قال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلمَ بالسُّنة من القاسم بن محمد. وقال ابن عيينة: كان القاسم بن محمد أفضلَ أهل زمانه.

وسالم هو: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشِي، تابعي كبير، وهو أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة (١٠٦هـ) كَلَّقَهُ.

<sup>(</sup>٣) وزاد في «الإبانة الكبرى» (١٦٧١) قال عكرمة: فقلت لهما: من القدرية يرحمكما الله؟

٥٧٦ ـ أكبرنا الفريابي، قال: حدثني إسحاق بن سيار، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن ضَمْرة بن حبيب، عن جُبير بن نُفير أنه قال: إن الله تعالى كان عرشُه على الماء، وإنه خلق القلم، فكتب ما هو خالق، وما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة، ثم إن ذلك الكتاب سبَّح الله ومجَّده ألف عام قبل أن يبدأ الله تعالى خلق شيءٍ من الأشياء.

**٥٧٧ ـ وأثبرنا** الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا معاوية بن هشام، عن هشام بن سعد، قال: قيل لنافع: إن هذا الرجل يتكلَّم في القدر. قال: فأخذ كفَّا من حصى؛ فضرب به وجهه (١).

مسلم، قال: حدثني حرب بن سُريج أبو سفيان البزاز، قال: سألت أبا جعفر محمد بن على ، فقال: أشاميٌ أنت؟

فقالوا له: إنه مولاك.

فقال: مرحبًا، وألقى لي وِسادةً من أَدَمٍ، قال: قلت: إن منهم من يقول: لا قدر.

ومنهم من يقول: قدَّر اللهُ الخير، ولم يُقدِّر الشرَّ.

ومنهم من يقول: ليس شيءٌ كائنًا، ولا شيءٌ كان إلّا جرى به القلم.

فقال: بلغني أن قِبَلَكم أئِمةً يُصلُّون بالناس، مقالتهم المقالتان

<sup>=</sup> قالا: الذين يقولون: الزِّنا ليس بقدر.

قلت: وممن كان يجهر بلعن القدرية: أبو حازم سلمة بن دينار (١٤٤هـ) كِلِّلَهُ.

<sup>-</sup> ففي «السنة» لعبد الله بن أحمد (٨٩٣) قال أبو حازِم: لعنَ اللهُ دينًا أنا أكبرُ منه. - يعني: التكذيبَ بالقدر -.

<sup>(</sup>١) تقدم ما يشهد لذلك برقم (٥٣٧) من فعل السلف رحمهم الله بالقدرية.

الأولتان، فمن رأيتم منهم إمامًا يُصلي بالناس فلا تُصلوا وراءه.

ثم سكت هُنَيْهَة، فقال: من مات منهم فلا تُصلُّوا عليه، قاتلهم الله، إخوان اليهود.

قلت: قد صليتُ خلفهم.

قال: من صلَّى خلف أولئك؛ فليُعِد الصلاة(١).

#### مُجاهد(۲)

٥٧٩ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: أنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِينِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ الله عَالَى عَلَيْهِ بِفَلِينِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ عُلِيهِ الله عَلَيْهِ أَنْ يصلى هُوَ صَالِ اللهَ عَلَيْهِ أَنْ يصلى الجحيم.

٠٨٠ ـ أثبرنا الفريابي، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن رجاءِ المكي، قال: سمعت مجاهدًا يقول: القدريةُ مجوسُ هذه الأُمةِ ويهودُها، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم (٣).

٥٨١ ـ أكبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد، قال: ثنا محمد بن بكًار، قال: ثنا السماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، قال: في قراءَة عبد الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله و

<sup>(</sup>۱) انظر أثر رقم (۲٤۸).

<sup>(</sup>٢) ابن جبر أبو الحجاج المكي الأسود، إمام القراء والمفسرين، أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس في ، توفي سنة (١٠٣هـ) كَثَلَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٤٠٤) سبب تشبيههم بالمجوس.

<sup>(</sup>٤) سيأتي الكلام عن هذه الآية تحت أثر رقم (٢٥٨).

#### جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء

٥٨٢ ـ أكْبِرِنا الفريابي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا مُعتمر بن سُليمان، قال: ثنا أبو مخزوم، عن سيَّار أبي الحكم، قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاقُ والآجالُ بقدرٍ، وأما الأعمال فليست بقدر.

(١) تقدم تفسير هذه الآية برقم (٣٩٥).

- وفي «السُّنة» لحرب (٢٤٧) عن أبي غياث، قال: سمعت أنس بن مالك صَيَّة يقول: المُكذِّبون بالقدرِ المُشركون. وإسناده ضعيف.

فيقال لهم: إنكم أشركتُم مِن حيث لا تعلمون.

- وفيه (١٧٦٧) عن رجاء بن حيوة، أن محمود بن الربيع أخبره، عن =

<sup>(</sup>٢) رُويتْ آثار كثيرة في أن التكذيب بالقدر شرك، وتسمية القدرية: مشركين، ومن ذلك:

ما تقدم برقم (٥٣٩/أ) عن ابن عباس رفي قوله: بابُ شِركٍ فُتِحَ على أهل القبلة؛ التكذيب بالقدر.

<sup>-</sup> وفي «السنة» لعبد الله (٨٢٩) عن عُمارة بن زاذان قال: بلغني أن القدرية يُحشرون يوم القيامة مع المشركين، فيقولون: والله ما كنا مشركين، والله ما كنا مُشركين.

<sup>-</sup> وفي "الإبانة الكبرى" (١٩١٨) عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: اللَّهم إني أشهدك وكفى بك شهيدًا، أشهدك شهادة توقفني عليها، ثم تسألني عنها: أن النصارى أشركتِ المسيح، وأن اليهودَ أشركت عُزيرًا، وأن القدرية أشركت أنفسَها والشيطان، ولو كان دماؤها في كأس لكفأتها.

شداد بن أوس، قال: طفت معه يومًا في السوق، ثم دخل بيته، فاستلقى على فراشه، ثم سجّى ثوبه على وجهه، ثم بكى حتى سمعت نشيجًا، ثم قال: ليبك الغريب، لا يبعد الإسلام من أهله.

قلت: وماذا تخوَّف عليهم؟ قال: أتخوَّف عليهم الشِّركَ، وشهوةً خفيةً.

قال: قلت: أتخافُ عليهم الشِّرك وقد عرفوا الله، ودخلوا في الإسلام؟!

قال: فدفع بكفِّه في صدري، ثم قال: ثكِلَتك أُمَّك محمود! ما ترى الشرك إلَّا أن تجعل مع الله إلهًا آخر؟! وما يعني بذلك إلَّا أهل القدر.

- وقد تقدم (٥٤٥) قول الحسن كَلَّلَهُ: من كفر بما قدَّر الله؛ فقد كفر بالإسلام.

- وعند الخلال (٩٣٩) قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمن قال: إن من الأشياء شيئًا لم يخلقه الله، هذا يكون مشركًا؟

قال: إذا جحد العلم فهو مُشرك، يستتاب فإن تاب وإلَّا قُتِل، إذا قال: إن الله ﷺ لا يعلم الشيء حتى يكون.

- وفي «الإبانة الكبرى» (١٥٧) سُئِلَ مالكٌ عن تزويج القدريُّ؟ فقال: ﴿وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

- وقال حرب الكرماني تَخَلَّهُ في "عقيدته" (١٩): ومَن زعمَ أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيتَ هذه المرأة التي حملت مِن الزِّنا، وجاءت بولد، هل شاء الله عَلِّلُ أن يُخلُقَ هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابقِ علمِه؟ فإن قال: لا. فقد زعم أن مع الله خالقًا؛ وهذا قولٌ يُضارع الشِّرك، بل هو الشِّرك. اهد.

- ونحوه قال ابن بطة كَثَلَتُهُ في «الإبانة الكبرى» (١٥٤٨)، وقال: وهذا قول يُضارع الشِّرك، بل هو الشِّرك الصُّراح، تعالى الله عما تقول المُلحدة القدرية علوًا كبيرًا.اهـ.

- قال ابن تيمية كَلْلُهُ في «منهاج السُّنة» (٣/ ٢٧٦) وهو يتكلم عن وجه تسمية القدرية بالمشركين: فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة بغير فعل الله ولا قدرته فهذه مشاركة لله صريحة، ولهذا شُبّه هؤلاء بالمجوس الذين يجعلون فاعل الشرِّ غير فاعل الخير، فيجعلون لله شَريكًا آخر.. فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نوّاب السُّلطان معه فهذا صريح الشِّرك الذي لم يكن يرتضيه عُبَّاد الأصنام؛ لأنه شرك في الربوبية لا في الألوهية، فإن عُبَّاد =

مُلَا عَدِهِ الله الفريابي، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: أنا هشيم، قال: أنا جُويبر، عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ اللهِ عَالَى الله تعالى أنه صَالِ الله عَالَى الله تعالى أنه يَعلم الله تعالى أنه يَصلى الجحيم.

وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله.

وهاتان شعبتان من شعب الكفر، فإن أصل كلّ كفرٍ: التعطيل أو الشِّرك. . خ.

ثم أطال في بيان ذلك.

\* وانظر: اللالكائي (٣٦/سياق ما روي عن النبي على أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر).

(١) هو سلمة بن دينار، المتوفى سنة (١٤٤هـ) كَالله.

(٢) قال ابن تيمية كَلَّهُ في «مجموع الفتاوى» (٢٤٣/١٦): فإذا كان الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالشرع والوعيد، وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد، وتارة بتظليم الرب، كان في هذه السورة ردًّا على هذه الطوائف كلها.

وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح، والأمر والنهي بقوله: ﴿ فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾. =

الأصنام كانوا يعترفون بأنها مملوكة لله فيقولون: (لبيك لا شريك لك إلا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)، وهؤلاء لا يجعلون ما يملكه العبد من أفعاله ملكًا لله. ولهذا قال ابن عباس في : الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر؛ نقض تكذيبه توحيده، ومن وحد الله وكذّب بالقدر؛ نقض تكذيبه توحيده.

٥٨٦ ـ النبونا الفريابي، قال: ثنا عَمرو بن عثمان الحمصي، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن أرطاة بن المنذر، قال: ذكرتُ لأبي (١) عون شيئًا من قول أهل التكذيب بالقدر، فقال: أما تقرءُون كتاب الله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغَتَارُ مَا كَاكَ هَمُ ٱلْخِيرَةُ شُبَحَنَ ٱللهِ وَتَعَكِيلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ القصص] (٢) مَا كَاكَ هَمُ ٱلْخِيرَةُ شُبَحَنَ ٱللهِ وَتَعَكِيلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ القصص] (١) .

٥٨٧ \_ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن المصفَّى، قال: حدثني بقية بن الوليد،

■ وقوله بعد ذلك: ﴿قَدۡ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴿ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّنهَا ﴿ ﴾، إثبات لفعل العبد، والوعد والوعيد بفلاح من زكّى نفسه، وخيبة من دسًّاها.

وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسية، وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد وهم المُكذبون بالحقّ. اه.

(١) في الأصل: (لابن).

والتصويب من «القدر» للفريابي (٣٢٨)، و«الإبانة الكبرى» (١٩٢٦ وود٢٠٠).

(٢) قال ابن القيم كَثَلَمْهُ في «شفاء العليل» (١٠٩/١): أي: سبحانه المتفرِّد بالخلق والاختيار مما خلق، وهو الاصطفاء والاجتباء، ولهذا كان الوقف التام عند قوله: ﴿وَيَغْتَارُكُ .

ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم، وأن ذلك ليس إليهم، بل الى الخلَّاق العليم، الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه، لا من قال: ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرِّءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَاكَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم، وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله، بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخِيرة كما ليس لهم الخلق.

وقال: وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال: إن (الاختيار) ههنا هو (الإرادة)، كما يقوله المتكلمون: إنه سبحانه فاعل بالاختيار، فإن هذا الاصطلاح حادث منهم، لا يُحْمل عليه كلام الله، بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه في اللغة، وهو اختيار الشيء على غيره، وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. اه.

قال: سألتُ أرطاة بن المنذر، قال: قلت: أرأيتَ من كذَّبَ بالقدر؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن.

قلت: أرأيتَ إن فسَّره على الجُذام والبرص، والطويل والقصير، وأشباه هذا؟ (١).

قال: هذا لم يؤمن بالقرآن.

قلت فشهادته؟

قال: إذا استُيْقِنَ أنه كذلك: لم تجُز شهادته؛ لأنه عدوٌ، ولا تجوز شهادة عدوٌ.

مُمُمُ مَ الْكَبُونَا الفريابي، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: ثنا جُويرية بن أسماء، قال: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: ﴿قُلُ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ، قال: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: ﴿قُلُ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَى كُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللّهُ هَا هَنا كُلُمُ الْقَدَرِية (٢).

 <sup>(</sup>۱) يعني: أن هذه الأمور بقدر، وأما غيرها من الأعمال فليست بقدر على ما مرَّ من قول وفد نجران برقم (٥٨٢).

<sup>-</sup> قال ابن القيم تَعْلَقُهُ في «شفاء العليل» (١/ ٥٠): فإن قيل: قد عُلِمَ بالنصوص والمعقول صحة قولهم: ﴿ وَ شَآءَ اللهُ مَآ أَشُرَكَنَا وَلاَ ءَابَآؤُنَا ﴾، ﴿ وَ شَآءَ اللهُ مَآ أَشُرَكُنَا وَلاَ ءَابَآؤُنَا ﴾، . . فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُونُ ﴾ [الأنعام: الله عالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُونُ ﴾ [الأنعام: الله وقال: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَنِهَا ﴾ [السجدة: ١٣] فكيف أَكْذَبَهم ونفى عنهم العلم، وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون؟ وأهل السنة =

جميعًا يقولون: لو شاء الله ما أشرك به مشرك، ولا كفر به كافر، ولا عصاه أحدٌ من خلقه، فكيف يُنكر عليهم ما هم فيه صادقون؟!

قيل: أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين، وأفجر الفاجرين، ولم ينكر عليهم صدقًا ولا حقًا، بل أنكر عليهم أبطل الباطل؛ فإنهم لم يذكروا ما ذكروه إثباتًا لقدره، وربوبيته، ووحدانيته، وافتقارًا إليه، وتوكلًا عليه، واستعانة به، ولو قالوا كذلك لكانوا مُصيبين، وإنما قالوه معارضين به لشرعه، ودافعين به لأمره، فعارضوا شرعه وأمره، ودفعوه بقضائه وقدره، ووافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر. [كالجهمية والأشعرية].

وأيضًا فإنهم احتجُوا بمشيئته العامة، وقدره على محبته لما شاءه ورضاه به، وإذنه فيه، فجمعوا بين أنواع من الضلال: معارضة الأمر بالقدر، ودفعه به، والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم، ويرضاه حيث شاءه وقضاه، وأن لهم الحُجَّة على الرسل بالقضاء والقدر.

وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدّعي التحقيق والمعرفة، أو يُدّعى فيه ذلك، وقالوا: العارف إذا شاهد الحُكم سقط عنه اللوم.

وعُبًّاد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالَهم كلَّها طاعاتٍ؛ لموافقتها المشيئة السابقة، ولو أغضبهم غيرُهم وقصَّر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة، مع أنه وافق فيه المشيئة، فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا مَن هو من أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم لهواه.

وتأمّل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه واحتجاجِهم بمشيئته وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله، وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم: ﴿قُلُ فَلَو شَاءً لَهَدَىٰكُم أَجْعِينَ ﴿ فَالَ مَ اللّٰهِ الْخُجّةُ ٱلبّلِغَةُ فَلَو شَاءً لَهَدَىٰكُم أَجْعِينَ ﴿ فَالْ مَ اللّٰهِ اللّٰهُ فَلَو شَاءً لَهَدَىٰكُم أَجْعِينَ فَلَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ فَلَو شَاءً لَهَدَىٰكُم أَجْعَينَ فَلَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ فَا اللّٰهِ مَا ينفعهم ويضرهم، وتمكّنهم من الإيمان بمعرفة عليهم برسله وكتبه، وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول، فثبتت حُجّته البالغة عليهم بذلك، واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه.

ثم قرَّر تمام الحُجَّة بقوله: ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجُمُعِينَ ﴿ فَإِنْ هَذَا يَتَضَمَنَ أَنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرُّف في خلقه، وأنه لا رب غيره، =

محمد الفرياي، قال: سمعت عَمرو بن علي، يقول: سمعت أبا محمد الغنوي، يقول: سألت حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ويزيد بن زُريع، وبشر بن المُفضَّل، والمُعتمر بن سُليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في مُلك الله تعالى ما لا يشاء؟ فكلُّهم قال: كافرٌ مُشركٌ، حلال الله مُعتمرًا فإنه قال: الأحسن [13/ب] بالسُّلطان استتابته (١).

معت الأصمعي الأصمعي الأصمعي الأصمعي الأصمعي الأصمعي الأصمعي الله تعالى الله

ولا إله سواه، فكيف يعبدون معه إلهًا غيره، فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجته البالغة عليهم، وأن الأمر كله لله، وأن كل شيء ما خلا الله باطل، فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد، فَجَعَلها الظالمون الجاحدون حُجّة لهم على الشرك، فكانت حُجَّة الله هي البالغة، وحجتهم هي الداحضة، وبالله التوفيق. اه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (١٥٤٨): فمن زَعَمَ أن الله كل شاء لعباده الذين جَحدوه وكفروا به وعصوه الخير والإيمان به والطاعة له، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشرَّ والكفر والمعصية، فعمِلوا على مشيئتهم في أنفسهم واختيارهم لها خلافًا لمشيئته فيهم، فكان ما شاءوا ولم يكن ما شاء الله؛ فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، وأنهم أقدر على ما يريدون منه على ما يريد، فأيُّ افتراء على الله يكون أكثر من هذا؟! اه.

<sup>(</sup>٢) روى ابن عدي في «الضعفاء» (٥/ ١٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري والمنظمة مرفوعًا، قال: «إذا سأل الله أحدُكم الرزق فليسأل الحلال، فإن الله يرزق الحلال والحرام»، وهو حديث ضعيف.

<sup>-</sup> قال ابن بطة كُلُهُ في «الإبانة الكبرى» (١٥٤٨): من زعم أن السّرقة، وشُربَ الخمرِ، وأكلَ مالِ الحرام ليس بقضاء وقدرٍ من الله؛ فقد زعم أن هذا الإنسان قادرٌ على أن يأكلَ رزق غيره، وأن ما أخذه وأكله ومَلكه وتصرّف فيه من أحوال الدنيا وأموالها كان إليه وبقُدرته، يأخذ منها ما يشاء، ويدع ما يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، إن شاء أغنى نفسه أغناها، وإن شاء أن يُفقرها أفقرها، وإن أحبّ أن يكون ملِكًا كان، وإن أحبّ غير ذلك =

الأويسي، قال: قال مالك بن أنس: ما أضلَّ من كذَّب بالقدر، لو لم يكن الأويسي، قال: قال مالك بن أنس: ما أضلَّ من كذَّب بالقدر، لو لم يكن عليهم (١) إلَّا قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنكُمْ مُؤْمِنُ ﴾ التعابى: ﴿هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنكُمْ مُؤْمِنُ ﴾ [التعابى: ٢]؛ لكفى به حُجَّة.

الليث بن شعيب بن (٢) الليث بن شعيب بن (٢) الليث بن سعد، قال: حدثني عبد الله بن وهب، قال: سمعت الليث بن سعد يقول في

= كان، وهذا قول يُضارع قول المجوسيَّة، بل ما كانت تقوله الجاهلية؛ لكنه أكل رزقه، وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. اهـ.

قلت: هذا بناء على أصول القدرية نفاة خلق أفعال العباد، فإنه يقتضي أن الأرزاق بيد العباد، وإن كان الله تعالى يخلق أعيانها، ولكنه لا يقسمها، بل العباد هم الذين يتولون ذلك، والعباد هم الذين يرزقون أنفسهم كسائر أعمالهم، والله تعالى لا يرزق الحرام، ولا يُملّكه لأحدٍ؛ لأنه لا يريد الحرام، ولا يأمر به، بل يكون الحرام ويقع وهو لا يُريده، والشيء الوحيد الذي قسمه الله على العباد هو الميراث الشرعى.

فهذا قول القدرية نفاة خلق أفعال العباد، أما أهل السنة فإن الرزق عندهم منه ما هو قدري، وهو الذي سبق به علم الله، وهو ما قدَّره الله تعالى لعبده، ودخل في مشيئة الله وخلقه، وكتبته الملائكة، وهو كل ما حصل للعبد من أيً طريق صحيح أو غير صحيح، ويشمل الحلال والحرام. وهذ الرزق مُحرَّم أكله، ومحاسب عليه الإنسان.

ورزق آخر عند أهل السُّنة وهو رزقٌ شرعي، وهو ما ملكه العبد بطريق شرعي، وهو ما تقبل منه نفقته، وهو الحلال دون الحرام.

\* انظر: «جهود ابن اتيمية في توضيح الإيمان بالقدر» (١/ ٣٩٨).

- (١) في الأصل: (حجة فيه)، وضع عليها علامة الحذف.
  - (٢) في الأصل: (عن)، والصواب ما أثبته.

انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٨/ ٣٢٩).

- وفي «الإبانة الكبرى» (١٩٧٨) من طريق بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا

المُكذِّب بالقدر: ما هو بأهلٍ أن يُعادَ في مرضه، ولا يُرغَبُ في شهود جنازته، ولا تُجابُ دعوته.

معاذ بن معاذ، وذكر قصَّة عَمرو بن عُبيد (١): إن كانت ﴿تَبَّتُ يَدًا أَبِي معاذ بن معاذ، وذكر قصَّة عَمرو بن عُبيد (١): إن كانت ﴿تَبَّتُ يَدًا أَبِي لَهُ بِ (المسد] في اللوح المحفوظ، فما على أبي لهبٍ من لوم.

قال أبو حفص: فذكرته لوكيع بن الجراح فقال: من قال بهذا يُستتاب، فإن تاب؛ وإلَّا ضُرِبتْ عُنقه (٢).

ستأتي ترجمته برقم (٦٤٢).

(٢) في «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٩٥٢) عن أبي بحرِ البكراوي قال: قال رجلٌ للهُ وَ قُرْءَانُ بَجِيدٌ ﴿ لَيْ فِي لِعَمرو ـ يعني: ابن عُبيد ـ وقرأ عنده هذه الآية: ﴿ لَمْ هُوَ قُرْءَانُ بَجِيدٌ ﴿ لَيْ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ﴿ لَيْ ﴾ [البروج].

فقال له: أخبرني عن: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾ كانت في اللوحِ المحفوظ؟ قال: ليست هكذا كانت.

قال: وكيف كانت؟

قال: تبت يدا من عمِلَ بِمثل ما عمِلَ أبو لهب.

فقال له الرجلُ: هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قُمنا إلى الصلاةِ؟!

فغضب عَمرو، فتركه حتى سكن، ثم قال له: يا أبا عثمان، أخبرني عن ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾، كانت في اللوح المحفوظ؟

فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟

قال: تبت يدا من عمِلَ بمثلِ عمَلِ أبي لهبٍ. قال: فرددت عليه.

- وفي «القدر» للفريابي (٣٦١) عن عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، قال: كنا عند عَمرو بن عُبيد فجاء عثمان بن خاش، فقال: يا أبا عثمان، سمعتُ قِبلي الكفر!

قال: ما هو؟ لا تعجل بالكفر.

قال: سمعت هاشمًا الأوقص يقول: إن ﴿ تَبَّتَ بَدَآ أَبِي لَهَبِ ﴾، وأمر الوحِيد [يعني: الوليد بن المغيرة الذي قال الله فيه: ﴿ زَنِ وَمَنْ خُلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [المدثر]، ليس في أم الكتاب؛ والله يقول: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنًا =

# --- ----

# سيرة عمر بن عبد العزيز كَلَتْهُ في أهل القدر(١)

عمّه أبي سُهيل بن مالك، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا مالك بن أنس، عن عمّه أبي سُهيل بن مالك، قال: كنتُ أسيرُ مع عمر بن عبد العزيز وَعُلَلْهُ، فاستشارني في القدرية، قلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلّا عرضتهم على السيف.

فقال: أمّا إن ذاك رأيي.

قال مالك: وذلك رأيي (٢).

= لَعَلَقُ حَكِيمُ ﴿ الزخرف].

فَنكَّسَ عَمرُو رأسه هُنيهةً، ثم رفع رأسه، وقال: والله لئن كانت ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾، وأمر الوحيد في أُمِّ الكتاب ما على أبي لهب من لومٍ، ولا على الوحيد من لوم!

قال: هذا والله يا أبا عثمان الدِّين.

قال أبي: فجاء به يحملُه الكفرَ، ثم رجع به في الدِّين.

(١) عقد ابن بطة كَلِّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٥١/مذهب عمر بن عبد العزيز كَفِّلَتْهُ في القدر، وسيرته في القدرية).

(٢) المراد بالقدرية هاهنا هم نفاة علم الله تعالى، وهم الذين أجمع أهل السُّنة على كفرهم.

- ففي «السُّنة» لعبد الله (٨١٣) عن أبي جعفر الخَطمي، قال: قيل لعُمر بن عبد العزيز كَلَّلُهُ: إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا. فمَرَّ به، فقال: أخبرني عن العلم. فقال: سُبحان الله، فقد عَلِمَ الله وَ كُلُّ كُلِّ نفسٍ ما هي عاملةٌ، وإلى ما هي فقال: سُبحان الله،

صائرة.

090 - ألابرنا الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا عبد الله بن جعفر والد على بن المديني، قال: حدثني أبو سُهيل نافع بن مالك، قال: سايرت عمر بن عبد العزيز، فاستشارني في القدرية، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.

فقال عمر: أمَّا إنَّ تلك سِيرةُ الحقِّ فيهم.

**097 ـ ألابرنا** الفريابي، قال: ثنا إسحاق بن موسى، قال: ثنا أبو ضَمْرة أنس بن عياض، قال: حدثني أبو سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز مِن فِيه إلى أُذني: ما تقول في الذين يقولون: لا قدر؟ قلت: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلَّا ضُرِبتْ أعناقُهم.

فقال عمر: ذاك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلَّا هذه الآيةُ الواحدةُ لكَفَتْ: ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴾ إلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْحَجِيمِ ﴾ [الصافات].

٥٩٧ \_ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي، قال: ثنا محمد

فقال عُمر بن عبد العزيز: والذي نفسي بيده، لو قلتَ غير هذا لضربتُ عنقك، اذهب الآن فاجْهَدْ جَهْدَك.

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» لحرب (٢٤٤) عن مروان بن محمد، قال: سُئل مالك عن القدريِّ الذي يُستتاب؟

قال: الذي يقول: إن الله لا يعلمُ ما العبادُ عامِلون حتى يعملوا.

قال أبو عبد الله [الإمام أحمد]: هؤلاء الذين أخرجوا الله من عِلمِه.

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» للخلال (٨٦٢) عن بكر بن محمد، عن أبيه: أنه سأل أبا عبد الله عن القدري يُستتاب؟ وقلت: إن مالكًا وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبوه، فإن تاب وإلَّا ضُربت عنقه. قال: أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله.

قلت: وكيف يجحد علم الله؟

قال: إذا لم يكن هذا في علم الله أستتيبه، فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه، قال: إن منهم من يقول: كان في علمه؛ ولكن لم يأمرك بالمعصية.

بن حِمير، عن محمد بن مُهاجر، عن أخيه عَمرو بن مُهاجر، قال: بلغ عمر بنَ عبد العزيز أن غيلان (١) يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أيامًا، ثم أدخله عليه، فقال يا غيلان: ما هذا الذي بلغني عنك؟

قال: عَمرو بن مُهاجر: فأشرتُ إليه أن لا يقول شيئًا.

قال: اقرأ آخِر السورة: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدَخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قال الهروي في «ذم الكلام» (٥/ ١١١): غيلان هو ابن أبي غيلان، أبو مروان، من موالي عثمان بن عفان ولهم كان عنده حظ من العلم، تكلّم به أيام عبد الملك بن مروان، واستتابه عمر بن عبد العزيز، ثم ظهر منه تكذيب التوبة، فصلبَ على باب الشّام بأخزى حالة لِقِيَها بَشَرٌ، قصته قد تَقَصَّيْتُها في كتاب «تكفير الجهمية». اه.

\_ وفي «الإبانة الكبرى» (١٩٠٨) قال أبو داود السجستاني: وغيلان كان نصرانيًّا.

قلت: قُتل وصُلب سنة (١٠٥هـ)، واستجاب الله على دعوة الإمام الصالح عمر بن عبد العزيز كِلِللهُ فيه.

<sup>-</sup> وفي «لسان الميزان» (٤/٤/٤) قال ابن المبارك: كان من أصحاب الحارث الكذَّاب، وممن آمن بنبوته، فلما قُتِلَ الحارث قام غيلان إلى مقامه.

<sup>-</sup> وفي "تاريخ دمشق" (١٩٢/٤٨) عن خالد بن اللجلاج قال: ويلك يا غيلان، ألم تكن قبطيًا يا غيلان، ألم تكن قبطيًا وأسلمت؟! ويلك يا غيلان، ألم أجدك في شبيبتك وأنت ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان، ثم صرت حارسًا تخدم امرأة حارث الكذاب وتزعم أنها أم المؤمنين؟! ثم تحوَّلت من ذلك فصرت قدريًّا زنديقًا.

ثم قال: ما تقول يا غيلان؟

قال: أقول: قد كنت أعمى فبصَّرْتَني، وأصمَّ فأسمعتَني، وضالًا فهديتني.

فقال عمر: اللَّهم إن كان عبدُك غيلانُ صادقًا، وإلَّا فاصْلُبْه.

فأمسك عن الكلام في القدر، فولًاه عمرُ بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق، فلما مات عمر بن عبد العزيز، وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلّم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمرّ به رجلٌ والذّباب على يده، فقال له: يا غيلان: هذا قضاءٌ وقدر.

فقال: كذبتَ، لعَمْرُ الله ما هذا قضاء ولا قدر.

فبعث إليه هشامٌ فصلبه(١).

مَوه مَاكَبُونَا الفريابي، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن عمرو الليثي، أن الزهري حدَّثه، قال: دعا عمر بن عبد العزيز كَاللَّهُ غيلان، فقال: يا غيلان، بلغني أنك تتكلَّم بالقدر.

فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون عليًّا.

فقال: يا غيلان، اقرأ أول ﴿ يَسَ ﴾، فقرأ: ﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمَكِيمِ وَالْقُرْءَانِ الْمَكِيمِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قطّ قبل اليوم،

<sup>(</sup>۱) في «القدر» للفريابي (۲۸۱) قال ابن عون: أنا رأيته مصلوبًا على باب دمشق.

أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائِبٌ مما كنت أقول(١).

فقال عمر: اللَّهم إن كان صادقًا فثبِّته، وإن كان كاذِبًا فاجعله آيةً للمؤمنين (٢).

(۱) سيأتي قريبًا قول المُصنِّف كَلَّللهُ: كان غيلان مُصرَّا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر كَلَّللهُ نافق، وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آيةً للمؤمنين إن كان كاذبًا، فأجاب الله كَلِّكُ فيه دعوة عمر. والخ.

- وفي «مختصر الحُجّة» (١٤٩) عن حميد الأعرج، قال: قدِمَ غيلان مكة فجاور بها، فأتى غيلان مجاهدًا، وقال: يا أبا الحجاج، بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني، أبلغك عني شيء أقوله؟ إنما أقول كذا، إنما أقول كذا. فجاء بشيءٍ لا ينكره، فلما قام، قال مجاهد: لا تجالسوه؛ فإنه قدري.

قال حُميد: فإني يومًا في الطواف فلحقني غيلان من خلفي، فجبذ ردائي، فالتفتُ، فقال: كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا؟ فأخبرته فمشى معي، قال: فبصر بي مجاهد معه، فأتيته فجعلت أكلمه فلا يردّ عليّ، وأسأله فلا يُجيبني، قال: فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال، فقلت: يا أبا الحجاج ما لك؟! أبلغك عني شيء؟ أو أحدثتُ حَدَثًا؟ ما لي؟! فقال: ألم أرك مع غيلان، وقد نهيتُكم أن تُكلّموه أو تجالسوه؟

قال: قلت: والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك وما بدأته، هو بدأني. قال: فقال: والله يا حُميد لولا أنك عندي مُصَدَّقٌ ما نظرتَ لي في وجهٍ مُنبسطٍ ما عشتُ، ولئن عدت لا تنظر لي في وجهٍ مُنبسطٍ ما عشتُ.

(۲) روى هذه القصة عبد الله بن أحمد في «السنة» (۹۲٥) وفيها زيادة حسنة.
 - عن أبي جعفر الخَطمي، قال: شَهِدتُ عُمرَ بن عبد العزيز وقد دعا غيلانَ لشيءٍ بلغَه في القدرِ.

فقال له: ويحك يا غيلان! ما هذا الذي بلغني عنك؟!

قال: يُكذَّبُ عليَّ يا أمير المؤمنين، ويقال عليَّ ما لم أقل.

قال: ما تقول في العِلمِ؟

قال: نفذَ العِلمُ.

قال: فأنت مَخْصُومٌ، اذهبِ الآن فقل ما شئت.

**099 ـ ألابرنا** الفريابي، قال: ثنا هشام بن خالد الأزرق، قال: ثنا أبو مُسْهِر، قال: حدثني عون بن حكيم، قال: حدثني الوليد بن سُليمان مولى ابن أبي السائِب: أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيءٌ من قتل غيلان وصالح، فوالله لَقَتْلُهما أفضلُ من ألفين من الروم والتُرك (۱).

قال هشام: صالح مولى ثقيف. [٤٢]أ]

• ٦٠٠ - وألابرنا الفريابي، قال: ثنا عبد الله بن أبي سعد (٢)، قال: ثنا الهيثم بن خارجة، قال: ثنا عبد الله بن سالم الأشعري حمصي، عن إبراهيم بن أبي عَبلة (٣)، قال: كنت عند عُبادة بن نُسَيِّ، فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هِشامًا قطع يد غيلان ولسانَه وصَلَبَه، فقال له: حقًا ما تقول؟!

قال: نعم.

قال: أصاب واللهِ السُّنةَ والقَضِيَّة، ولأكتُبنَّ إلى أمير المؤمنين فلأُحسِّننَّ له ما صَنَع.

<sup>=</sup> ويحكَ يا غيلان! إنك إن أقررت بالعلم خُصِمتَ، وإن جحدته كَفرت، وإنك إن تُقِرَّ به فتُخصَم؛ خيرٌ لك مِن أن تَجحدَه فتكفر. . ثم ذكر بقية الأثر.

<sup>(</sup>۱) في «القدر» للفريابي (۲۸۰) عن عمر بن يزيد النَّصْرِيّ كاتب لنمير بن أوس قاضي دمشق، قال: بلغ نميرًا أنه وقر في صدر هشام بن عبد الملكِ من قتله غيلان شيءٌ، فكتب إليه نُمير: لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإن قتل غيلان من فتوح الله العظام على هذه الأمة.

قال الهيثم: وبلغني أن عُبادة بن نُسَيِّ الكندي كتب إلى هشام بمثل كتاب مير.

 <sup>(</sup>۲) في هامش الأصل: (سعيد) خ، والصواب ما في الأصل.
 انظر: «السير» (١٠٣/١٤).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (علية)، وفي هامشه: (عبلة) صح.
 انظر: ترجمته في «تاريخ الإسلام» (١٤/٢١).

الله بن صالح، قال: حدثني ابن صالح \_، عن حكيم بن عمير، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية \_ يعني: ابن صالح \_، عن حكيم بن عمير، قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: إن قومًا يُنكرون من القدر شيئًا.

فقال عمرُ: بيِّنوا لهم، وارْفُقوا بهم؛ حتى يرجعوا.

فقال قائلٌ: هيهات! هيهات يا أمير المؤمنين! لقد اتخذوه دينًا يدعون إليه الناس.

فَفَزِعَ لها عمر، فقال: أُولئِك أهلٌ أن تُسلَّ ألسنتهم من أقفيتهم سلَّا، هل طارَ ذُبابٌ بين السماءِ والأرض إلَّا بمقدار؟

7.۲ \_ أكبرنا الفرياي، قال: ثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني أرطاة بن المنذر، قال: حدثني حكيم بن عمير، قال: قيل لعمر بن عبد العزيز... فذكر الحديث نحوًا منه.

٦٠٣ \_ وألابرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن عمر بن ذرِّ، قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد اللهُ تعالى أن لا يُعصى ما خلق إبليس، وهو رأسُ الخطيئة.

7.٤ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن أبي بكر اللقدَّمي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن عمر بن ذرِّ، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس، وقد فسَّر ذلك في آية من كتاب الله تعالى، عَقَلَها من عَقَلَها، وجَهِلَها من جَهِلَها: ﴿مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَلِيْنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُو صَالِ الْجَحِيمِ ﴿ إِلَّا مَنْ مُو الصافات].

7.0 \_ وأثبرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن عمر بن ذرِّ، قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى أن لا يُعصى ما خلق إبليس، وهو رأسُ الخطيئة، وإن في ذلك لعلمًا من كتاب الله تعالى جَهِله من جَهِله، وعرفه من عرفه، ثم قرأ: ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ ﴿ مَا تَعَبُدُونَ ﴿ مَا تَعَبُدُونَ ﴾ مَا تعالى جَهِله من جَهِله، وعرفه من عرفه، ثم قرأ: ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ ﴾ مَا تعالى جَهِله من جَهِله، وعرفه من عرفه، ثم قرأ:

## أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ الصافات].

7.7 - المواقع الله بن المحسن الحواني، قال: أنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: ثنا عبد الله بن أبي الوليد، قال: خرج عمر بن عبد العزيز كَلِيَّلَهُ يومَ الجمعة، فخطب كما كان يخطب، ثم قال: أيها الناس، من عَمِلَ منكم خيرًا فليحمد الله تعالى، ومن أساء فليستغفر الله، ومن عاد فليستغفر الله، ثم إن عاد فليستغفر الله؛ فإنه لا بُدَّ لأقوامٍ أن يعملوا أعمالًا وضعها الله تعالى في رقابهم، وكتبها عليهم.

7.۷ - أكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: ثنا الوليد، قال: سمعتُ ابن جريج يقول: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله أن لا يُعصى ما خَلَقَ إبليسَ.

٦٠٨ - أَكْبِرِنَا الفريابِي، قال: ثنا محمد بن العلاء، قال: ثنا ابن إدريس، عن عمر بن ذرً، قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة؛ موسى بن أبي كثير، ودثارٌ النهدي، ويزيدُ الفقير، والصلتُ بن بَهْرَام، وعمرُ بن ذر، فقال: إن كان أمُركم واحدًا فليتكلَّم مُتكلِّمُكم.

فتكلَّم موسى بن أبي كثير، وكان أخوفَ ما يتخوّف عليه أن يكون عرَّض بشيءٍ من أمر القدر.

قال: فعرض له عمر، فَحَمِدَ الله تعالى، وأثنى عليه، ثم قال: لو أراد تعالى أن لا يُعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلمًا من كتاب الله، عَلِمه مَن عَلِمَه، وجَهِله مَن جَهِله.

ثم تلا هذه الآية: ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَيْجِيمِ ﴿ الصافاتِ].

ثم قال: لو أراد الله تعالى حَمْلَ خَلْقِه من حقِّه على قدر عظمته لم يُطق ذلك أرضٌ ولا سماءٌ، ولا ماءٌ ولا جبل، ولكنَّه رَضِي من عباده بالتخفيف.

مر بن ذرّ ، قال: جلسنا إلى عمر بن عبد الله، قال: أنا على بن ثابت، عن عمر بن ذرّ ، قال: جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلّمَ منّا مُتكلّمٌ ، فعظّم الله تعالى، وذكّر بآياته، فلما فرغ تكلّم عمر بن عبد العزيز، فحمِد الله ، وأثنى عليه، وشهد شهادة الحق، وقال للمُتكلّم: إن الله تعالى كما ذكرت وعظّمت، ولكنّ الله تعالى لو أراد أن لا يُعصى ما خلق إبليس، وقد بيّن ذلك في آيةٍ من القرآن عَلِمها مَن عَلِمها، وجَهِلها من جَهِلها، ثم قرأ: ﴿ فَإِنَّكُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُم عَلَيْهِ بِفَتِينِ ﴾ [الصافات].

قال: ومعنا رجلٌ يرى رأي القدرية، فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز، ورجع عمًّا كان يقول، فكان أشدَّ الناس بعد ذلك على القدرية.

النوبين الفضّل، قال: ثنا أبو كامل الجَحدري، قال: ثنا بشر بن الفضّل، قال: ثنا القيمي، قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز كَلِّلَهُ عن القدر؟ فقال: ما جرى ذُبابٌ بين اثنين إلّا بقدرٍ.

ثم قال للسائِل: لا تعودنَّ تسألني عن مثل هذا.

711 - ألابرنا الفريابي، قال: ثنا هشام بن عمَّار، قال: ثنا الهيثم بن عمران، قال سمعت عَمرو بن مُهاجِر، قال: أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان، وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز، فبلغه أنهما ينطقان في القدر، فدعاهما، فقال: أعِلْمُ الله تعالى في عباده نافذٌ أم مُنتقض؟

قالا: بل نافذٌ يا أمير المؤمنين. [٢٦/ب] قال: ففيمَ الكلام؟!(١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن رجب كِلِّلَهُ في «جامع العلوم والحكم» (۱۰۳/۱): قد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقرُّوا به خُصموا، وإن جحدوه فقد =

فخرجا، فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا، فأرسل إليهما وهو مُغضبٌ، فقال: ألم يكُ في سابق عِلمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عَمرو: فأومأتُ إليهما برأسي؛ قولا: نعم.

فقالا: نعم.

فأمر بإخراجهما، وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالا، فمات عمر كَاللهُ قبل أن تَنْفُذَ تلك الكتب.

### فل معمر بن ربعسين كَالله:

717 - كان غيلان مُصرًّا على الكفر بقوله في القدر (١)، فإذا حضر عند عمر كَلِّهُ نافق، وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آيةً للمؤمنين إن كان كاذبًا، فأجاب الله كَلِّلُ فيه دعوة عمر، فتكلَّم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف، فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه، ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما.

فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأُمرائِهم إذا صحَّ عندهم أن إنسانًا

خفروا، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، فقد كذّب بالقرآن، فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك، وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية، فقد خصموا؛ لأن ما أقروا به حُجّة عليهم فيما أنكروه.اه.

<sup>-</sup> قال حرب تَخَلِّلُهُ في «عقيدته» (٢٢): ومن أقرَّ بالعلمِ؛ لزِمَه الإقرارُ بالقدرِ والمشيئة على الصِّغَر والقَمَاءَةِ. اهـ.

<sup>(</sup>۱) هذا تصریح من المُصنِّف كَلَّلَهُ بتكفیر غیلان؛ لأنه كان من نفاة علم الله تعالى، وإنما كان یكذب ویُلبِّس على من سأله، وقد تقدمت ترجمته برقم (۹۷).

يتكلَّم في القدر بخلاف ما عليه من تقدَّم: أن يُعاقبَه بمثل هذه العُقوبة، ولا تأخذَهم في الله لومةُ لائِم.

717 - و □ النه أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: ثنا مُؤمَّل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان الثوري، قال: حدثني شيخ \_ قال مُؤمَّل: زعموا أنه أبو رجاء الخُراساني \_ أن عدي بن أرطاة، كتب إلى عمر بن عبد العزيز:

إن قِبَلَنا قومًا يقولون: لا قدرَ، فاكتُبْ إليَّ برأيك، واكتب إليَّ بالحُكم فيهم.

فكتب إليه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله: عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة، أما بعد؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلّا هو، أما بعد؛

فإني أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سُنة نبيه على وتركِ ما أحدث المُحدِثون مما قد جرت سُنته، وكفوا مُؤْنتَه، فعليكم بلزوم السُّنة، فإن السُّنة إنما سنَّها من قد عَرَف ما في خلافها من الخطإ والزلل، والحُمق والتعمُّق، فارض لنفسك ما رَضِيَ به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كَفُّوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى.

فلئِن قُلتم: (أمرٌ حَدَثَ بَعْدَهم)؛ ما أحدثه بعدهم إلَّا من اتبع غير سُنتِهم، ورَغِبَ بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يَشفي، فما دونهم مَقْصَرٌ، وما فوقهم مخسرٌ (١)،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي «سُنن أبي داود» (٢١٢٤): (مَحْسَرٍ).

لقد قَصَّرَ عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هُدًى مستقيم (١). كتبت: تسألُني عن القدر؟

على الخبير - بإذن الله تعالى - سقطت، ما أحدث المسلمون مُحدَثة، ولا ابتدعوا بدعة هي أبينُ أمرًا، ولا أثبتُ من أمر القدر، ولقد كان ذكرُه في الجاهلية الجَهْلاء يتكلمون به في كلامهم، ويقولون به في أشعارهم، يُعزُّون به أنفسهم عن مصائِبهم (١)، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلَّا شدَّة وقوَّة، ثم ذكره النبي عن في غير حديث، ولا حديثين، ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله عني في غير حديث، ولا حديثين، ولا ثلاثة، فسمعه يقينًا وتصديقًا وتسليمًا لربهم، وتضعيفًا لأنفسهم أن يكون شيءٌ من الأشياء لم يُحط به علمُه، ولم يُحصِه كتابه، ولم ينفذ فيه قدره.

فلئِن قلتم: قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا، ولِمَ أنزل الله تعالى أنه كذا وكذا؟

لقد قرءُوا منه ما قد قرأتم، وعَلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا

<sup>(</sup>۱) عند أبي داود في «سننه» (٤٦١٢): (فما دونهم مِن مَقْصَرٍ، وما فوقهم مِن مَحْسَرٍ، وقد قَصَّرَ قوم دونهم فجَفَوْا، وطَمَحَ عنهم أقوام فغَلَوْا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم).

<sup>(</sup>٢) روى اللالكائي كَلِّلَهُ في «السنة» (١٢٢٢) عن ثعلب كِلِّلَهُ أن العرب قبل الإسلام كانوا على الإيمان بالقدر.

<sup>-</sup> عن أحمد بن يحيى ثعلب: لا أعلم عربيًّا قدريًّا.

قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟

قال: معاذ الله، ما في العرب إلَّا مثبت القدر خيره وشرِّه، أهل الجاهلية والإسلام، ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. اه.

<sup>-</sup> وفي «خلق أفعال العباد» (٣٢٧) قال قتادة: كانت العرب تُثبت القدر في الجاهلية والإسلام.

بعد ذلك كله: كتابٌ وقدر، وكتَبَ الشِّقْوةَ، وما يُقدَّرْ يَكُنْ، وما شاءَ كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرَّا ولا نفعًا، ثم رَغِبوا بعد ذلك ورَهَبُوا. والسلام عليك(١).

كتبتَ إليَّ تسألني عن الحُكم فيهم؟

فمن أُتيت به منهم: فأَوْجِعْه ضربًا، واستودِعْه الحبسَ، فإن تاب من رأيه السُّوءِ، وإلَّا فاضرب عنقه.

118 - ألابرنا الفريابي، قال: ثنا أبو المنذر عنبسة بن يحيى المروزي - بالشاش سنة ثمان وعشرين ومائتين -، قال: ثنا أبو داود الحفري، عن أبي رجَاءٍ، قال: كتب عاملٌ لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر؟

فكتب إليه: أما بعد،

فإني أُوصيك بتقوى الله تعالى، واتباع سُنة رسوله على والاجتهاد في أمره، وترك ما أحدث المُحدِثون بعده... وذكر الحديث نحوًا من الحديث الذي قبله.

## ن فل معمر بن ربعسين تخليله.

710 ـ هذه حُجتنا على القدرية: كتاب الله تعالى، وسُنة رسوله على وسُنة أصحابه، والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، مع تركنا للجدل والمِراءِ، والبحث عن القدر؛ فإنا قد نُهينا عنه، وأُمرنا بترك محالسة القدرية، وأن لا نُناظرهم، ولا نُفاتحهم على سبيل الجدل، بل يُهجرون، ويُهانون، ويُذَلُّون، ولا يُصلى خلف واحدٍ منهم، ولا تُقبل شهادته، ولا يزوَّج، وإن مرض لم يُعَدْ، وإن مات لم تُحصر جنازته، ولم تُجَبْ دعوتُه في وليمةٍ إن كانت له.

<sup>(</sup>١) سيأتي تعليق المُصنِّف على هذه العبارة تحت رقم (٦١٨).

فإن جاءً مُسترشدًا؛ أُرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمِراء؛ لم يُلتفت عليه، وطُرِدَ، وحُذِر [7/٤٣] منه، ولم يُكلَّم، ولم يُسلَّم عليه (١).

(١) ساق المصنف كِلِللهُ بعض آثار السلف في معاملة القدرية، وهذا باب كبير جدًّا لو جُمِعَ لخرج في كتابٍ، ومن الآثار المهمة في هذا الباب كذلك:

- في «السنة» لعبد الله (٩٤٢) عن حماد بن زيد، قال: كنت مع: أيوب، ويونس، وابن عونٍ وغيرهم، فمرَّ بهم عَمرو بن عُبيدٍ، فسلَّم عليهم، ووقفَ وقفةً، فما ردُّوا عليه السَّلام، ثم جاز، فما ذكروه.

- وفي "تاريخ أبي زرعة" (١٢١٠) قال عيسى بن يونس: سَلَّم عمرو بن عُبيد على ابن عون فلم يَرُدَّ عليه، وجلس إليه فقام عنه.

- وفي "البدع والنهي عنها" لابن وضاح (١٤١): عن إسماعيل بن سعيد البصري، عن رجل أخبره، قال: كنتُ أمشي مع عمرو بن عُبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين.

- وفي «الضعفاء» للعقيلي (٨٥١) قال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا أصحابُنا قالوا: لَقِيَ ثورٌ الأوزاعي، فمدَّ إليه ثور يده، فأبى الأوزاعي أن يَمُدَّ يده إليه، وقال: يا ثور، إنه لو كانت الدنيا كانت المُقاربة؛ ولكنه الدِّين. يقول: لأنه كان قدريًّا.

- وفي «القضاء والقدر» (٤٥٧) عن ابن أبي السائب قال: قال لي رجاء بن حيوة: إذا أتيت بلال بن سعد فقل له: إن رجاء بعثني إليك، وقد كَرِهَ أن يقرأ عليك السلام، ويقول: اللَّهم إنه بلغني أنك تتكلم بكلام من كلام المكذبين بمقادير الله وَعَلَى فإن كان وقع ذلك في نفسك [فقد وقع في نفسك] شرَّ، وإن يك ذلك زيغًا أو خطأً فراجع من قريب؛ حتى يعلم المُكذّبون بمقادير الله أن قد فارقتَهم وتركتَ ما هم عليه.

\_ وفيه (٤٦٥) عن السيباني، قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا زرعة، هلك عُبّادنا وخيارنا في هذا الرأي. \_ يعنى: القدر \_.

\_ وفيه (٤٦٦) قال مالك: كان عدّة من أهل الفضل والصلاح قد ضللهم غيلان بن عبد الله.

- وفي «الحلية» (٢٦/٧) قال أحمد بن عبد الله بن يونس: سمعت رجلًا =

......

يقول لسفيان: رجلٌ يُكذِّب بالقدر، أأصلي وراءه؟ قال: لا تقدِّموه.

قال: هو إمام القرية، ليس لهم إمامٌ غيره.

قال: لا تقدِّموه، لا تُقدِّموه، وجعل يصيح.

- وفي «السنة» لحرب (٢٩٠) عن مروان قال: سألتُ مالكًا: هل يُصلَّى خلفَ القدري؟ قال: لا.

- وعند اللالكائي (١٢٦٥) عن صدقة بن يزيد، قال: مررت مع أيوب وهو آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيه، فمررنا بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه فذهبت لأدخل، فنتر يده من يدي نترة، فقال: أما علمتَ أن إمامهم قدريّ؟!.

- وفي «السُّنة» للخلال (٩٣٣) عن إبراهيم بن الحارث، قال: قيل لأبي عبد الله: القدري أصلى عليه؟

فلم يُجب أبو عبد الله، فقلت أنا له \_ وأبو عبد الله يسمع \_: إذا كان صاحب بدعةٍ فلا يُكلِّم، ولا يُسلَّم عليه، ولا يُصلَّى خلفه، ولا عليه.

فقال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق، وجزاك خيرًا. كالمُعجب بقولي.

- وفيه (٩٣١) عن إبراهيم بن الحارث، قال: قيل لأبي عبد الله: قدري أعوده؟

قال: إن كان داعيةً يدعو فلا.

- وفي «الإبانة الكبرى» (١٨٩١) قال شُعيب بن حرب: قلت لسُفيان: يا أبا عبد الله تسبَّب لي قدري، أُزوِّجه؟ قال: لا، ولا كرامة.

- وفي «مُلحق السنة» لحرب (١١٠/ ٦٤٩) قال: قلت لأبي بكر محمد بن بشّار: أزوِّج القدرية، وأتزوج إليهم؟ قال: معاذ الله.

- وفي «الإبانة الكبرى» (١٩٨٢) عن ابن وهب، قال: سُئِل مالك عن أهل القدر: أيكفُ عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟

قال: نعم، إذا كان عارفًا بما هو عليه، قال: ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويخبرهم بخلافهم، ولا يُواضَعوا القولَ، ولا يُصلَّى خلفَهم. قال مالك: ولا أرى أن يُنكحوا.

- وفي «الجامع» لابن عبد الحكم (١٦٧) قال أشهب: سألت مالكًا عن مجالسة القدرية وكلامهم؟ فقال: لا تُجالسوهم، ولا تكلّموهم، إلّا أن تجلس =

إليهم تغلظ عليهم.

يهم تعد عيهم. فقيل: إن لنا جيرانًا أجالسهم، ولا أكلمهم، ولا أخاصمهم.

عين أن لنا جيران الجالسهم، ولا التلمهم، ولا التلمهم، ولا التلمهم، ولا التلمهم، ولا التلمهم. قومًا يُؤْمِنُونَ قال: لا تُجالسهم، عادِهم في الله، فإن الله يقول: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَلَلَهِ وَالْمَوْلَةُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، فلا توادوهم، ولا تزوروهم.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٤٢٦) عن يحيى القطان قال: لما قَدِم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى الربيع \_ يعني: ابن صُبيح \_ وقدره عند الناس، فسأل: أيُّ شيء هو؟ قالوا: ما مذهبه إلّا السُّنة.

قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر.

قال: هو قدري.

- وفي «القدر» للفريابي (٣٣١) عن النضر بن شُميل قال: كان ابن عون لا يقبض ما بين عينيه لأحد، فإذا حاجَّه القدري أو المرجئ، صرف وجهه، أو قال: حوَّل وجهه عنه.

- وفيه (٤٠٤) عن الحسن بن مسلم، قال: كنا جلوسًا عند طاووس، فجاء قتادة يُريد الجلوس إليه، فقال: إن هذا أعمى القلب، والله لئن جلس لأقومنَّ عنه. فقام بعضنا إليه فقال له: يا أبا فلان لقتادة \_ إن هذا قال: لئن جلس لأقومنَّ، وإنا نُحبُّ أن تعتزله، فاعتزله قتادة.

- وفي «العلل ومعرفة الرجال» (٢٢٩١) قال أبو جعفر الحذَّاء: قلتُ لسفيان بن عُيينة: إن هذا يتكلَّم في القدر - أعني: إبراهيم بن أبي يحيى - قال: عرِّفوا الناس بدعته، وسلوا ربكم العافية.

- وفي «السنة» لحرب (٢٣٦) قال ابن سيرين: لا تأكلوا ذبائح القدريَّة

- وفيه (٢٣٨) عن عُمر بن عبد العزيز قال: لا تَغزوا مع القدريَّة؛ فإنَّهم لا يُنصرون.

- وفيه (٢٤٦) عن محمد بن كعب القُرظي قال: لُعنتِ القدريَّة على لسانِ سبعين نبيًّا، منهم نبينا هذا، فإذا كان يوم القيامةِ نادى مُنادٍ: ليَقُم خُصماءُ الله. فيقوم القدرية.

 « وانظر: اللالكائي (٤٣/سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية، والتزويج إليهم، وأكل ذبائحهم، وردِّ شهادتهم).

# -- الا - الا ---

# ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ بل الإيمان به والتسليم<sup>(۱)</sup>

717 - كافنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي، قال: ثنا أبو حفص عمرو<sup>(۲)</sup> بن علي، قال: ثنا يحيى بن عثمان القرشي سنة ثمانين ومائة سمعته منه، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مُليكة، عن أبيه، عن عائِشة ومن الله عنه، قالت: قال رسول الله عنه، "من تكلم في القدر سُئِل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يُسأل عنه» (٣).

اله على، قال: ثنا عمرو (٤) بن على، قال: ثنا عمرو (٤) بن على، قال: ثنا عمد بن إبراهيم القرشي، عن أبيه، قال: كنت جالسًا عند ابن عمر على فسُئِل عن القدر؟

فقال: شيءٌ أراد الله تعالى ألا يُطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله تعالى ما أبي عليكم (٥).

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٥٥/باب ما أُمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمر)، والصواب ما أثبته، وقد تكرر كثيرًا.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٨٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤١٩/٤)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١٣٧٣). وفي إسناده: يحيى بن عثمان، قال البخاري: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عمر)، والصواب ما أثبته، كما تقدم في الأثر الذي قبله.

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام برقم (٣٨٢) عن أن القدر سرُّ الله تعالى استأثر الله على بعلمه.

## ن قال معمر بن وبعسين تَخْلَلْهُ:

71٨ ـ هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل القدر، قوله: (فلئِن قُلتم: قد قال الله في كتابه كذا وكذا، يقال لهم: لقد قرءُوا منه ـ يعني: الصحابة ـ ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كله: كتابٌ وقدرٌ، وكُتبت الشِّقْوَةُ، وما قُدِّر يكن، وما شاءَ كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرًّا ولا نفعًا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، والسلام).

719 - ألابرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند: أن عُزيرًا سأل ربَّه تعالى عن القدر؟ فقال: سألتني عن عِلمي، عُقوبتك: أن لا أُسميك في الأنبياء (١).

مان مان الجوني، عن نوف، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا جعفر بن سُليمان، عن أبي عمران الجَوني، عن نوف، قال: قال عُزير فيما يُناجي به ربه تعالى: يا ربّ، تخلقُ خلقًا فتُضلُّ من تشاء، وتهدي من تشاء؟!

قال: قيل له: يا عُزير، أعرض عن هذا.

قال: فعاد، فقال: يا ربِّ، تخلق خلقًا، فتُضلُّ من تشاءُ، وتهدي من تشاء؟!

قال: قيل له: يا عُزير، أعرض عن هذا، ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ الكهف].

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٣٨٩): المشهور أن عُزيرًا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان، وبين زكريا ويحيى، وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها، فسردها على بني إسرائيل. اهـ.

فعاد، فقال: يا عُزير، لتُعرِضنَّ عن هذا أو لأمحونَّك من النبوة، إني لا أُسأل عما أفعل وهم يُسألون (١).

يعقوب بن إسحاق القزويني الصوّاف، قال: ثنا سهل بن عثمان العسكري، قال: حدثني يعقوب بن إسحاق القزويني الصوّاف، قال: ثنا سهل بن عثمان، قال: وافيتُ المَوْسِم، سعيد بن النعمان، عن نَهشل، عن الضحاك بن عثمان، قال: وافيتُ المَوْسِم، فلقِيتُ في مسجد الخِيف - ذَكَرَ جماعةً -، قال: ورأيت طاووسًا اليماني، فسمعته يقول لرجل: إن القدرَ سِرُّ الله تعالى، فلا تدخلنَّ فيه، ولقد سمعت أبا الدرداء يُحدِّثُ عن نبيكم على: أن موسى على لما خرج من عند فرعون مُتغيِّر الوجه، إذ استقبله مَلكٌ من خُزَّان النار، وهو يُقلِّب كفيه مُتعجِّبًا لما قال له الروح الأمين: "إن ربك وَلَي أرسلك إلى فرعون، مع أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن، قال: يا جبريل، فدُعائِي فرعون، مع أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن، قال: يا جبريل، فدُعائِي ما هو؟ قال: امْضِ لما أُمِرْت، قال: صدقت، ثم قال: يا موسى، نحن اثنا عشر مَلكًا من خُزَّان النار، قد جَهِدْنا على أن نسأل في هذا الأمر، فأوجِي إلينا: أن القدر سرُّ الله، فلا تدخلوا فيه "(٢).

**٦٢٢ \_ وأثرنا** الفريابي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا كلثوم بن جبر، عن وهب بن مُنبِّه أنه قال: أجد في التوراة، أو في الكتاب: أنا الله لا إله إلّا أنا، أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشرّ،

وقد شرحه ابن تيمية في «جامع المسائل» (٦/ ٦١) وبين المراد منه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢١٢١).

وفي إسناده: نهشل، والذي يظهر أنه ابن سعيد، فإن يكن هو فقد قال وفي إسناده: نهشل، والذي يظهر أنه ابن سعيد، فإن يكن هو فقد قال إسحاق بن راهويه: كان كذابًا. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. «الميزان» (١/٤).

وخلقت من يكون الخير على يديه، فطُوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويلٌ لمن خلقته ليكون الشرُّ على يديه.

**٦٢٣ ـ وألابرنا** الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن عُقيل، عن الزهري، عن مُسافع الحاجب أنه قال: وجدوا حَجَرًا حين نقضوا البيت فيه ثلاثة صفوح (١)، فيها كتابٌ من كُتب الأُوَل، فدُعِي لها رجلٌ فقرأها، فإذا في صَفح منها:

أنا الله ذو بكَّة، صُغتها يوم صُغت الشمس والقمر، حَففتُها بسبعة أملاك، وباركت لأهلها في اللحم والماء.

وفي الصفحِ الآخر: أنا الله ذو بكَّة، خلقت الرَّحم، واشتققت لها مِن اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتتُّه (٢).

وفي الصَّفح الثالث: أنا الله ذو بكَّة، خلقت الخيرَ والشرَّ، فطوبى لمن كان الخير على يديه، وويلٌ لمن كان الشرُّ على يديه.

الواسطي، قال: حججتُ فسمعت رجلًا يُلبي يقول في تلبيته: (لبَّيك الواسطي، قال: حججتُ فسمعت رجلًا يُلبي يقول في تلبيته: (لبَّيك لبَيك، والشرُّ ليس إليك)، فلما دخلت مكة لقيتُ سُفيان، فأخبرته بالذي سمعت، فما زادني على أن قال: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَكِقِ ﴿ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ﴿ الفَلقِ ﴾ [الفلق].

**٦٢٥ ـ وألابرنا** الفريابي، قال: ثنا قَطَنُ بن نُسَيْر، قال: ثنا جعفر بن سليمان، قال: ثنا أبو سِنان، قال: اجتمع وهب بن مُنبِّه، وعطاء الخُراساني بمكة، فقال عطاءٌ: يا أبا عبد الله [٤٣]ب]، ما كُتبٌ بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهبٌ: ما كتبتُ كُتبًا، ولا تَكلَّمتُ في القدر.

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٣/ ٣٤): صَفْحُ كلِّ شيءٍ: وجهُه وناحيتُه.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (١/ ٩٣): (البت): القطع.

ثم قال وهبٌ: قرأت نيفًا وسبعين من كُتبِ الله تعالى، منها نيّف وأربعون ظاهرة في الكنائِس، ومنها نيّفٌ وعشرون لا يعلمها إلَّا قليل من الناس، فوجدت فيها كلِّها: أن مَن وكل إلى نفسِه شيئًا من المشيئة فقد كفر (١).

(۱) لوهب بن مُنبّه كَثَلَتُهُ كتاب في القدر سمَّاه: «كتاب الحِكمة»، ذكر فيه المعاصي ونزَّه الله عنها، وهذا الكتاب يحتجُّ به القدرية على مذهبهم الباطل، وقد أُنكر على وهب تأليفه له، فرجع عن ذلك وندم عليه.

- ففي «العُزلة» للخطابي (ص٢٣) قال الحارث بن أبي أسامة: ذكر عند محمد بن عمر الواقدي رجلٌ هجر رجلًا حتى مات، فقال: هذا شيء قد تقدم فيه قوم: . . كان طاووسٌ مُهاجرًا لوهب بن مُنبّه حتى مات.

قال: وإنما كان هِجران طاووس وهبًا لأن وهبًا مال في آخر أمره إلى رأي القدرية، وأظهره للناس، فعاتبه طاووس على ذلك، فلما لم ينته عنه نابذه وهجره.اه.

- وفي «الصفات» لابن المُحب (٧٤٩) عن زمعة بن صالح، عن ابن طاووس: أن أباه قال لوهب بن مُنبه فيما يذكر منه في القدر: يا وهب، إني لا أعلَمُك إلَّا قد أَفْرَيت على الله فيما تقول! ما أدركت من أصحاب النبي على أحدًا يقول ما تقول، ولقد سمعت ابن عباس على يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس بقدر، وحتى التواني والكسل.

قال وهب بن منبه: أستغفر الله.

قال زُمعة: قال لنا ابن طاووس: وهب يرى ذلك الرأي اليوم.

قلت: الظاهر أنه رجع عن ذلك ففي «السير» (٥٤٨/٤): قال أحمد: اتهم بشيء منه، ورجع. وقال العجلي: رجع.اهـ.

- وفي "السُّنة" للخلال (٨٩٨/أ) عن سفيان، عن عَمرو، قال: قلت لابن مُنبِّه، ودخلت عليه، فأطعمني من جوزة في داره، فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابًا قطّ. قال: وأنا وددت أني لم أفعل.

على تبعث عيى الحدوث . قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن ذلك، فقال: يريد كتاب وهب كتاب «الحكمة»، ويذكر فيه المعاصي، وينزَّه الربَّ جلَّ وعزَّ ويُعظِّمه.

قال أبو عبد الله: وهؤلاء يحتجُّون به. - يعني: القدرية -.

ول ابو عبد الله. ومود ي الرابانة الكُبرى (١٨٩٤) عن يزيد الخراساني، قال: بَيْنَا أنا =

المصي، قال: عثمان الخمصي، قال: حدثني أبو حفص عمرو بن عثمان الحمصي، قال: ثنا بقية بن الوليد، قال: ثنا أبو عَمرو \_ يعني: الأوزاعي \_ قال: ثنا العلاءُ بن الحجاج (١)، عن محمد بن عبيد المكي، عن ابن عباس وَ الله قال: قيل له: إن رجلًا قدم علينا يُكذّب بالقدر.

فقال: دلوني عليه. وهو يومئِذٍ أعمى.

فقالوا: وما تصنع به؟!

قال: والذي نفسي بيده لئِن استمكنتُ منه لأعَضنَّ أنفه حتى أقطعه، ولئِن وقعتْ رقبتُه في يدي لأدُقَنَّها.

ومكحول، إذ قال: يا وهب بن مُنبًه أي شيء بلغني عنك في القدر؟
 قال: عني؟! قال: نعم.

فقال: والذي كرَّمَ محمدًا على بالنبوة، لقد اقترأت من الله على اثنين وسبعين كتابًا، منه ما يُسَرُّ ومنه ما يعلن، ما منه كتابٌ إلَّا وجدت فيه: من أضاف إلى نفسه شيئًا من قدر الله، فهو كافر بالله. فقال مكحول: الله أكبر.

- وفي «تاريخ دمشق» (٣٨٦/٦٣) قال وهب: كنت أقول بالقدر، حتى قرأت بضعة وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء، في كلها: (من جعل إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر) فتركت قولي.

- وفي «الإبانة الكبرى» (١٨٩٥) عن أبي سنان قال: عُرِضَ على وهب ابن مُنبّه كلام من التفويض، زعموا أنه من كلامه في ورقة. فقال: اقطع هذا، ليس هذا من كلامي.

«فائدة»: يُقال لفرقة من فرق القدرية: (المفوّضة).

- قال الملطي تَخَلَفُهُ في «التنبيه والرد» (ص١٧٤): ومن القدرية صنف يقال لهم: (المُفوِّضة) زعموا أنهم مُوكَّلون إلى أنفسهم، وأنهم يقدرون على الخير كله بالتفويض الذي يذكرون دون توفيق الله وهداه، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.اه.

قلت: فالتفويض في أبواب القدر غير التفويض في أبواب صفات الله تعالى، فتنبه.

(١) في «الإبانة الكبرى» (١٧٤٤): (بن اللجلاج).

والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سُوء رأيهم حتى يُخرِجوا الله تعالى من أن يكون قدَّر الخير، كما أخرجوه من أن يُقدِّر الشرَّ.

٦٢٧ - وأشرنا الفريابي، قال: ثنا عَمرو بن عثمان الحمصي، قال: ثنا بقية، قال: ثنا أبو عَمرو الأوزاعي، عن عَبدة بن أبي لُبابة، قال: عَلِمَ الله تعالى ما هو خالق، وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمْ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ اللّهُ إِنّ ذَالِكَ فِي كِتَبٍ إِنّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ اللّهَ يَسِيرُ ﴿ اللّهَ يَسِيرُ ﴿ اللّهَ يَسِيرُ ﴿ اللّهَ اللّهِ يَسِيرُ ﴿ اللّهَ اللّهِ يَسِيرُ ﴿ اللّهَ اللّهِ يَسِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الله الله الله الفريابي، قال: ثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن أرطاة بن المنذر، عن مجاهد بن جبر، أنه بلغه عن ابن عمر وكلتا أن رسول الله ولله والله والل

ثُم قُال: «اقرءوا إن شئتم: ﴿هَذَا كِنَبُنَا يَنَطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَا كُنَا لَنَا كُنَا الله الله عَلَى مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ الجائية]، فهل تكون النُّسخة إلّا من أمر قد فُرغَ منه »(١).

## ن قال معمر بن العسين تخلَّله:

7٢٩ \_ فهذا طريق أهل العلم:

الإيمان بالقدر خيره وشرِّه، واقعٌ من الله بمقدور جرى، يُضلُّ من يشاء، ويهدي من يشاء، ﴿لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسُكُلُوكَ ﴿ الْأَنبِياء ].

وأما الحُجَّة في تركِ مُجالسة القدرية، ولا يُفاتحون بكلام، ولا بمُناظرةٍ إلَّا عند الضرورة وإثبات الحُجَّة عليهم وتبكيتهم، أو يسترشِد

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۲۲۱).

منهم مُسترشِدٌ للاسترشاد فيُرشد، ويُوقَف على طريق الحقّ، ويُحذَّر طريقَ الباطل، فلا بأس بالبيان على هذا النعت، وسأذكر في ذلك ما يدلُّ على ما قلت إن شاءَ الله، والله الموفق لكلِّ رشاد (۱)

مدون الحضرمي، عن ربيعة الجُرَشي، عن أبي هريرة ولا تُفاتحوهم الله بن يزيد، عن النبي والمختلف المختلف المختلف

7٣١ ـ ٢٢١ أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي، قال: ثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب. . . وذكر الحديث مثله سواء.

<sup>(</sup>۱) قال ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» (۲۱۲٥): فإن المُجالسةَ لهم ومناظرتهم: تَعرُّ، وتغرُّ، وتضرُّ، وتُمرِضُ القلوب، وتُدنِّسُ الأديان، وتُفسد الإيمان، وتُرضي الشيطان، وتُسخط الرحمٰن:

أ - إلّا على سبيل الضرورة عند الحاجة من الرجل العالم العارف الذي كثر علمه، وعَلَت فيه رُتبته، وغزُرت معرفته، ودَقت فطنته، فذاك الذي لا بأس بكلامه لهم عند الحاجة إلى إقامة الحُجَّة عليهم؛ لتقريعهم، وتبكيتهم، وتهجينهم، وتعريفهم وحشة ما هم فيه من قبيح الضلال، وسيئ المقال، وظلمة المذهب، وفساد الاعتقاد.

ب - أو لمُسترشد مُجدِّ مُشمّر في طلب الحقِّ، حريص عليه، قد ألقى المقاليد من نفسه، وأعطى أزمّة قِيادِها، وبذل الطاعة منها، يلتمس الرشاد، وسبل السَّداد، ويرجو النجاة، فذلك لا بأس بإرشاده وتوفيقه، والصبر على تَبَصُّرِه؛ حتى يكشف الأغطية عن قلبه، ويَخرج عن أكنته، ويلزم طريق الاستقامة إلى ربه، وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه. اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٦)، وأبو داود (٤٧١٠)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٣٣٩). وفي إسناده: حكيم بن شريك. قال في «الميزان» (١/٥٨٦): قوّاه ابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول.

الله عبد الله بن وهب، قال: ثنا محمد بن داود، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: ثنا الليث بن سعد، عن عبيد الله بن عمر، قال: كنا نجالس يحيى بن سعيد (١) فيسرُد علينا مثل اللؤلؤ، فإذا طلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظامًا لربيعة، فبَيْنَا نحن يومًا يُحدِّثنا تلا هذه الآية: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا عِندَنَا خَرَآبِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلّا بِقَدَرٍ مّعْلُومٍ ﴿ الله المحمد، أرأيت السّحرَ من تلك الخزائِن؟

فقال يحيى: سُبحان الله! ما هذا من مسائِل المسلمين.

فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة؛ ولكن عَلَيَّ فأَقْبِلْ، أما أنا فأقول: إن السِّحرَ لا يضرُّ إلَّا بإذن الله، أفتقول أنت ذلك؟ فسكت، فكأنما سَقَطَ عنَّا جبل (٢).

٦٣٣ ـ أكبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد، قال: ثنا محمد بن بكًار، قال: ثنا السماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد العمري، قال: جاءَ رجل إلى سالم بن عبد الله، فقال: رجلٌ زنى.

فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه.

فقال له الرجل: الله قدَّره عليه؟!

فقال سالم: نعم.

<sup>(</sup>١) الأنصاري توفي سنة (١٤٣هـ) كَاللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة الكبرى» (٤٩١) قال عون بن عبد الله: لا تُجالسوا أهل القدر، ولا تُخاصموهم؛ فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعضٍ.

<sup>-</sup> وفي «القدر» للفريابي (٣٧٧) عن ابن عون، قال: كان محمد يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء: ﴿ وَإِنَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُونُونَ فِي اَيْلِنَا فَأَعْرِضُ عَنَّهُم ﴾ [الأنعام: ٦٨]، وقرأ ابن عون حتى ختم الآية.

قال: ثم أخذ قبضةً من الحَصْباء؛ فضَرَبَ بها وجهَ الرجل، وقال: قُم (١).

**٦٣٤ ـ كَتِثَنَا** أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا أبوب شيخ لنا، قال: ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، قال: ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، قال: أتى رجلٌ علي بن أبي طالب عليه ، فقال: أخبرني عن القدر؟

فقال: طريقٌ مُظلمٌ فلا تسلكه.

قال: أخبرني عن القدر؟

قال: بحرٌ عميقٌ فلا تَلِجْه.

قال: أخبرني عن القدر؟

قال: سرُّ الله فلا تكلُّفه.

ثم ولَّى الرجل غير بعيد، ثم رجع، فقال لعليِّ: في المشيئة الأُولى أقوم وأقعد، وأقبضُ وأبسط؟

فقال له على رَفِيْ اني سائِلك عن ثلاث خِصال، ولن يجعل الله تعالى لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجًا:

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في «السُّنة» (٩١٠) وفيه زيادة بيان عن سبب ضربه بالحصى. قال: كتبه عَلَيَّ، ويُعذِّبني عليه؟! قال: نعم. قال: فأخذ له الحصى.

<sup>-</sup> وفيه أيضًا (٩٣٩) عن محمد بن كعب القُرظي، أن الفَضل الرَّقاشي قعدَ اليه، فذاكرَه شيئًا مِن القدرِ، فقال له محمد: تشهَّد. فلما بلغَ: (مِن يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له)؛ رفع محمدٌ عصًا معه، فضربَ بها رأسه، وقال: قم، فلما قام فذهبَ، قال: لا يرجِعُ هذا عن رأيه أبدًا.

<sup>-</sup> وفي «العلل ومعرفة الرجال» (٢٩١٤) عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت داود بن أبي هند يضرب عوفًا الأعرابي ويقول: ويلك يا قدري، ويلك يا قدري.

وانظر التعليق على أثر رقم (٥٣٧ و٥٧٧) ففيه زيادة بيان.

أخبرني أخلقك الله لما شاءَ أو لما شئت؟

قال: بل لما شاءً. [1/٤٤]

قال: أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاءَ أو كما شئت؟

قال: لا بل كما شاءً.

قال: أخبرني أخلقك الله كما شاءَ أو كما شئت؟

قال: لا بل كما شاء.

قال: فليس لك من المَشيئة شيء(١).

مالح، قال: ثنا سفيان بن عمرو بن دين الله على على على الله عن عمرو بن دينار، قال: قال لنا طاووس: أخّروا (٢) معبدًا الجُهني فإنه كان قدريًّا (٣).

و الفرياي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، قال: قال لنا طاووس: أخِّروا معبدًا الجُهني فإنه كان يتكلَّم بالقدر.

٦٣٧ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمرَّ معبد الجُهَني، فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجُهَني.

فعدل إليه، فقال: أنت المُفتري على الله، القائلُ ما لا تعلم؟! قال: إنه يُكذب عليّ.

قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس، حتى دخلنا على ابن عباس فيها، فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۵۰٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الخلاف في ضبط هذه الكلمة برقم (٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتي الكلام عن معبد الجهني إمام القدرية تحت رقم (٦٤٢).

قال: أروني بعضهم.

قلنا: صانعٌ ماذا؟

قال: إذًا أضعَ يدي في رأسه فأدقُّ عنقه.

٦٣٨ - ٢٦٩ الله أجمد بن محمد بن شاهين، قال: ثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مُجالسة معبد الجُهَني، ويقول: لا تجالسوه.

قال: وقال أبي: لا أعلم يومئذٍ أحدًا يتكلم في القدر غير معبدٍ، ورجلٍ من الأساورة يُقال له: سسنوه (١٠).

779 ـ ألابرنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن مُصفَّى، قال: ثنا بقية، قال: حدثني محمد بن نافع الثقفي، عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي، قال: لقيت غيلان بدِمَشْقَ مع نفرٍ من قريش، فسألوني أن أُكلمه، فقلت له: اجعل لي عهدَ الله وميثاقه ألا تغضب، ولا تجحد، ولا تكتُم.

قال: فقال: ذلك لك.

فقلت: نشدتك الله، هل في السموات والأرض شيءٌ قطٌ من خيرٍ أو شرِّ لم يشأه الله، ولم يَعلمُه حتى كان؟

قال غيلان: اللَّهم لا.

قلت: فعِلْمُ الله تعالى بالعباد كان قَبْلُ، أو أعمالُهم؟

قال غيلان: بل عِلمُه كان قبلَ أعمالِهم.

قلت: فمن أين كان عِلمُه بهم؟ من دارٍ كانوا فيها قبله، جَبَلهم في

 <sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: (سيسنويه) خ.
 وسيأتي برقم (٦٤٣) ضبط اسمه، وأنه أول من تكلم في البصرة بالقدر.

تلك الدار غيره، وأخبره الذي جبلهم هو في الدار عنهم غيره؟ أم من دارٍ جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلوب التي يَهْوَوْنَ بها المعاصي؟

قال غيلان: بل من دارٍ جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي.

قلت: وهل كان الله يُحبُّ أن يُطيعه جميعُ خلقِه؟

قال غيلان: نعم.

قلت: انظر ما تقول؟!

قال: هل معها غيرها؟

قلت: نعم.

قلت: فهل كان إبليس يُحبُّ أن يَعصي اللهَ جميعُ خلقه؟ قال: فلما عَرفَ الذي أُريد سكت، فلم يردَّ عليَّ شيئًا(١).

معيد بن عبد العزيز، عن مكحول أنه قال: حسيبُ غيلانَ اللهُ، لقد ترك هذه الأُمة في مثل لُجَج البحار (٢).

**٦٤١ \_ وألابرنا** الفريابي، قال: ثنا نصر، قال: ثنا الوليد، عن ابن جابر، قال: سمعت مكحولًا يقول: ويحك يا غيلان! لا تموت إلَّا مفتونًا (٣).

<sup>(</sup>۱) قد فهم غيلان المراد من هذا الكلام وأنه يلزمه أن إرادة إبليس أقوى من إرادة الله تعالى، إذ إن الله أراد من الإنسان الطاعة فلم يطع، وأراد إبليس من الإنسان المعصية فعصى، فكان ما أراده إبليس. وانظر نحوه (٦٤٩) ففيه زيادة بيان.

<sup>(</sup>٢) وفي «الإبانة الكبرى» (٢٠٩٠) عن مكحول قال: ويحك يا غيلان! ركبتَ بهذه الأُمةِ مِضمار الحرورية، غير أنك لا تخرج عليهم بالسيف، والله لأنا على هذه الأُمةِ منك أخوف من المُزقِّقين أصحاب الخمر.

<sup>(</sup>٣) اتُهم مكحول كَلَّلَهُ بالقدر، ولعل ذلك بسبب مجالسته لغيلان ومدحه له قبل أن يطعن فيه.

- ففي «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٩٣) قال أبو داود: سألت أحمد هل أنكر أهل النظر على مكحول شيئًا؟

قال: أنكروا عليه مجالسة غيلان، ورموه به، فبرًّأ نفسه بأن نحًّاه.

- وفي «تهذيبه» (١٠/ ٢٩٣) قال الجوزجاني: كان ممن يتوهم عليه القدر. وقال يحيى بن معين: كان قدريًّا ثم رجع.اه.

- وفي «ذم الكلام» (٨٥٩)، وتاريخ دمشق (٢٠١/٤٨) عن علي بن أبي حملة قال: كان غيلان يجلس إلى مكحول، فقيل له: إنّ هذا يُجالسك، فقال: يأتيني ويجلس إليّ، فما أصنع به، أطرده؟!

قال ابن عساكر: لعل مكحولًا قال هذا قبل أن يدعو غيلانُ إلى بدعته، فلمَّا أظهرها ودعا إليها نهى مكحول عن مجامعته.

- وفي "العلل ومعرفة الرجل" (٥٢٤٧) قال ليث: كان مكحول يُعجبه كلام غيلان! فكان إذا ذكره قال: كل كليله، يريد: قل قليله. ـ يعني: ما أقلَّ في الناسَ مثلَه، يعني: مكحولًا \_.

وبسبب هذه المخالطة والمجالسة هجره رجاء بن حيوة كَالله.

- ففي «ذم الكلام» (٨٥٩) قال ضمرة بن ربيعة: سمعت عبد الله بن حسان يذكر عن أسيد بن عبد الرحمٰن قال: رأيت مكحولًا سَلّم على رجاء بن حيوة فلم يرد عليه رجاء.

قلت: ثم بعد ذلك هجر غيلان وحذَّر منه.

- ففي "تاريخ دمشق" (٢٠٢/٤٨) عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن مكحول قال: أتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الله، أتيت صديقًا لك اليوم أعوده. فدفع في صدري دونه، قال: من هو؟ فكأنه كره أن يخبره، فما زال به حتى قال: هو غيلان. قال: غيلان؟! قال: نعم. قال: إن دعاك غيلان فلا تجبه، وإن مرض فلا تَعُدُه، وإن مات فلا تُشيعُ جنازته.

- وفي «القضاء والقدر» (٤٥٤) عن رجاء بن حيوة، قال: قال عمر بن عبد العزيز لمكحول: إياك أن تقول في القدر ما يقول هؤلاء \_ يعني: غيلان وأصحابه \_.

- وفي «الإبانة الكبرى» (١٩٠٧) عن إبراهيم بن عبد الله الكناني، قال: حلف مكحولٌ لا يجمعه وغيلان سقف بيتٍ إلّا سقف المسجد، وإن كان ليراه =

#### ن فال معمر بن وبعسين كَالله:

**787 - فإن قال قائل:** مَنْ أئمةُ القدرية في مذاهبهم؟ قيل له: قد أجلَّ الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم، وأئمتُهم في مذاهبهم القَذِرة:

أ - مَعْبَدٌ الجُهَني بالبصرة، وقد ردَّ عليه الصحابة في والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له (۱).

في أسطوان من أسطوانات السوق، فيخرج منه.

وي المنطوال من المنطوات السوى، فيعرج منه.

وفيه (١٧٩٩) قال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلَّمَ في القدرِ إلَّا هذين الرَّجُلين: الحسنَ ومكحولًا، فكشفنا عن ذلك؛ فإذا هو باطل.

وفي «السُّنة» لعبد الله (٨٧٠) عن إبراهيم بن أبي عَبلَة، قال: وقف رجاء بن حَيوة على مكحول ـ وأنا معه ـ، فقال: يا مكحول، بلغني أنك تكلَّمتَ في شيءٍ مِن القدرِ؛ ووالله لو أعلم ذلك لكنتُ صاحبك مِن بين الناس.

فقال مكحول: لا والله \_ أصلحك الله \_، ما ذاك مِن شأني، ولا من قولي. (١) وهو من أئمة القدرية نفاة العلم، وهو أول من تكلَّم في القدر بالبصرة، أخذ مذهبه من نصراني أسلم، ثم تنصَّر، وقد هلك معبدٌ سنة (٨٠هـ).

- قال ابن أبي حاتم كَلَّلُهُ في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٨٠) بعد ذِكره الخلاف في اسمه: . . الصحيح أن لا يُنسب، وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة . . سمعت أبي يقول: كان صدوقًا في الحديث، وكان رأسًا في القدر، قَدِم المدينة فأفسد بها ناسًا اه.

- قال الهروي كَلِّهُ في الذم الكلام ال (١١١): فأما فتنة القدر؛ فأول من تكلَّم بها معبد الجهني، رجل من أهل البصرة، كان عنده حظٌ من العلم، يقال له: معبد بن خالد. مات بعد الهزيمة، وكان يومئذ مع ابن الأشعث، وأصابته جراحة، وهو أول من تكلم بالقدر، وهو الذي تبرَّأ منه عبد الله بن عمر بن الخطاب على فتكلَّم به عَمرو بن عُبيد، وجادل به غيلان . إلى آخر كلامه، وسيأتي بقيته في ترجمة عَمرو بن عبيد وغيلان.

- قال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٣٦): كان يُجالس الحسن، وهو =

ب - وقبله رجلٌ من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم، ثم تنصَّر، فأخذ عنه معبد الجُهَني القدر، كذا قال الأوزاعي كَلِمُللهُ.

ج - وأخذ غيلان عن مَعبد، وقد تقدَّم ذكرنا لقِصَّة غيلان، وما عجَّل الله له من الخزي في الدنيا، وما له في الآخرة أعظم (١).
د - وعَمرو بن عُبيد، وما ذَمَّه العلماء، وهجروه، وكفَّروه (٢).

أول من تكلم بالبصرة في القدر، فسلك أهل البصرة بعده مسلكه فيها لمَّا رأوا عَمرو بن عُبيد ينتحله. قتله الحجَّاج بن يوسف صبرًا . اهـ.

- وفي «تهذيب الكمال» (٢٤٨/٢٨):قال صدقة بن يزيد: كان الحجاج يُعذُّب معبدًا الجهني بأصناف العذاب، فلا يجزع، ولا يستغيث.

قال: وكان إذا تُرِكَ من العذاب يرى الذباب مقبلة تقع عليه، فيصيح ويضج. قال: فيقال له. قال: أما إن هذا من عذاب بني آدم، فأنا أصبر عليه، والذباب من عذاب الله، فلست أصبر عليه، فقتله.

- وفيه: وقال عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير: حدثني أبي، قال: في سنة ثمانين قتل عبدُ الملك معبدًا الجهني وصلبه بدمشق.

- قال الذهبي في «السير» (٤/ ١٨٧): يكون صلبه، ثم أطلقه. اه.

- قال ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» (١/ ٣٢٧): وفيها (أي: سنة ٨٠) صَلب عبد الملك معبدًا الجهني في القدر، وقيل: بل عذّبه الحجّاج بأنواع العذاب، وقتله. اه.

قلت: ذكر المُصنف كثيرًا من آثار السلف في بيان حاله، والتحذير منه. (١) تقدمت ترجمة غيلان تحت أثر (٥٩٧).

(٢) وهو إمام المعتزلة القدرية، أبو عثمان البصري، توفي سنة (١٤٣هـ).

كان أول الأمر يظهر التزهد والتعبد، حتى اغتر به الناس وأَحَبُّوه، وكان ممن اغترَّ به أبو جعفر المنصور، فكان يقول فيه:

كلكم يمشي رويد. . . كلكم يطلبُ صيد . . . غير عَمرو بن عُبيد . . قوله : (كلكم) أي : ممن يدخل عليه ويُجالسه ممن ينتسب إلى العلم

والزهد، وإلَّا فهناك كثيرٌ من علماء السلف والسنة في زمانة لم يكونوا يُجالسونه، ولا يدخلون عليه، أمثال الثوري، وابن المبارك والأوزاعي = .....

رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم والزهد، بل كانوا ينهون عن مُجالسة السُّلطان، ويحذِّرون من الدخول عليهم لما فيها من فتنة الدين والدنيا فتنبه. ومما يُبيّن كذب عَمرو بن عُبيد في تخشّعه وعبادته:

ما رواه العقيلي في «الضعفاء» (٢٨٦/٣) بإسناده عن نوح بن قيس: كان بين عمرو بن عُبيد وبين أخي خالد بن قيس إخاء فكان يزورنا، فكان إذا صلّى في المسجد يقوم كأنه عود، قال: فقلت لخالد: أما ترى عمرًا ما أخشعه وأعبده؟ فقال: ما تراه إذا صلى في البيت كيف يصلى؟

قال: فنظرت إليه إذا صلى في البيت يلتفت يمينًا وشمالًا.

\_ قال زكريا بن يحيى الساجي: عَمرو بن عُبيد بن باب، مات بطريق مكة سنة ثلاث وأربعين ومائة، وكان قدريًّا، وكان داعية، تركه أهل النقل ومن كان يُميِّز الأثر من أهل البصرة. وروى عنه الغُرباء، وكان له سَمتٌ، وإظهارُ زُهدٍ، فرووا عنه، وظنُّوا به خيرًا، وقد روى عنه شُعبة حديثين ثُم تركه.

«تاریخ بغداد» (۱٤/ ۸۳ و۸۷).

ومع كذبه في التخشع والعبادة فهو كذاب في حديث النبي ﷺ.

- ففي «تاريخ بغداد» (٨٢/١٤) قال يونس: كان عَمرو يكذب في الحديث. قال نُعيم: وسمعت ابن عُيينة مرارًا يقول: حدثني عَمرو وكان كذَّابًا.

\_ قال الهروي في «ذم الكلام» (١١١/٥): وأما عَمرو بن عبيد، وهو عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب أبو عثمان، مولى بني تميم البصري، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة في طريق مكة، فإنه أول من بسط أساسه، فأصبح رأسه، ونظم له كلامًا، ونصبه إمامًا، ودعا إليه، فصار مذهبًا يسلك، وهو إمام الكلام، وداعية الزندقة الأولى، ورأس المعتزلة، سُموا به: لاعتزاله حلقة الحسن البصري، وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي، وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت القفيلي أبو حنيفة، وحذَّر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي، .. فسلط الله وعلى من استتبع واخترع سيفًا من سيوف الإسلام، وهو أبو بكر أبوب بن أبي تميمة السختياني، واسم أبيه كيسان، من أهل البصرة، فهتك أستاره، وأظهر عواره، ووسمه باللعنة، وألحق به بلاء تلك الفتنة. اه.

وقد تقدم تكذيبه لحديث ابن مسعود ريسي وقوله - أخزاه الله \_: (ولو سمعت =

ابن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله على يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا).

- وفي «السنة» للخلال (٨٥٠) عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن عَمرو بن عُبيد؟ قال: كان لا يُقرُّ بالعلم، وهذا الكفر بالله ﷺ.

- وفي "ذم الكلام" (٨٦٠) عن عبد الرحمٰن بن مهدي قال: دخلت على مالك، وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عَمرو بن عُبيد؟ لعن الله عَمرًا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل.

- وفي «مسائل» ابن هانئ (١٩٠٣) قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان عَمرو بن عُبيد، رأس المعتزلة، وأولهم في الاعتزال.

- وفي «السنة» لعبد الله (٩٤٣) عن علي بن الحسن بن شَقيق، قال: قلت لعبد الله ـ يعني: ابن المبارك ـ، سمعتَ مِن عَمرو بن عُبيد؟ قال هكذا بيده، أي: كثيرًا.

> قلت: فلم لا تُسمِّيهِ، وأنت تُسمِّي غيرَه مِن القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسًا.

- وفي "الجرح والتعديل" (١/ ٢٧٣) قال نعيم بن حماد: قلت لابن المبارك: لأي شيء تركوا عَمرو بْن عُبَيد؟ قال: إن عمرًا كان يدعو إلى القدر.

- وفي «المجروحين» (٢/ ٦٩): . . كان يشتم الصَّحابة، ويكذِبُ في

الحديث. اهـ. ـ قال عَمرو بن عُبيد في عبد الله بن عمر ﷺ: كان حَشْويًّا .

- وفي «تاريخ بغداد» (١٤/ ٦٣) قال معاذ بن معاذ: قلت لعَمرو بن عُبيد: كيف حديث الحسن أن عثمان ﷺ ورث امرأة عبد الرحمٰن بعد انقضاء العدة؟ فقال: إن عثمان لم يكن صاحب سُنة!

- وفيه: قال يحيى: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث الحسن عن سمرة هي السكتتين في التكبير ...
فقال: ما نصنع بسمرة، قبع الله سمرة.

## هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس(١).

**٦٤٣ ـ أثبرنا** الفريابي، قال: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا محمد بن شعيب، قال: سمعت الأوزاعي كَلِّللهُ يقول: أول من نطق بالقدر: رجلٌ من أهل العراق يقال له: سوسن، وكان نصرانيًّا فأسلم، ثم تنصَّر، ثم أخذ عنه معبد الجُهني، وأخذ غيلان عن مَعْبد (٢).

- قال عبد الله بن مسلمة الحضرمي: سمعت عَمرو بن عُبيد يقول: لو شَهِدَ عندي عليٌّ وطلحة والزبير وعثمان على شِراك نعل ما أجزت شهادتهم.

- وعن عمرو بن النضر، قال: سُئل عَمرو بَن عُبيد يومًا عن شيء وأنا عنده، فأجاب فيه، فقلت: ليس هكذا يقول أصحابنا.

فقال: ومن أصحابك لا أبا لك؟

قلت: أيوب، ويونس، وابن عون، والتيمي.

قال: أولئك أرجاسٌ أنجاسٌ، أمواتٌ غير أحياء.

\* انظر: «السُّنة» لعبد الله (باب ما قالته العلماء في عَمرو بن عُبيد).

وقد أفرد الدارقطني كَثَلَتْهُ مصنفًا في «أخبار عَمرو بن عُبيد»، وهو منشور. وانظر ما تقدم من التعليق على أثر رقم (١) ففيه زيادة بيان عن هذا الهالك.

(۱) عقد لهم ابن بطة كَلَّمَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا جمع فيه كلام أئمة السنة في أئمة القدرية، فقال: (٥٤/باب ذكر الأئمة المُضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر، وأول من ابتدعه وأنشأه، ودعا إليه).

- وقال في «الإبانة الصُّغرى» (٥٤٨): ومِن رُؤسائهم أيضًا - وهم أصحابُ

القدر -:

مَعبدٌ الجُهنيِّ، وغَيلانُ القدريُّ، وثُمامةُ بنُ أَشرَسَ، وعَمرو بن عُبيدٍ، وأبو الهُذيلِ العَلَّافُ، وإبراهيمُ النَّظَّام، وبِشرُ بن المُعتمر، في جماعةٍ سواهم أهلُ كفرٍ وضَلالٍ يَعُم.

ومنهم: [محمد] بنُ عبدِ الوهَّابِ الجُبَّائي، وأبو العنبسِ الصَّيمرِيِّ. اهـ.

(٢) في «السُّنة» لعبد الله (٨٢٥): (سسويه).

وفي «القدر» للفريابي (٣٤٧): (سنسويه).

- وفي «الإبانة الكبرى» (٢٠٨٢) عن ابن عون قال: أمران أدركتهما وليس =

**٦٤٤ ـ أكبرنا** الفريابي، قال: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: ثنا أنس بن عياض، قال: أرسل إليَّ عبد الله بن يزيد بن هُرمز، فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحدٌ يُتَّهم بالقدر إلَّا رجل من جُهينة يقال له: مَعْبد الجُهَني، فعليكم بدين العواتق (١) اللاتي لا يَعرفن إلَّا الله تعالى (٢).

- وفي «السُّنة» للخلال (٨٤٦) قال أحمد: أول من تكلَّمَ في القدر بالبصرة: معبد الجهني، و(سسلوا) رجلُ من الأساورة.

(١) (جارية عاتِقٌ): شابة أوَّلَ ما أدرَكت. «العين» (١/ ١٩٠).

(٢) أي: اللاتي نشأن على الفطرة الصحيحة على الإسلام والسُّنة التي جاء بها النبي ﷺ، ولم يُغيرن، ولم يُبدلن، ولم تدخل عليهن البدع المُحدثة، والأهواء المُضلة.

- وهذا الأثر يبينه ما سيأتي (٩٦٧) عن أنس بن مالك ولي لما بلغه عن أناس غيَّروا وبدلوا وأنكروا حوض نبينا لي يوم القيامة، فقال: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكُّون في الحوض، لقد تركت عجائِز بالمدينة، ما تُصلي واحدة منهنَّ صلاة إلَّا سألت ربها الله أن يوردها حوض محمد المحيد.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٢٠٦) عن جعفر بن بُرقان: أن عمر بن عبد العزيز قال لرجلٍ وسأله عن الأهواء، فقال: عليك بدينِ الصَّبي الذي كان في الكُتَّابِ والأعرابي، والله عمَّا سِواهما.

- قال في «جماع الأصول» (١/ ٢٩٢) أراد بقوله: (دين الأعراب، والغلمان، والصبيان): الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة، واتباعها من غير تفتيش عن الشبه، وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء، ومثله قوله: (عليكم بدين العجائز).

- وفي «الحلية» (٧/ ٣٠) قال سفيان الثوري: عليكم بما عليه الحمَّالون، والنساء في البيوت، والصبيان في الكُتَّاب من الإقرار والعمل.

بهذا المِصر منهما شيء: الكلام في القدر؛ إن أوَّل من تكلم فيه رجل من الأساورة، يقال له: سَيْسُوْيَه، وكان دحيقًا، \_ قال: وما سمعته قال لأحد: دحيقًا غيره \_، قال: فإذا ليس له عليه تَبَعٌ إلَّا الملّاحون، ثم تكلم فيه بعده رجل كانت له مجالسةٌ يقال له: معبد الجهني، فإذا له عليه تَبَعٌ، ثم قال: وهؤلاءِ الذين يُدْعَوْن: المُعتزلة.

**7٤٥ ـ وأثبرنا** الفريابي، قال: ثنا محمد (١) بن خالد، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: سمعت ابن عون يقول: أول ما تكلَّمَ الناس في القدر بالبصرة: معبد الجُهَني، وأبو يونس الأسواري (٢).

**7٤٦ - وألابرنا** الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا مَرحوم بن عبد العزيز، عن أبيه، وعمه سمعهما يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجُهني، يقول: لا تُجالِسوه فإنه ضَالٌ مُضِلٌ.

#### ن فال معمر بن العسين كَلَّلَهُ:

727 - ثم اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن القدري لا يقول: (اللَّهم وفقني)، ولا يقول: (اللَّهم اعصمني)، ولا يقول: (لا حول [٤٤] ب] ولا قوة إلَّا بالله)؛ لأن عنده أن المشيئة إليه، إن شاءَ أطاع، وإن شاءَ

<sup>=</sup> وهذا كله إذا وجدوا من يعلمهم التوحيد والسنة الصحيحة، فنشؤوا على ذلك، وأما إذا نشؤوا على البدع وترك السُّنة فلا يقال حينئذ: (عليكم بدين العجائز والصببان).

<sup>-</sup> ففي «الحلية» (٢/ ٣٨٣) قال فُضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلًا يُسيء صلاته، فقال: ما أرحمني بعياله. فقيل له: يا أبا يحيى، يُسيء هذا صلاته، وترحم عياله؟! قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون.

<sup>-</sup> وعند ابن أبي شيبة (٢٩٢٩) عن عبد الله بن بريدة قال: رأى أبي ناسًا يَمرُّ بعضهم بين يدي بعض في الصلاة.

فقال: ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أحمد)، والصواب ما أثبته كما تقدم (٨٤).

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة الكبرى» (٢٠٨٥) عن ابن عون، قال: أدركت البصرة وما بها أحدٌ يقول هذا القول إلّا رجُلان ما لهما ثالث: معبد الجهني، وسَيْسُوْيَه.

قال ابن عون: وكان محقورًا ذليلًا، وهذه القدريةُ والمعتزلةُ كذبوا على الحسن ونحلوه ما لم يكن من قوله، قد قاعدنا الحسن، وسمعنا مقالته، ولو علمنا أن أمرهم يصير إلى هذا لواثبناهم عند الحسن كَالله، وليكونن لأمرهم هذا غبّ، وإني لأظن عامة من أهل البصرةِ إنها يُصرف عنهم النصرُ لما فيهم من القدرية.

# عصى، فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينكم (١).

(١) عبادة الدعاء عند جميع الفرق المخالفة لأهل السنة في القدر ـ النفاة والجبرية ـ هي عبادة محضة أو علامة محضة، وليس له فائدةٌ حقيقيةٌ، ولا تعلق له بالدنيا أو بالدين.

فالقدرية النفاة لا يجوز عندهم سؤال الله تعالى الهداية؛ لأنها ليست بيده، وهو قد فعل ما يقدر عليه منها، وهو إرسال الرسل.

\_ قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٠٥٣): احذروا مذاهب المشائيم القدرية، الذين أزاغ الله قلوبهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم، وجعل على قلوبهم أكِنَّة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرًا، حتى زعموا أن المشيئة إليهم، وأن الخير والشرَّ بأيديهم، وأنهم إن شاءوا أصلحوا أنفسهم، وإن شاءوا أفسدوها، وأن الطاعة والمعصية إليهم، فإن شاءوا عصوا الله وخالفوه فيما لا يشاؤه ولا يريده، حتى ما شاءوا هم كان، وما شاء الله لا يكون، وما لا يشاؤه لا يكون، وما لا يشاؤه لا يكون.

فإن القدري الملعون لا يقول: (اللَّهم اعصمني)، ولا: (اللَّهم وفقني)، ولا يقول: (اللَّهم ألهمني رشدي)، ولا يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ ولا يقول: (اللَّهم ألهمني رشدي)، ولا يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨]، ويقول: إن الله لا يزيغ القلوب ولا يضلُّ أحدًا، ويجحد القرآن، ويعاند الرسول على ويخالف إجماع المسلمين، ولا يقول: (لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله)، ولا يقول: (ما شاءَ الله كان، وما لا يشاء لا يكون)، ويُنكر ذلك على من قاله، ويزعم أن المشيئة إليه والحول والقوَّة بيديه، وأنه إن شاءَ أطاع الله، وإن شاءَ عصى، وإن شاءَ أخذ، وإن شاءَ أعطى، وإن شاءَ أفذ، وإن شاءَ أعطى، وإن شاءَ أفذ، وإن شاءَ أستغنى.

وينكر أن يكون الله على خالق الشرّ، وأن الله شاء أن يكون في الأرض شيءٌ من الشرّ، وهو يعلم أن الله خلق إبليس وهو رأس كل شرّ، وأن الله علم ذلك منه قبل أن يخلقه، والله تعالى يقول: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ الفلقَ الله الفلقَ الله على والله يقول: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق]، والله يقول: ﴿مَا خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ السافات]، ويقول: ﴿مُو الله على خَلَقَكُم فَيْنَ مَا خَلَقَكُم وَمِنكُم مُؤْمِنُ ﴾ [التعابن: ٢].

فالقدري يجحد هذا كله، ويزعم أنه يعصي الله قسرًا، ويخالفه شاءً أم أبي. اه.

**72۸ ـ التبرنا** الفريابي، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: سمعت معاذ بن معاذ، يقول: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي، خَلْفَ الربيع بن بُرَّة، قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مَرَّة أخرى، فصلى خلفه، قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلَّك ممن يقول: اللَّهم اعصمني؟! قال معاذٌ: فأعدت تلك الصلاة بعد عشرين سنة.

#### الله عمر بن وبعسين كَفَلْتُهُ:

وكان الربيع بن بُرَّة هذا قدريًّا، وكان من المُتعبِّدين عندهم(١).

**789 \_ أكبرنا** الفريابي، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: أخبرني عمر بن الهيثم، قال: خرجت في سفينة إلى الأيْلَة (٢) أنا وقاضيها هُبيرة بن العُديس، قال: وصَحِبَنا في السفينة مَجوسيٌّ وقدريٌّ.

قال: فقال القدريُّ للمجوسيِّ: أَسْلِم.

قال: فقال المجوسيُّ: حتى يُريد الله.

فقال: فقال القدريُّ: الله يُريد، والشيطان لا يَدَعُك.

<sup>(</sup>۱) قال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ٥٣): الربيع بن بُرَّة بصري، كان يرى القدر، ويدعو إليه. . وليس يعلم للربيع مسند، وإنما يُروى عنه مقطعات عن الحسن، وكلامٌ له في القصص . اهد.

<sup>-</sup> قال ابن بطة كَلْلَهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٠٥٤): والربيع بن برَّةَ هذا من كبار مشائيم القدريةِ بالبصرة، وكان من العباد المُجتهدين في هذا الخذلان، عصمنا الله وإياكم منه، ومِن كلِّ بدعة. اهر.

قلت: وقع تصحيف في «الإبانة الكبرى» بتحقيقي في اسم (بُرَّة) فكُتِبت: (بَزَّة) بالمعجمة، والصوابِ ما أثبته هاهنا كما في كتب التراجم، فلتُصوَّب.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (الأبُلّة) خ. : " الدان (١/ ٢٩٢) والأبلة: بالفتح: مدينة على س

وفي «معجم البلدان» (١/ ٢٩٢) والأيلة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام.

قال: يقول المجوسيُّ: أراد الله، وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قويُّ!(١).

# ٥ قال معمر بن وبعسين:

هذا الكلام ذكره الفريابي بالفارسيَّةِ عن القدريِّ والمجوسيِّ، ثم فسَّره لنا الفريابي هذا المعنى ونحوه.

معض العلماء: مسألةٌ يُقطَعُ بها القدري:

يقال له: أخبرنا أراد الله تعالى مِن العباد أن يؤمنوا فلم يَقدِر، أو قَدَر فلم يُرد؟

فإن قال: قَدَر، ولم يُرد.

قيل له: فمن يهدي من لم يُرد الله هدايته؟

(١) انظر أثر رقم (٦٣٩) نحوه.

- وفي «الإبانة الكبرى» (٢٠٣٧) قال أبو صالح: وقف رجلٌ على حلقة فيها عَمرو بن عُبيد، فقال: إني قدمت بلدكم هذا، وإن ناقتي سُرقت، فادع الله أن يَرُدَّها عليَّ.

فقال عَمرو: يا هؤلاءِ، ادعوا الله لهذا الذي لم يُردِ الله أن تُسرق ناقته فسُرِقت أن تُردَّ عليه.

فقال الأعرابي: لا حاجةً لي بدعائِك.

قال: ولِمَ؟!

قال: أخاف كما أراد أن لا تُسرق فسُرِقت، أن يُريد أن تُردَّ عليَّ فلا تُردَّ عليَّ.

قلت: فهؤلاء القدرية يزعمون أن الله على شاء الإيمان والطاعة من الكافر وأرادها منه، فلم يستطع إلى ذلك سبيلا، والشيطان شاء منه الكفر والعصيان فقدر على ذلك، فكان ما شاء وأراد، فغلبت مشيئته مشيئة الله عليًا، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

وإن قال: أراد، فلم يَقدِر.

قيل له: لا يشكُّ جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدوَّ الله.

101 - أكبرنا الفريابي، قال: حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك، قال: ثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني أبو عتاب (١)، قال: بينا أنا أُغسِّل رجلًا من أهل القدر، قال: فتفرَّقوا عني، فبقيت وحدي، فقلت: ويلُّ للمُكذِّبين بأقدار الله تعالى.

قال: فانتفض حتى سقط عن دَفّه (٢)، قال: فلما دفنًاه عند باب الشرقي، فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني مُنصرفٌ من المسجد، إذ الجنازة في السوق يحملها حبشيًّان رجلاها بين يديها، فقلت: ما هذا؟! فقاله ا: فلان.

فقلتُ: سبحان الله! أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟!

قال: دفنتموه في غير موضعه.

فقلت: والله لأتبعنَّه حتى أنظر ما يُصنع به، فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى (٣)، فأتوا قَبرًا منها فدفنوه فيه، فبدت لي رجلاه، فإذا هو أشدّ سوادًا من الليل (٤).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (غياث) خ.

<sup>(</sup>٢) في «لسان العرب» (٩/ ١٠٤): الدَّفُّ والدَّفَّةُ: الجَنبُ مِن كلِّ شيء، بالفتحِ لا غير.

<sup>(</sup>٣) أي: مقابر النصاري.

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن أصل القدر من جهة النصارى كما تقدم في قصة الجاثليق مع عمر في الله عنه النصراني الذي أضل معبدًا الجهني.

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى» (٢٠٨٧) عن داود بن أبي هند، قال: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشا من أسلم من النصارى.

<sup>-</sup> وفي «السنة» للخلال (١٤٧) قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم =

**٦٥٢ \_ ألابرنا** الفريابي، قال: ثنا أحمد بن أبي الحواري إملاءً عليَّ، قال: قلت لأبي سُليمان الداراني: من أراد الحُظْوَة (١) فليتواضع في الطاعة.

فقال لي: ويحك! وأيُّ شيء التواضع؟ إنما التواضع أن لا تُعجب بعملك، وكيف يُعجبُ عاقلٌ بعمله؟ وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى، ينبغي أن نشكر الله تعالى ونتواضع، إنما يُعجب بعمله القدريُّ الذي يزعم أنه يعمل، فأما من زعم أنه يُستعملُ، فكيف يُعجب؟!

#### ف قال معمر بن وبعسين كَعْلَمْهُ:

**٦٥٣ ـ** يُقال للقدري: يا من قد لَعِبَ به الشيطان، يا من يُنكر أن الله خلق الشرَّ، أليس إبليسُ أصلَ كلِّ شرِّ؟

أليس الله خلقه؟

أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرُّشد؟

فأيُّ حُجَّة لك يا قدريُّ؟

يا من قد حُرِمَ التوفيق، أليس الله تعالى قال: ﴿ وَقَيَّضَ مَا لَمُمْ قُرَنَآ اللهُ عُونَآ اللهُ عُونَآ اللهُ عُونَآ اللهُ عُونَآ اللهُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

<sup>=</sup> يقعد إلى هذه السارية، فقال: إن معبدًا يقول بقول النصارى. \_ يعني: معبدًا الجهني \_.

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى» (١٩٠٨) قال أبو داود السجستاني: وغيلان كان نصرانيًّا.

<sup>(</sup>١) في "لسان العرب" (١٤/ ١٨٥): الحُظْوَة والحِظوة والحِظَة: المَكانة والمَنزِلة للرجلِ مِن ذي سُلطان ونحوه. اه.

﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَالزخرف]. وقال تعالى: ﴿ أَلَة تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَؤُزُهُمْ أَزًا ﴿ ﴾ [مريم]؟

10٤ ـ ٢٠٠٠ الجنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا خلف بن هشام البزار، قال: ثنا أبو شهاب ـ يعني: الحناط ـ، عن الأعمش، عن خيثمة، وعمارة بن عمير، عن مسروق، قال: دخلت أنا وأبو عطية على عائشة والله فقلنا لها: يا أم المؤمنين، إن أبا عبد الرحمن ـ يعني: ابن مسعود والله كورة الله لقاء، فأينا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاءه، فأينا يحبُ الموت؟

فقالت: يرحمُ اللهُ ابن أُم عَبدٍ، حدَّثَ أولَ الحديث، وأمسكَ عن آخره، ثم أنشأتْ تُحدِّث، فقالت: إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا بعث إليه ملكًا قبل موته بعام يُسدِّده، ويوفّقه حتى يموت على خير أحايينه، فيقول الناس: مات فلانٌ على خير أحايينه، فإذا حُضر ورأى ما أُعد له، جعل يتهوَّع (١) نفسَه من الحرص على أن تخرج، هناك أحبَّ لقاءَ الله، وأحبَّ الله لقاءَه.

وإذا أراد الله بعبدٍ غير ذلك، قيَّضَ له شيطانًا قبل موته (٢) يغويه، ويَصده حتى يموت على شرِّ أحايينه، فيقول الناس: مات فلان على شرِّ أحايينه، فيقول الناس: مات فلان على شرِّ أحايينه، فإذا حُضر ورأى ما أُعدَّ له جعل يبتلع نفسه كراهية أن تخرج، هناك: كره لقاءَ الله، وكره الله لقاءَه (٢).

<sup>(</sup>١) في «لسان العرب» (٨/ ٣٧٧): تَهَوَّع وقَاء.. وإذا تَكلَّفَ ذلك قيل: تَهَوَّعَ.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (بعام) خ.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (٦٧٤٩)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٥٩١). وروى البخاري في «صحيحه» (٢٥٠٧) عن عبادة بن الصامت نظيمه، عن =

م الكبرنا الفريابي، قال؛ أنا عثمان بن أبي شيبة، قال؛ ثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي عطية، قال: دخلت أنا ومسروق، على عائِشة عن خيثمة، عن أبي عطية، قال: دخلت أنا ومسروق، على عائِشة عن أحبّ لقاءَ الله عائِشة عن أحبّ لقاءَ الله أحبّ الله لقاءَه، ومن كَرِهَ لقاءَ الله كَرِهَ الله لقاءَه.

فقالت عائشة ﴿ الله أبا عبد الرحمٰن، [1/٤٥] حدَّثكم أول الحديث، ولم تسألوه عن آخره، وسأُحدثكم عن ذلك:

إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرًا قيَّض له قبل موته ملكًا يُسدِّده ويُبشِّره، حتى يموت وهو خير ما كان، ويقول الناس: مات فلانٌ على خير ما كان، فإذا حُضر ورأى ثوابه من الجنة، فجعل يتهوَّع نفسه، ودَّ لو خرجت نفسه، فذلك حين أحبَّ لقاءَ الله، وأحبَّ الله لقاءَه.

وإذا أراد الله بعبد شرًّا قيَّض له شيطانًا قبل موته بعام، فجعل يفتنه ويضله حتى يموت شرَّ ما كان، ويقول الناس: مات فلان شرَّ ما كان، فيضله حتى يموت شرَّ ما كان، فيخل يبتلع نفسه أن تخرج، هناك حين فإذا حُضر ورأى منزله من النار، فجعل يبتلع نفسه أن تخرج، هناك حين كرِهَ لقاءَ الله، وكرِهَ الله لقاءه.

107 \_ المؤثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي، قال: ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: ثنا عبد الله بن المبارك \_ يعني لرجل سمعه يقول: ما أجراً فلانًا على الله \_.

قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت.

قال: «ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّرَ برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا خُضِرَ بُشِّر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه».

<sup>=</sup> النبي على قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه».

فقال: لا تقل: (ما أجرأ فلانًا على الله)؛ فإن الله تعالى أكرم من أن يُجتَرأ عليه؛ ولكن قل: ما أغرَّ فلانًا بالله.

قال: فحدَّثت به أبا سُليمان الداراني، فقال: صدق ابن المبارك، الله تعالى أكرم من أن يُجترأ عليه؛ ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصية، ولو كرُموا عليه لمنعهم منها(١).

10۷ ـ و ٢ ـ و ٢ ـ و ١٠٠٠ الموزي، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا شريك، عن سالم، عن الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ﴿ أُولِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴿ وَالْأَبْصَدِ فَي العمل، و(الأبصار): بصّرهم (٢) ما هم فيه من دينهم.

#### ن فال معمر بن ونعسين:

70٨ \_ فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ، فقال:

قال الله تعالى: ﴿ مَا آَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا آَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَفْسِهُ ، دون أن يكون الله تعالى نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]، فيزعم أن السيئة مِن نفسه، دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدَّرها عليه.

قيل له: يا جاهل، إن الذي أُنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك، هو الذي بيَّن لنا جميع ما تقدَّم ذكرنا له من إثبات القدر، وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل في ، هم الذين بيَّنوا لنا ولك إثبات المقادير لكلِّ ما هو كائِنٌ من خيرٍ أو شرِّ.

<sup>(</sup>۱) كسما قسال تسعى السيد: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﷺ [الأنفال].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بصرهم) بتخفيف من غير شدة، وفي هامش الأصل: (بصَّرهم) خ.

وقيل له: لو عَقَلْتَ تأويلَها لم تُعارضْ بها، ولعلمتَ أن الحُجَّة عليك لا لك.

فإن قال: كيف؟

قيل له: قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَينَ اللّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]، أليس الله تعالى أصابه بها: خيرًا كان أو شرًّا؟ فاعقل يا جاهل، أليس قال الله تعالى: ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةُ ﴾ [يوسف: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ أُوَلَدَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا أَن لَوَ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف].

وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَالَّ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي حَيْنِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا ۚ إِنَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِلَى اللَّهِ مِلْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِلَى اللَّهِ مِلْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِلْمِدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَمُ

وهذا في القرآن كثيرٌ، ألا ترى أن الله تعالى يُخبرنا أن كل مصيبةٍ تكون بالعباد من خيرٍ أو شرِّ فالله يُصيبهم بها، وقد كتب مصائبهم في علمٍ قد سبق، وجرى به القلم على حسب ما تقدَّم ذكرنا له.

فاعقلوه يا مسلمين، فإن القدريُّ محرومٌ مِن التوفيق.

<sup>(</sup>۱) قال الكرجي كَالله في «نكت القرآن» (٤/ ٢٦٣): حُجَّة على القدرية والمعتزلة واضحة ـ إذ قد أخبر نصًا بإيداع المصائب كتابه السابق قبل وقوعها، والهاء في ﴿نَبُرُأُهُمَ لَا تخلو من أن تكون راجعة على الأنفس، أو على الأرض، فإن كانت على الأرض فالأنفس مخلوقة بعدها، وإن كانت على الأنفس فلمصائبها مكتوبة علمها قبل خلقها، وهي على كل الأحوال قبل الأنفس، ولا يتمانع ذو الحِجا ـ من أهل اللغة ـ أن المعاصي أكبر المصائب والجنايات من جانبها، في المجني عليه مصيبة واصلة إليه، مَنْ كُتِبَ إليه فِعل يفعلُه أو يُفعلُ به، فلا بُدَّ من كونه. اه.

وقد رُوي أن هذه الآية التي يحتجُّ بها القدريُّ في قراءَة عبد الله بن مسعود وأُبي بن كعب ﷺ: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك).

709 ـ أكبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا عمد بن بكار، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، قال: في قراءَة عبد الله وأبي في الما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك)(١).

- قال السمعاني كَلَفْهُ في «تفسيره» (١/ ٤٥١): ومعنى الآية الثانية: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فِن نَفْسِكَ ﴾ أي: مَا أصابَك من سيِّئَة من الله، فبذنب نَفسك عُقوبَة لك.

واعلَم أنه ليس في الآية مُتعَلَّق لأهل القدر أصلًا؛ فإن الآية فيما يُصِيب الناس من النعم والمحن، لا في الطاعات والمعاصي؛ إذ لو كان المُراد مَا توهموا، لقال: (مَا أَصَبتَ من حسَنة فمن الله، وما أُصبتَ من سيِّئة)؛ فلما قال: (ما أَصَابَك من حَسَنة وَمَا أَصَابَك من سَيِّئة)؛ دلّ أنه أراد: مَا يُصِيب العباد من النّعم والمِحن، لا في الطاعات والمعاصي. . - ثم ذكر ما روي عن ابن عباس وابن مسعود على الله وقال: وهو يُؤيّد قولنا: إن المراد: بذنب نفسك اهد.

- وقال ابن القيم كَثَلَقُهُ في «شفاء العليل» (٢/ ٢٤) (بإختصار):

قال القدري: قال الله سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِن نَفْسِكَ ﴾.

وعند الجبري: أن الكلَّ فعل الله، وليس من العبد شيء! قال الجبري: في الكلام استفهام مقدَّر، تقديره: أفمن نفسك؟ فهو إنكار لا إثبات، وقرأها بعضهم: (فمَنْ نَفسُكَ)؟ بفتح الميم، ورفع نفسك، أي: من أنت حتى تفعلها؟

<sup>(</sup>١) في «السُّنة» للخلال (٨٩٥) قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: إن قومًا يحتجُّون بهذه الآية: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةِ فِن نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]. فقال أبو عبد الله: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةِ فِن نَفْسِكُ ﴾ والله قضاها.

17. - أكبرنا الفريابي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، وعبد الأعلى بن حماد، قالا: ثنا المعتمر بن سُليمان، عن حميد الطويل، عن ثابت، عن الحسن بن علي في قال: قُضِيَ القضاء، وجفّ القلم، وأُمور تُقضى في كتاب قد خلا.

171 - أكبرنا الفريابي، قال: حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق، قال: أخبرنا أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة وَاللهُ عَلَيْهُ، قال: أتيت رسول الله على فقلت: إني رجلٌ شابٌ، وأنا أخاف على نفسي العَنَتَ(١)، ولا أجد ما أتزوَّج به النساء، فائذُن لي أختصي، قال: فسكت عني، قال: ثم قلت مثل ذلك، فسكت

= قال السُّني: أخطأتما جميعًا في فهم الآية أقبحَ الخطأ، ومنشأُ غلطكما أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها (الطاعات والمعاصي) التي هي فعل العبد الاختياري، وهذا وهم محض في الآية، وإنما المراد بها النعم والمصائب.

وأما قوله: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيِعَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَا مِثْلَهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، المراد به في هذا الأعمال المأمور بها، والمنهي عنها. وهو سبحانه إنما قال: ﴿مَا أَصَابِكُ ﴾، ولم يقل: (ما أصبت) (وما كسبت)، فما يفعله العبد يقال فيه: (ما أصبت وكسبت وعملت)، كقوله: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِهِ ﴾.

وما يُفعَلَ به بغير اختياره يقال فيه: (أصابك)، كقوله: ﴿وَمَاۤ أَصَنبَكُم مِن مُوسِيكَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُونَ الشورى: ٣٠].

فقوله: ﴿مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ﴾، هو من هذا القسم الذي يصيبُ العبدَ لا باختياره، وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية.

وقد روي عن ابن عباس في أنه كان يقرأها: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، وأنا قدرتها عليك)، وهذه القراءة زيادة بيان، وإلَّا فقد دلَّ قوله قبل ذلك: ﴿قُلْ مُنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾، على القضاء السابق، والقدر النافذ.اه.

(۱) يعني: الفجور والزنا. «الصحاح» (١/ ٢٥٨).

عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي على: «يا أبا هريرة، قد جفَّ القلمُ بما أنت لاقٍ، فاختصِ على ذلك أو ذَرْ (١).

# و قال معمر بن وبعسين كَفْلَتْهُ:

177 \_ اعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ أن الله تعالى ذِكره أمر العباد باتباع صراطه المُستقيم، وأن لا يُعْرَج عنه يمينًا ولا شمالًا، فقال تعالى ذِكره: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تُنَاكُمُ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَلَا تَنْبُعُوا الله وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ وَلَا تَنْبُعُوا الله عَاماً.

ثم قال تعالى: ﴿ لِمَن شَاءً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ [التكوير].

ففي الظاهر أنه جَلَّ ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله، وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، ثم أعلمهم بعد ذلك: إنكم لن تشاءُوا إلَّا أن أشاءَ

(۱) رواه الفريابي في «القدر» (٤٣٧). ورواه البخاري (٧٦).

<sup>-</sup> ورواه مسلم (١٤٣٩) عن جابر في: أن رجلًا أتى رسول الله في فقال: إن لي جارية، هي خادمُنا وسانِيَتُنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعزلْ عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها»، فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حَبِلَت، فقال: «قد أخبرتُك أنه سيأتيها ما قُدِّر لها».

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى» (١٥٥٦) عن إبراهيم، قال: كانوا يقولون: النطفةُ التي قُدِّرَ منها الولد لو أُلقيت على صخرة لخرجت تلك النَّسَمَةُ منها.

<sup>-</sup> ففي صحيح البخاري (٥٠٧٣) (بابُ ما يُكره مِن التبتُّلِ والخِصَاءِ):

<sup>-</sup> عن سعد بن أبي وقاص ﷺ: ردَّ رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

<sup>-</sup> وفيه أيضًا (٥٠٧٥) عن عبد الله عليه: كنا نغزو مع رسول الله عليه، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.

أنا لكم ما فيه هدايتُكم، [٥٤/ب] وإن مشيئتكم تبع لمشيئتي، فقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [التكوير].

فأعلمهم أن مشيئتهم تبعٌ لمشيئته والله المناته المناتبة ال

- وقال وَجَالً: ﴿ قُل لِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ قَالَ مَثْلَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّهِ الل
- وقــــال وَجَنَلُ: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيثَ مُبَشِرِيكَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اُخْتَلَقُوا فِيةٍ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فِيهِ ، إلى قول : ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اَخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَي وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ لِيهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### فل معمر بن وبعسين تَخْلَلْهُ:

انقطعت حُجَّة كلِّ قدريٍّ قد لَعِبَ به الشيطان فهو في غيِّه يتردَّد، والحمد لله الذي عافانا عما<sup>(۱)</sup> ابتلاهم به.

> تم الجزء السادس من كتاب "الشريعة" بحمد الله ومنّه

وصلى الله على رسوله سيدنا مهمد النبي وآله وسلم يتلوه الهزء السابع من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة

<sup>(</sup>١) في الهامش: (مما) خ.

# \_\_\_\_<del>}</del>\_\_\_\_

# فهرس الكتاب

| الطفرية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0       | * مقدمة المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 17      | * نسبة الكتاب للمؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 11      | * وصف المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ۲.      | * نماذج من صور المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 77      | * منهجي في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|         | الجزء الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|         | ATTICLE TO THE PARTY OF THE PAR |  |
| 7 2     | * مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 40      | ١ ـ باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفُرقة بل الاتباع وترك الابتداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ٤٤      | ٢ ـ باب ذكر أمر النبي ﷺ أُمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفُرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ٥٤      | ٣ ـ باب ذكر افتراق الأُمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأُمة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 70      | ٤ ـ باب ذكر خوف النبي ﷺ على أُمَّته وتحذيره إياهم سُنن من قبلهم من الأُمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|         | ٥ - باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم، وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٧.      | قتلوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ٧٩      | ٦ - باب ذكر السُّنن والآثار فيما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|         | ٧ - باب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 94      | تعالى بقتالهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1.4     | ^ - باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|         | ٩- ياب في السمع والطاعة لمن ولم أم المسلمين، والصبر عليهم وإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 118     | جاروا، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|         | ١٠ - باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوّف العُقلاءِ على قلوبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 177     | أن تهوى حالًا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| رقم الأث | الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127      | 11 - باب الحث على التمسُّكِ بكتابِ الله تعالى، وسُنة رسول الله على، وسُنة وسُنة وسُنة أصحابه في وترك البدع، وترك النظر والجدال فيما يُخالف فيه الكتاب والسُنة وقولَ الصحابة في الكتاب الله تعالى وشِدَّة الإنكار على هذه الطبقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | الجزء الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.      | ۱۳ ـ باب ذم الجِدال والخُصومات في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.7      | ١٥ ـ باب تحذير النبي على أُمَّته الذين يجادلون بمُتشابه القرآن وعُقوبة الإمام لمن يُجادل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717      | <ul> <li>١٦ ـ باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر</li> <li>١٧ ـ باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة</li> <li>١٨ ـ باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 787      | المحفوظ، كذبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | الجزء الثالث المحادة المحادة الثالث المحادة المحادة الثالث المحادة الثالث المحادة الثالث المحادة الثالث المحادة المحا |
| 778      | 19 ـ باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **       | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777      | ٢١ - باب على كم بُني الإسلام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ٢٢ - باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو؟ وعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777      | الإيمان ما هو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.4.7    | <ul> <li>٢٣ ـ باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟</li> <li>٢٤ ـ باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه</li> <li>٢٥ ـ باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣.٦      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| المان |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٣٤.   | ٧٧ ـ باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | ٢٨ ـ باب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره، فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 707   | عندهم مبتدع رجل سوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 707   | ٢٩ ـ باب في المرجئة، وسوءِ مذاهبهم عند العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|       | الجزء الرابع والخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ۳۷۸   | ۳۰ ـ باب الرد على القدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|       | ٣١ ـ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من عباده فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|       | يهتدون إلى الحقّ، ولا يسمعونه، ولا يُبصرونه؛ لأنه مقتهم فطبَع على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 494   | قلوبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|       | ٣٢ ـ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاء، ويهدي من يشاء، وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 291   | الأنبياءَ لا يهدون إلَّا من سبقَ في عِلم الله أنه يهديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|       | ٣٣ ـ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|       | ولا يضلون إلَّا من سبقَ في عِلمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدًا إلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2 . 0 | بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرُّون أحدًا إلا بإذن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|       | <br>٣٤ ـ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله فمن شاءَ أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ٤٠٩   | يهتدي اهتدى، ومن شاءَ أن يضلَّ لم يهتدِ أبدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | الجزء الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|       | ٣٥ - باب ذكر السُّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه؛ مَن شاء خلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ٤٣.   | للجنة، ومَن شاءَ خلقه للنار في عِلم قد سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|       | ٣٦ - باب الإيمان بأن الله تعالى قلَّر المقادير على العباد قبل أن يخلُقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 227   | السموات والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ٤٤٤   | ٣٧ - باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 229   | ٣٨ ـ باب الإيمان بأن الله تعالى قدَّر على آدم المعصية قبِل أن يخلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 220   | ٣٩ - باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كُتِبَ في بطنِ أُمَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|       | على عب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا<br>على عبد الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 270   | يصح له الإيمان إلّا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| EVT   | يصبح له الإيمان إلا به المُكذّبين بالقدر الله على المُكذّبين بالقدر المُكذّبين المُكذّبين بالقدر المُكذّبين بالقدر المُكذّبين بالقدر المُكذّبين المُكزابين المُكذّبين المُكذّب |  |
|       | ٠٠ - باب ما دور في المحدبين بالقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| لم الأثر | الباب رق                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠      | ٤٢ ـ باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة                           |
|          | الجزء السادس                                                           |
|          | ٤٣ - باب ذكر ما تأدِّي إلينا عن أبي بكر وعمر على من ردهما على القدرية  |
| 290      | وإنكارهما عليهم                                                        |
| 173      | ٤٤ ـ باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم                       |
| 000      | ٥٥ ـ باب سيرة عمر بن عبد العزيز كَالله في أهل القدر                    |
|          | ٤٦ - باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ بل الإيمان |
| 079      | به والتسليم                                                            |
| 7.5      | * فهرس الكتاب                                                          |